

إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم



تأليف الإمام المحدّث شيخ الإسلام شمس الدين محمد القسطلاني (ت ٩٢٣ هجرية)



نحقيق

بسام محمد بارود

### كتاب

# مسالك الحنفا

# إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

## تأليف

الإمام العالم العلامة ، إمام المحدِّثين ، وخاتمة الحفّاظ والمفسرين شيخ الإسلام والمسلمين شمس الدين محمد القسطلابي

۸۵۱ ـ ۹۲۳ هجریة

رحمه الله ونفعنا ببركاته وبركات علومه آمين

تحقيق

بسام محمد بارود

#### 779,8

ق س م س القسطلاني، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد، ٨٥١ –٩٢٣ هــ

كتتاب متسالك الحنفا إلى متشارع الصلاة على النبي

المصطفى(ﷺ) / تاليف شمس الدين محمد القسطلاني؛ تحقيق بسام محمد بارود. - أبوظبي: المجمع الثقافي،

۱۹۹۹م.

۲۷۹ ص.

١- الصلاة على النبي (ﷺ).

٢- الوعظ والإرشاد.

٣- الأدعية والأوراد.

أ- بسام محمد بارود، محقق.

ب– العنوان.

© المجمع الثقافي ٢٤٢٠مـ أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة

ص.ب ۲۳۸۰–هاتف: ۲۱۵۳۰۰

Email:nlibrary@ns1.cultural.org.ae

http:/www.cultural.org.ae

حقوق الطبع محفوظة للمجمع الثقافي



مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

# الإهداء

إليك يا سيدي ٠٠٠٠٠ يا حبيبي ٠٠٠٠٠ يا قرة عيني ٠٠٠٠٠٠ يا أبا القاسم ٠٠٠٠٠٠ يا رسول الله ٠٠٠٠٠٠

صلى الله عليك ، وعلى آلك ، وصحبك وسلم ، ومجد وعظم ، وشرف وكرم ، ووالى عليك وأنعم

عساي أن أنال ببركة هذا الكتاب شفاعتك في الدنيا والآخرة

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى :

{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}

سورة الأحزاب \_ الآية ٥٦

وقال أيضا :

{ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بـــالمؤمنين رؤوف رحيم }

سورة التوبة – الآية ١٢٨

وقال عز من قائل:

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم }

سورة الأحزاب - الآية ٦

وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

" إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم على صلاة في الدنيا "

رواه البيهقي وابن عساكر

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين ، حمدا يوافي نعمه ، ويكافيء مزيده ، ياربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، فلك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا .

وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام خاتم الأنبياء ، وإمام المرسلين ، وسيد الله الأولين والآخرين ، وحبيب رب العالمين ، سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ، الرحمة المهداة ، والنعمة المزجاة ، وعلى آلب الطيبين الطاهرين ، وصحابته الغر المحجلين ، ومن تبعه واهتدى بهديه، واستن بسنته ودعا بدعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين . وبعد ،،،،

فقد أجمعت الأمة الإسلامية استنادا إلى كتاب الله تعالى ،وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإجماع الأئمة الأعلام ، في كل وقت وزمان ، وما حاء من أخبار العارفين ، وعباد الله الصالحين ، على أن الصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أنفع العبادات ، وأفضل الطاعات ، وأقرب الصلات إلى رضا رب الأرض والسموات ، وأيسر المسالك للوصول إلى محبة هذا الحبيب بكثرة الصلاة عليه في كل وقت وحين .

وقد ألف كثير من العلماء العاملين ، والأئمة الأعلام ، والمشايخ ، والعارفين، والصالحين ، ألفوا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير من الكتب مما وصل إلينا - وما لم يصل إلينا أكثر ، لكنه قد وصل بلا شك إلى الله تعالى بسبب صلاح نياهم ، فأثاهم على ذلك أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

وإن مما قاله العلماء: "إن من لم يصل إلى شيخ التربية في وقته فعليه بالإكثار مـن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنما تقوم مقام الشيخ المربي ، كيــــف لا ؟ والمصلى عليه صلى الله عليه وسلم هو ذاكر لله تعالى ممتثل أمــــره بقولـــه : {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ، ففـــــى ذلك بشارة للمصلى عليه صلى الله عليه وسلم وأي بشارة ؛ أنه من المؤمنين أولا ، لدخوله تحت قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا} ، وهو أيضا من المحبـــين لله تعـــالى بامتثال أمره ، فإن المحب لمن يحب مطيع، وهو أيضا من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكره ،وقد حاء مصداق ذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم حيث قال - فداه نفسي وأبي وأميى والناس أجمعين : ( إن أقربكم يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا ، من صلى على في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة ، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك مـــلكا يدخلـــه في قبري كما تدخل عليكم الهدايا ، يخبرين من صلى على باسمه ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء).

رواه البيهقي وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه .

ولما كان الاشتغال بالصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تعالى ، كان الاشتغال بما أبلغ في امتثال أمر الآمر بما ، بمثابة أمر الله تعالى للملائك بالسجود لآدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، حيث كان شرف الملائكة في امتثال أمر الله تعالى ، وكانت إهانة إبليس لعنه الله في مخالفة أمره ، والامتثال لأمر الله تعالى في قوله : { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } .

ومن هنا نجد اعتناء ساداتنا وأئمتنا من علماء هذه الأمة بالتأليف في هذا الباب ، والإكثار من صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم ، كل على قدر ما أعطاه الله من البيان عن مكنون محبته ، وكل بما فتح الله عليه من فتوحاته ، وأفاض عليه مسن فيوضاته ، والكل معترف بالتقصير في بلوغ شأوه ، ومهما جمع وأوعى مسن صيغ الصلوات على هذا الحبيب فهو بعيد بعيد عن بلوغ مقداره ، لأنه لم يعرف مقدار هذا الحبيب إلا خالقه عز وجل .

ومن عظيم قدره عند الله تعالى و جلالة خطره ، وعلو مكانته أن صلى عليه هـو ملائكته ، وأمر عباده المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ، وأن المصلي عليه تستغفر لـه الملائكة ، ويكون له نور على الصراط ، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مائة - كما جاء في الحديـث - ومـن صلى عليه مائة صلى الله عليه ألفا ، ومن صلى عليه ألفا حرم الله جسده على النار ، وأدخله الجنة ، وثبته بالقول الثابت ، وعند المسألة، وجاءت صلاته عليه صلـي الله عليه وسلم له نور يضيء على الصراط مسيرة خمسمائة عام ، وبنى الله له بكل صـلاة صلاها عليه قصرا في الجنة ، وفي رواية : ( زاحم كتفه كتفي على باب الجنة ) ، وفي مولاها عليه قصرا في الجنة ) ، وفي وفي رواية : ( زاحم كتفه كتفي على باب الجنة ) ، وفي

رواية: (من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات ، ورفع له عشر درجات ، ومن صلى عليه عشر مرات صلى الله عليه مائة ، ورفع له مائة درجة ، فإن زاد فبحساب ذلك، ومن صلى عليه في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب ، فما ظنك بمن يصلي عليه المسولى حل وعلا، وتصلي عليه الملائكة ، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ؟ .

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أله النفي الهموم والغموم، والكروب، وتكثر الأرزاق، وتقضي الحوائج، وأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين منها لآخرته، وثلاثين منها لدنياه - كما مر، وسيأتي في ثنايا هذا الكتاب الجليل من روايات تحث على كشرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - .

وقد قال رحل له صلى الله عليه وسلم: (إن أذنـــت لي جعلت صلاتي كلــــها صلاة عليك، قال: إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي في يوم مائة مرة لم يمت حتى يبشـــر بالجنة ) رواه أبو الشيخ .

وحكي عن مقاتل أنه قال: إن لله تعالى ملكا تحت العرش قد أحاط به ، وعلي رأسه ذؤابة ، ما من شعرة فيها إلا وعليها مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ما بقيت شعرة من تلك الذؤابة إلا استغفرت لقائلها . وروي: إن رجلا كان في بني إسرائيل مسرفا على نفسه ، فلما مـــات رمــوه، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم عليه السلام: أن اغسله ، وصل عليه ، فإني قد غفـــرت له!! ، فقال : يارب وبم ؟ قال : فتح يوما التوراة ، فوجد فيها اسم محمد ، فصلـــى عليه ، فغفرت له ذنوبه .

ومن فوائدها : أن الله يصلي على من صلى عليه ، ومن صلى عليه الله تعالى فقـــد رحمه ، ومن رحمه فلا يعذبه .

ومن فوائدها: غفران الذنوب وتقوم مقام الصدقة للفقراء ، فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيما مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، فإنها زكاة الفقير) - رواه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - .

وفائدة صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم عائدة علينا لا عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك .

يقول بعض العارفين رضي الله عنهم: لا تجعل لصلاتك في قلبك مقدارا تظـــن أنك تقضي من حقه صلى الله عليه وسلم شيئا بصلواتك عليه ، فإنك إنما تقضي هــا حق نفسك ، إذ حقه صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن تقضيه أمته أجمـع ، إذ هو في صلوات الله تعالى ، فصلاتك عليه إنما هي استجلاب رحمته على نفسك ها .

ورحم الله القائل : –

إذا نحن أهدينا إليك فإنما بفضلك نهدى بل بجودك نمتدي

وما عندنا إلا عطاياك فالذي

يوافيك منها بعض ما لك من يدِ

وفي الحديث : ( صلاتكم علي زكاة لكم ) .

ومن فوائدها أيضاً: أنها تنفي الفقر ، وضيق المعاش، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه ذلك: " إذا دحلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد ، وإن لم يكن فيه أحد فصل وسلم علي واقرأ: { قل هو الله أحد } مرة واحدة ، ففعل الرجل ، فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على قرابته وحيرانه . وغير ذلك من الفوائد التي ستمر بنا في ثنايا هذا الكتاب في فصلها وفضلها وبيان ثمراتها وفوائدها .

فلو أنفق أحدنا عمره كله بعد أداء ما افترضه الله عليه لو أنفقه في الصلاة على هذا النبي العظيم لما وفاه بعض حقه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) ، فكيف نصل إلى أداء شكره وجميع النعم الواصلة إلينا واليي أعظمها هدايتنا إلى الإسلام - إنما هي ببركته وعلى يديه صلى الله عليه وسلم فمن أداء بعض الشكر له كثرة الصلاة عليه .

وإن مما أنعم الله به علينا أن وفقنا لكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسللم، وهذه نعمة تستحق الشكر ، وشكرها يكون بالزيادة منها ، فكما قالوا : إن الحسنة الثانية هو عقوبة للسيئة الأولى .

من هنا أيضاً أكد العلماء والعارفون على مريديهم أن يتخذوا لهم ورداً من الصلاة على هذا الحبيب الأعظم صباح كل يوم ومساءه ، وكل وقت، وجعلوا في ذلك صيغاً لا يحدها الحصر ، جمع بعضها الشيوخ في مؤلفاتم في فضل الصلاة على النبي صلمى الله عليه وسلم ، أذكر من هذه المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر : -

- ١- أوثق العرى في الصلاة والسلام على خير الورى للبرزنجي .
- ٢- تحفة الأنام في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام .
- ٣- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام ـ لابن قيم الجوزية .
  - ٤- دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة لابن حجلة .
  - ٥– دلائل الخيرات للإمام الجزولي .
  - ٦- الدر الرائق في الصلاة على خير الخلائق للعلامة الدردير .
- ٧- الدر الفائق في الصلاة على خير الخلائق للسيد البكري .
- ٨- الدر المنضود في الصلاة على حاصب المقام المحمود لابن حجر الهيتمي .
  - ٩- رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام السيوطي . ١٠- زبدة الصلوات للشيخ النقشبندي .
    - ١١- سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين للعلامة النبهابي .
    - ١٢- شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلام للآثاري .
      - ١٣ سعاء السعام في قوادر الصارة والسلام لعائشة الباعونية .
    - ١٤ الصلاة البرية في الصلاة على خير البرية للسيد البكري الصديقى .
    - ١٥ عقد الجوهر في الصلاة على الشفيع المشفع في يوم المحشر للبرزنجي .
  - ١٦- عين التسنيم في حكم التصلية والتسليم للبرزنجي أيضا .
- ١٧- عين النسبيم في محكم النصلية والنسليم للبررجي أيضاً . ١٧- الفحر المنير في الصلاة على البشير النذير لابن صدقة اللخمي الفاكهاني .
- . ١٨- الفصوص المضية في فضل الصلاة على خير البرية للديلمي .
  - ١٩ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السخاوي .
    - ٢٠- الكبريت الأحمر للإمام الجيلاني .

- ٢١- اللواء المعلم في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للخيضري.
  - ٢٢- كشف الأسف في الصلاة على صاحب الشرف للبرزنجي .
    - ٢٣- كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار للهاروشي .
      - ٢٤- مصباح الظلام بالصلاة على خير الأنام للشنواني .
  - ٥٠ المشرب الزلال في الصلاة على أفضل الرجال لابن ماء العينين .
    - ٢٦- أفضل الصلوات على سيد السادات للنبهاني .
    - ٢٧- بلوغ الوطر في الصلاة على خير البشر لابن طولون .
  - ٢٨- الحرز المنيع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السيوطي .
- ٢٩ زهر الأكمام في مواطن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام لابن طولون.
  - ٣٠- نزهة الأصفيا في الصلاة على حير الأنبيا للمقري الغرناطي .
    - ٣١– مشارق الأنوار في الصلاة على النبي المحتار للميرغني .
    - ٣٢- أفضل الوصلات بأنواع الصلوات للبكري الصديقي .
  - ٣٣ طيب الكلام في تخصيص الصلاة على خير الأنام للشوكاني .
  - ٣٤- أنوار البصائر في الصلاة على أفضل القبائل والعشائر لأحمد الدمياطي .
    - ٣٥- تحفة الأحيار في الصلاة على النبي المختار للرصاع.
    - ٣٦- تنوير الضمير في الصلوات المشتملة على البشير النذير للبرزنجي .
    - ٣٧- تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عظوم .
      - ٣٨- جالية الأكدار في الصلاة على النبي المحتار للنقشبندي .
      - ٣٩- جوهرة الحقائق في الصلاة على خير الخلائق لأبي العباس التجاني .
  - . ٤ الذخيرة الماحية للآثام في الصلاة على خير الأنام في سائر الأيام للبكري .

- ١٤ الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروزابادي .
- ٤٢- ميزاب الرحمات في الصلاة على سيد اسادات لابن الموقت .
  - ٤٣ وردة الجيوب في الصلاة على النبي المحبوب للحزولي .
- ٤٤- الصلوات الزاهرة على سيد أهل الدنيا والآخرة لشمس الدين البكري .
  - ٥٠ شفاء الأسقام في الصلاة على خير الأنام لابن عظوم القيرواني .
  - ٤٦ القربة إلى رب العالمين بالصلاة على سيد المرسلين لابن بشكوال.
    - ٤٧- حزب الترغيب في فضل الصلاة على الحبيب للإمام السخاوي .
    - ٤٨ بذل المحصول في الصلاة والسلام على الرسول للإمام السيوطي .
      - ٤٩ فضل الصلاة على النبي لابن عساكر .
        - ٥- قربان المتقين في الصلاة على النبي لابن بشكوال .
  - ٥١ كنــز الأسرار في الصلاة على النبي المختار لعبد الله الخياط الفاسي .
    - ٥٢ المصباح المنير في شرح الصلاة على البشير النذير للبلقيني .
- ٥٣– مطالع الأنوار ومسالك الأبرار في فضل الصلاة على النبي المختار للقرطبي.

وغيرها كثير كثير ، وأغلب ما ذكرته من أمثلة ما زال مخطوطاً لم يطبع منه إلا القليل ، وهذا بعض ما وصل إلينا وما لم يصل إلينا أعظم وأعظم ، وقد جمع منها العلامة السيد عبد الله الحبشي في كتابه " معجم الموضوعات " ما يقرب من ألف عنوان مما وقف عليه في فهارس المخطوطات، ومعاجم المطبوعات في العالم جزاه الله حير الجزاء على فعله الحسن .

ومن جليل ما ألف في هذا الباب: ما صنفه شيخنا العلامة الحافظ شهاب الدنيا والدين القسطلاني في كتابه الذي بين أيدينا اليوم وهو كتاب: " مسالك الحنف

إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى " صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والله ي مشارع الصلاة على الله تعالى ووفقني في أسعد أيامي بخدمته وإخراجه إلى مجبي هذا النبي العظير صلى الله عليه وسلم ، ليزيدوا من كثرة الصلاة عليه ، وليزدادوا محبة له صلى الله عليه وسلم ، وليكون ذلك ذخرا لي عند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ، وسببا لنيل رضاه وشفاعته في الدنيا والآخرة .

والله وحده يعلم ، كم فتشت وبحثت عن هذا الكتاب ، وسالت ، ونقبت في فهارس المخطوطات ، وكتب المطبوعات ومعاجمها ، عساي أن أحظى بنسخة مطبوعة أو مخطوطة منه ، وكم سألت من أعرفه من الأفاضل الذين ظننت أنه سيكون لديهم ، فباءت جميع محاولاتي بالفشل ، وذلك لقلة نسخ الكتاب المخطوطة في مكتبات العالم ، إلى أن قيض الله – لما علم حرصي على هذا الكتاب – قيض لي جندا من جنوده الأبرار ، وهو الأخ الصالح المصلح ، الحب لله ورسوله وأوليائه الصالحين، هو أحي وحبيبي في الله تعالى السيد سمير عبد الرحمن مصلح ، أصلح الله أموره في الدارين ، وغفر لوالديه ، وجزاه عني كل خير ، على ما أولاني من أياد بيضاء ومنها هذا الكتاب النفيس ، لما حصل على نسخة مخطوطة منه من المسكتبة الأزهرية بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية المحمية ، بلد العلم والعلماء ، والعارفين والصلحاء ، حرسها وبلاد المسلمين آمين .

وما أن وصلت إلي هذه النسخة المخطوطة حتى باشرت العمل في خدمتها وكلي خوف ووجل أن ألقى ربي ويأتي الأجل قبل أن أخرج هذا الكتاب بين يدي هديــــة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سببا لغفران ذنبي وما قارفت في أمسي ، وأنسا

لي ونورا عند حلول رمسي ، ونيل شفاعة هذا الحبيب يوم لا ينفع مال ولا بنــون إلا من أتى الله بقلب سليم .

# وقد كان عملي في خدمة هذا الكتاب على الشكل التالي :-

- ١ \_ تخريج الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها وترقيمها .
- حضريج الأحاديث النبوية الشريفة وضبطها وعزوها إلى مصادرها من كتب الحديث الشريف ما أمكن إلى ذلك سبيلا .
- ٣ ضبط النصوص الواردة في الكتاب وذلك بمقابلتها على أصولها من المصادر والمراجع الفقهية والحديثية وغيرها من الكتب التي رجع إليها المؤلف رضي الله عنه وأرضاه .
  - ٤ ترجمة بعض الأعلام الواردة في متن الكتاب .
  - تفسير غريب الحديث وبعض الصيغ الواردة في الكتاب .
- ٦ التعليق باختصار على بعض المواضع مما وحدت أنه لا بد من التعليق زيادة
   في الفائدة إن شاء الله تعالى ،وطلب للدعاء ممن يستفيد من إخواني
   الصالحين مجيى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن أحسنت فمن فضل الله تعالى وحده أن وفق وأعان ، ثم بركة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن أسأت فمن نفسي وطبعي ، وأستغفره سبحانه من كل ما يخالف شرعه ، من قول أو فعل أو عمل أو خاطر .

اللهم إني أسألك يا عظيم النوال ، أن تصلي على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد ، الحبيب الأعظم ، والرسول الأكرم ، وعلى من له من الأصحاب ، والآل ، والأتباع ، ما دامت الأيام والليال ، وأن تمن على بمحبته ، وباتباع سنته، وأن تميتني على ملته ، وتحشري في زمرته ، وتدخلني في شفاعته ، وأسألك اللهم بجاهه فإنه صلى الله عليه وسلم قال : " توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم " .

واسألك اللهم بأسمائك الحسنى ، وباسمك العظيم الأعظم أن تعفو عني ، وتغفر لي ، وتقبل على برضاك ، وتقبلني على مافي ، وترزقني محبتك ، واتباع مرضاتك ، وأن تقضي عني تبعاتي ، وأن تكفيني هم الدنيا ، وعذاب الآخرة ، وأن تختم لي بالإيمان ، وتدخلني في حماك في الدنيا ، ويوم القيامة ، مع والدي ، وأشياحي ، وسائر المؤمنين يا أرحم الراحمين ، فإن فضلك كبير ، وخيرك كثير، وإحسانك قديم ، وجودك عميم ، يا رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، وغفر الله لعبد قال : آمين .

قاله بفمه ، وكتبه بقلمه بسام محمد بارود عفا الله عنه

أبو ظبي :

غرة رجب / ۱٤۲۰ هجرية الموافق لــ ۱۹۹۹/۱۰/۱۰

# نرجمة المؤلف شيخ الإسلام الإمام الحافظ شهاب الدين القسطلاي رحمه الله تعالى

هو العلامة شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن حسين بن علي القسطلاني المصري الشافعي ، الإمام ، العلامة ، الحجة ، الرحلة ، الفهامة ، الفقيه ، المقريء ، الجيد، المسند ، المحدث . صاحب المؤلفات الحافلة ، والفضائل الكاملة .

ولد رضي الله عنه سنة ٨٥١ هجرية ، وأخذ عن : ابن حجر العسقلاني ، وغيره. كما أخذ عن شيخ الإسلام الغزي وغيرهما كما سيأتي .

كان رضي الله عنه \_ كما يقول الغزي في "كواكبه " : \_ من أزهد الناس في الدنيا ، وكان منقادا إلى الحق من رد له سهوا أو غلطا يزيد في محبته .

ألف شرحه على البخاري قبل أن يؤلف شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري شرحه عليه ، وكان يقول للشيخ عبد الوهاب الشعراني : " احضر عــــند شــيخ الإسلام شرحي ، فمهما وحدته خالفني فيه فاكتبه لي في ورقة ، فكان يكتــب لــه أوراقا ويجهزها إليه ، وتارة يرسل الشيخ عبده فيأخذها ، وقال له مرة: لا تغفل عــن كتابة ما يخالفني فيه الشيخ ، فإنه لا يحرر الكتاب إلا الطلبة ، ولا طلبة لي .

وقال العلامة العلائي: إنه كان فاضلا محصلا ، حينا ، عفيفا، متقللا من عشرة الناس إلا في المطالعة والتأليف والإقراء والعبادة .

وقال عنه الإمام الشعرائي رضي الله عنه: كان من أحسن الناس وجها ، طويل القامة ، حسن الشيب ، يقرأ بالأربع عشرة رواية ، وكان صوته بالقرآن يبكي القاسي ، إذا قرأ الناس تساقط الناس من الخشوع والبكاء .

قال: وأقام عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحصل له حـــذب، فصنــف "المواهب اللدنية " لما صحا، ووقف خصيا كان معه على خدمة الحجــرة الشــريفة النبوية، انتهى.

وذكر شيخ الإسلام الغزي: أنه أخذ عنه: " شرح البخاري " ، و "المواهـــب اللدنية " وأجازه بهما ، وبسائر مؤلفاته ، ومنها كتـــاب " الأنــوار " في الأدعيــة والأذكار، ومختصر من المختصر سماه: " قبس اللوامع "، وكتاب " الجني الــداني " في حل حرز الأماني ، وهو للشاطبية كالتوضيح على ألفية ابن مالك .

ومن مؤلفاته النافعة الجليلة كتاب: " مسالك الحنفا " \_ وهو موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا\_ وهو كتاب عظيم المقدار في تفسير قوله تعالى: { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } وفيه بيان فضل الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم ، ومواطنها ومباحث أخرى.

وله غير ذلك من الكتب والمصنفات النافعة.

وكان رضي الله عنه له اعتقاد تام في الصوفية ، وقد أكثر في " المواهب اللدنية " من الاستشهاد بكلام سيدي علي وفا رضي الله عنه ، وكان كثير التعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى اختار – وهو الشافعي المذهب – اختار مذهب مالك رضي الله عنه في تفضيل المدينة على مكة .

قال الغزي : وأول دليل على قبول أعماله وإخلاصه في تأليفه : عناية الناس بكتابه " المواهب اللدنية " ومغالاتهم في ثمنه ، مع قلة الرغبات ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وكانت وفاته رضي الله عنه على ما حرره العلامة العلائي في تاريخه: ليلة الجمعة ثامن المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ، لعروض فالج له نشأ من تأثره ببلوغه قطع رأس ابراهيم بن عطاء الله المكي صديق السلطان الغوري، بحيث سقط عن دابته وأغمي عليه ، فحمل إلى منزله ، ثم مات بعد أيام ، وصلي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة ، ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى ، من مدرسته بقرب حامع الأزهر ، وتأثر الناس كثيرا لموته لحسن معاشرته وتواضعه ، رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى من مدرسته بقرب حامع الأزهر ، ورضي عنه .

وصلي عليه غائبة بدمشق مع جماعة منهم شيخه: البرهان بن أبي شريف المقدسي رحمهما الله تعالى ورضي عنهم وعنا بهم، ونفعنا ببركاتهم وبركات الصالحين، وأمدنا بما أمدهم، آمين.

وقال الحافظ السخاوي في " الضوء اللامع لأهل القرن التاســـع " في ترجمـــة الشيخ رضي الله عنه :-

ولد رضي الله عنه في ثاني عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمائة ، بمصر ، ونشأ بها ، وحفظ القرآن العظيم ، والشاطبيتين ، ونصف الطيبة الجزرية ، والوردية في النحو . وتلا بالسبع على السراج عمر بن قاسم الأنصاري النشار ، وبالثلاث إلى : { وقال الذين لا يرجون لقاءنا } على الزين عبد الغني الهيثمي ، وبالسبع ثم بالعشر في ختمتين على الشهاب بن أسد ، وبالسبع لجزء من أول البقرة على الزين خالد الأزهري .

وكذا أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصاني إمام جامع ابن طولون ، والزين عبد الدائم ، ثم الأزهري ، وأذن له أكبرهم .

وأخذ الفقه عن الفخر المقسي تقسيما ، والشهاب العبادي .

وقرأ: ربع العبادات من المنهاج ، ومن البيع ، وغيره من " البهجة " على الشمس البامي ، وقطعة من " الحاوي " على البرهان العجلوني ، ومن أول حاشية الجللا البكري على " المنهاج " إلى أثناء النكاح ، بفوت في أثنائها على مؤلفها .

وأخذ النحو: عن الشيخ العجلوني ، فقرأ عليه شرح الشذور لمؤلفه ، والحديث عن كاتبه ، قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه على " الهداية الجزرية "، وسمع مواضع من شرحه على " الألفية " وكتبه بتمامه غير مرة ، ثم قرأ منه بمكة أكثر من ثلثه .

قال السخاوي : ولا زمني في أشياء ، وسمع على المتون والرضى الأوجلقي ، وأبي السعود العارفي . وقرأ " الصحيح " بتمامه في خمسة مجالس على الشيخ النشاوي ،

وكذا قرأ عليه ثلاثيات مسند أحمد ، وسمع عليه : " مشيخة ابن شاذان الصغرى " ، وغيرها .

وحج غير مرة ، وجاور سنة أربع وثمانين ، ثم سنة أربع وتسعين ، ورجــع مــع الركب فتخلف بالمدينة .

وقرأ بمكة على زينب ابنة الشوبكي السنن لابن ماجة وغيرها ، وعلى النجم ابن فهد وآخرين ، وصحب البرهان المتبولي وغيره.

وجلس للوعظ بالجامع الغمري سنة ثلاث وسبعين ، وكذا بالشريفية بالصبانيين ، بل وبمكة ، وكان يجتمع عنده الجم الغفير مع عدم ميله في ذلك .

وولي مشيخة مقام أحمد بن أبي العباس الحراز بالقرافة الصغرى ، وأقرأ الطلبة ، وجلس بمصر شاهدا رفيقا لبعض الفضلاء ، وبعده انجمع وكتب بخطه لنفسه ولغيره أشياء ، بل جمع في القراءات العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية في التجويد ، والكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز ، وشرحا على الشاطبية وصل فيه إلى الإدغام الصغير ، زاد فيه زيادات ابن الجزري من طرق نشره مع فوائد غريبة لا توجد في شرح غيره ، وعلى " الطيبة " كتب منه قطعا مزجا. وعلى " البردة " مزجا أيضا سماه : " مشارق الأنوار المضية في مدح خير البرية " قرضته أنا وجماعة ، وله أيضا : "نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس " ، و" الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد

القادر " و " نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرار " . و " تحفه السامع والقاري بختم صحيح البخاري " ، و " رسائل في العمل بالربع الجيب " وأظنه أخذه عن العز الوفائي .

قال السخاوي: وهو كثير الأسقام ، قانع ، متعفف ، حيد القراءة للقرآن والحديث ، والخطابة ، شجي الصوت بها ، مشارك في الفضائل ، متواضع ، متودد ، لطيف العشرة ، سريع الحركة ، وقد قدم مكة أيضا بحرا صحبة ابن أخي الخليفة سنة سبع وتسعين ، فحج ثم رجع معه ، كان الله له .

انتهى ما قاله العلامة السخاوي في " الضوء اللامع " ١٠٣/٢ - ١٠٤ .

وقال العيدروسي في " النور السافر " :

قلت: وارتفع شأنه بعد ذلك، فأعطي السعد في قلمه وكلمه، وصنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته، ومن أجلها: "شرحه على صحيح البخاري مزحا في عشرة أسفار كبار، لعله أحسن شروحه وأجمعها وألخصها.

بل قال العلامة عبد الحي الكتاني في " فهرس الفهارس والأثبات": وكان بعــــض شيوحنا يفضله على جميع الشروح من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من " فتح الباري " فمن دونه .

ومنها: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " وهو كتاب حليل المقدار عظيم الوقع، كثير النفع ليس له نظير في بابه .

وله أيضا: " منهاج الابتهاج شرح مسلم بن الحجاج " في ثمانية أجزاء .

وله: " شرح على الشمائل، و" البردة "، واختصار لكتاب شيخه الســخاوي "الضوء اللامع " واختصار: " إرشاد الساري " و لم يكمله. و" تحفة القاري بختــم صحيح البخاري ".

#### لطيفة:

قال العلامة الكتاني في " فهرس الفهارس والأثبات " : ورأيت في بعلبك عند قاضيها إذ ذاك الشيخ أبي الخير ابن عابدين مجموعة للشيخ ابن عبد الحسي الداودي الدمشقي فيها ما نصه : " حدثنا شيخنا أحمد المقري تحت القبة بجامع بسيني أمية أن الإمام القسطلاني - زوج عائشة الباعونية ، وصاحب " المواهب"، - ذهب إلى دار الحافظ السيوطي ، فدخل على عادته فاستأذن عليه ، فلم يأذن له بالدخول ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك الوقت حالسا عند الشيخ ، وهو يملي أحاديث صلى الله عليه وآله وسلم ، انتهى . فظهر من هذه الرواية السبب الذي من أجله لم يأذن السيوطي للقسطلاني ، وأنه كان في حال انجماع باطني وتشخيص خاص ، فكره أن يقطع عليه حالته وتوجهه .

وفي ترجمة العلامة المعمر قاضي قابس أبي بكر بن تامرا من رحلة ابن عبد السلام الناصري: " أخبرني أن الخافظ السيوطي لما ادعى بمصر الاجتهاد المطلق أنكر عليه علماء عصره منهم القسطلاني ، فانعزل عنهم بخلوة على ساحل النيل، فذهب الإمام القسطلاني نحوه فدق الباب ، فقال السيوطي : من هذا ؟ فقال : فلان بن فلان بن فلان بن فلان مناطلاني غوه فدق الباب ، فقال السيوطي .

قلت – أي العلامة الكتاني – : هذا مما يستدل به على جلالة القسطلاني وديانته ، انتهى .

( فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات " تـــــأليف الإمام عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى ٩٦٩/٢ – ٩٧٠ ) .

وبالجملة فقد كان رحمه الله إماما حافظا ، متقنا ، جليل القدر ، حسن التقرير والتحرير ، لطيف الإشارة ، بليغ العبارة ، حسن الجمع والتأليف ، لطيف السترتيب والترصيف ، كان زينة أهل عصرة ، ونقاوة ذوي دهره ، ولا يقدر في في عامل معاصريه عليه ، فلا زالت الأكابر على هذا في كل عصر رحمهم الله تعالى .

اليمشارع الصّلاة على النيّ المصّطفي، متاليف المحدثين وغاية العاط، ما ما المحدثين وغاية العاط، والمعلى المستخ المسلام، والمعلى المستخ المسلام، والمعلى المستخ المسلام، والمعلى المستخ المسلام، والمحدد، و

للجديده فانخ مسألك الواسالقيلات لاهل ولآثره وماء مطالب لنوزالتواد أصفيآته واحصد على ان صلالصلاة على حاله المعلاة على الما أورن الماعنا وشفا ادواصدورد آحناه وسريماأس ارينا واستالمان يص ونعرقلوسا الدرهات فحض فده و ح ق أ الكالاكم واشكرمان مملاسمة سرادعلى مدارج لاتواره اليعت واتت و منده لطيفة العلوب والاشباح العقارالافله والعنص الآحمر الا فضل مبعان من اصطفاه لنبوته في سابق الا الاست الماقدس ورفع شانرالرونيم معالم سلائم الاغ الانعسة وشهرتيشرانب صلانده وم وهبانر

وهبانه وصلى علىروملايكتر في عالم غين وسنها دا تنويها برينج رفحتم ومكاشاته وإمرمومني عباده بذلك وبلساد فضلم فالمرزل ساروفا رحمتروتكرعاه فقال يصافان السروم لايكتريصلون على الني بإلها الذن امنوا صلواعله والسلما وحلملال من اعلم علال بعاب وعلم بعاله كأن صياته وكلرسوابع نعم والآرة وفضلم بغ امنافضلمعلى ساراهل صغوته وفض لم ختم اسرار رسالت وخصابص بيوتع والزق م مساح مشكانه السنة من الوالصدية مستاكي المصطّعنين بريتية والشهد أنالاالدالااسم وحولات بكالم الواحدالاخد الموحد لمخصوصه للجد مالوصف التنى الاحدة واشهدان صلوات اسروسلامه عليه عبد عبود سر القام في معلم الجمع فيجامع جوامع احدثته ومرحمه الخامد المحمود الغايم تجامع المحامع للمامع المجرد وحامل لوآ الجدين المشهد شهود امام جامع قدسمه وخطيب مضرف السم اخداسي بر وأفضل سلرواصفيايه وبحوظ عنهم وحاعبهم واولع واخرة والنربيولم المرسان برسبال عتآلك الموالم المخالف مهم والموافق ودعا الخلف الحالمة والمعات الارواح الصادقة لرعونه وتوافقت القلوب المافية على عسم المعافية على على المدين على المدين على المدين على المدين ال

الحنذين فأذاذ كرعن البنحصا الدعلدية بكى فلان لابكه حتى بيتومالذارعتم ومنز كمقع وكما للاهلاعلى الدوي المستنعينيا في فأراد حك له عديث وسول العرصم الإعليم عالم مكيهم بزهدوعن عروب معوث فالكنت لابغوتكي عشيته خيس الداني عنها ان مستعود يصفيالا عندول سيعيد يغيال في صلط قال سول المتصلح الاعليد ويرفا في ورقت عيناه وانتغين اودا مبرلكدت رواه لايارس فن تأمل ما دكريسوف مأيب هليه منالعتوع والوقار والتادب عندالعملاة عليمياس علمهي وفرغ فلمدث الشعراباتيخ إطرالزمناوية والوسأوس الشيطاندول بمعالم عظرمن صلاترعلي سُمِ صِلِ السِعَلِيمِ وَالْمُقَالِمُ السَامِ كُنْ مِنْ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ستعنى وقلبه عافلاع مبتاحا وسيده ومولاء مستول العدائذب يدكناستك يسعبن عطعادي فكالذالمعلى ناجي رمركذلك للصلح لمبصالاب علنه فأمناح أبربغول اللهصل على سيالعيد فننبغ بلصاعله صااسعكم فالم السعاى اطرالالراللنفيسة وستدلي صااردا بالتسيسد ويصفي سعت الكوترات العكري ومنقى فلسعن الكدو لمستلخكيد الرعومات السئرية فأدااتهم الصابتليصا اسعاله عامل خالده الاسكان عداله على وسوريوم معادن هذه المطالب ويبعون كاير المواهب والمركة وعدلاة اها العاالعارفين سنتروه وبالمتبعيل السيط فينيا والأالساه وينا الوارع مراجما لته حلاف صلاة العوا معليه الذي حظهر منها انعاج اعصابه ورفعها مسويم بنعبه حصنور فالعار بوتكا ازدادت بالمفابه معرفته إزداد والمعتب ومعق سعينة الصلاة للطلوم ليسن السريع إلى وكذاك ذكر العريقا لكاكم إلى فالعدد إعف ولراطوع والسلعب كأضعكم خلاف ذكرالغافلني اللاهب وهذاا مراعا معامات اللغن ونف بنامن علك معبوب الذي ملك صبحيح قلب وسيست بذكره لعظا أويدت

مامعناه ولانتطائب مبرقلدلسانه كالنهوز فتربين محاالناعة وبكاالشكلي تعسم زيمانتر عبود بنزالسان عبود برالقلب فيتوطاعلي ذكر مينا العرمة مواهب عطايم وكشف عطايم عاصما لكرو قدائبات الحافظ كم الدن ب الحافظ المرافظ العافظ العالم المرافظ المرافظ العالم المرافظ الوهن مداله فنامها ابالحافظ الوعيد المسالاهبي عني علي باهد ان عبدالواحدين وصل العرب اي سعيد الدوقا ي فال احد نا عَد السنة الوجع النسن يسمود الغراقاك فالراخيرنا الوسعيداهد ببالباعيمالينري فالس اعتااتواسعا قالتعلى فالحبري اسا فغوية فالدون اهدب جعرب هدان تناله لعيمه سهلولت شناعلي بنبعد الطناف يتناوكيع عن فابت بابية مد عناالصبوب ساندعنعلى تصفي العرعندان فال من أعب ان كنياله بالكياك الاوع ما الأمريوم المستدوّل عند الفريط المستان وبكرب الفرة عما يصدون وسللم على للرسلن والعديد رنب العالمان حدادا عايدوام الدم افعابيغا الفرامني لهادون علمالله والصلاة والسلام عالمنا تعلى فأتح فأنع لخن وها مراكنتام كا خطيب شعلة الوصال في حامع الكال وعيالله واصعام عرضيب والأص وعيام والع الوكسان ولاعوا ولاقع الا وسلامامتعملي المددمادام الآدده وعد بالمرالعيالعظم سنستم عدالم وعوم وحسن مؤونه على بدا فوالعبا دالم عنوربرالكر والعوادا عدن عدالسر

• المعبدوب عنوالدر والسطيرياه •

مؤج المحروث

٣١



# بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه نستعين

الحمد الله فاتح مسالك أبواب الصلات البالصلاة على نبيه الكريم لأهل ولائه، ومانح مطالب كنوز الثواب من فيض فضله العميم لأصفيائه .

أهده على أن جعل الصلاة عليه جلاء رين قلوبنا ، وحلي آذاننا، وزين أسماعنا، وشفاء أدواء صدورنا ، وروح بها أرواحنا ، وسر بها أسرارنا ، وأساله أن يصل صلات عوائده زوائد مكارمه إليه ، ويحسن بمحاسن القبول صلاتنا وسلامنا عليه ، ويبلغهما دائما منا إليه ، ويمتعنا في كل لحظة بشهود طلعته ، ويجعلنا من جملة حدمة حضرته ، وحملة سنته وشريعته ، ويعمر قلوبنا بمعارف عوارفه ، ويعمر صدورنا بلطائف عواطفه ، ويرقينا بها إلى أرقى مراقي الدرجات ، في حضرة مشاهد الكمالات .

وأشكره أن جعل اسمه السامي أسمى الأسماء ، ورقاه في معارج الأسرار ، على مدارج الأنوار ، إلى عرش رقائق الصفات والأسماء ، فهو مشرق أنوار الصفات الأحدية ، ومظهر التجليات الربانية ، مبدأ الأمر ، وخاتم ختامه ، وواسطة عقد نظامه ، سر وجود كل موجود ، ومعدن كل كرم وجود، قاسم الأرزاق العلمية ،

١: جمع صلة ، وهي العطيــــة .

٢ : واسطة العقد : مقدمه ، وليس كما يتبادر إلى الذهن أوسطه " القــــاموس مــادة وسـط " .

ونور الأنوار الإشراقية ، روح الأرواح ، وسر لطيفة القلوب والأشباح ، العقل الأول، والعنصر الأكمل الأفضل ، سبحان من اصطفاه لنبوته ، في سابق أزل الأسنى الأقدس، ورفع شأنه الرفيع في عالم ملئه الأعلى الأنفس ، وشرفه بشرائف صلاته ، وكرمه بكرائم وهباته ، وصلى عليه وملائكته في عالم غيبه وشهاداته ، تنويها برفيع رفعته ومكاناته ، وأمر مؤمني عباده بذلك رحمة وتكريما ، فقال بلسان فضله و لم يزل بناروفا رحيما : { إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } '.

وجل جلال من أجله بجلال بهائه ، وجمله بجمال لآليء ضيائه ، وكمله بســـوابغ نعمه وآلائه ، وفضله بفواضل فضله على سائر أهل صفوته ، وفض له ختم أســـرار رسالته ، وخصائص نبوته ، وأصبح أمن مصباح مشكاته المستنير من أنوار صمديتــه مشاكى المصطفين من بريته .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الواحد الأحد ، الموحد لمخصوصه المحمد . الموحد لمخصوصه المحمد .

وأشهد أنه صلوات الله وسلامه عليه عبد عبوديته ، القائم في مقام الجمع في حامع حوامع أحديته ، ومحمد حمده الحامد المحمود ، القائم بجامع المحامد المحمد المحمود ، وحامل لواء الحمد في المشهد المشهود ، إمام جامع قدسه ، وخطيب حضرة أنسه ، أحمد أنبيائه ، وأفضل رسله وأصفيائه ، فهو خاتمهم وحاتمهم ، وأولهم وآخرهم ، وإنه

١: سورة الأحزاب - الآيـــة ٥٦.

٢ : أي : أضاء ، من أصبح المسابيح إذا أضاءها .

رسوله المرسل برسالة عمت المشارق والمغارب ، وشملت العوالم ، المحالف منهم والموافق ، فدعا الخلق إلى الحق ، واستحابت الأرواح الصادقة لدعوته ، وتوافقت القلوب الصافية على محبته .

#### أما بعد ٠٠٠

فقد أنبأي الإمام الأعظم، والخليفة المكرم، المتوكل على الله، أمير المؤمنين، أبو العز عبد العزيز ابن الشرف أبي المحاسن يعقوب بن المتوكل على الله، أبي عبد الله، محمد بن المعتضد بالله أبي بكر، ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان، ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أول من سكن مصر من حلفاء بني العباس الهاشمي العباسي، سقى الله ثرى قبره سحائب رحمته ورضوانه، وأسكنه بفضله فسيح جنانه و وشيخنا العلامة المحقق المدقق، إمام الأئمة الأعلام، البرهان بن أبي شريف المقدسي الشافعي، أدام الله النفع بعلومه للأنام، قالا: أنبأنا شيخ مشايخ الإسلام أمير المؤمنيين في الحديث، وإمام الرواية والتحديث، أبو الفضل بن أبي الحسن العسقلاني - حوانبأتني المسندة المكثرة أم الفضل ابنة المحدث أبي الفضل المقدسي، قالا: أحبرنا أبو الفرج بن الشيخة قالت المرأة: سماعا عليه، قال: أخبرين علي بن رزق الله النابلسي الفرج بن الشيخة قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد المقدسي

سماعا عليه ، قال : أحبرنا أبو الحسين أحمد بن أبي طاهر حمزة بن أبي الحسن بن الحسين بن علي بن عبد الله بن العباسي السلمي المعروف بابن الموازيني، قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: أحبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسين المقري في كتابه إلينا من أصبهان .

وأنبأي الشيخ الصالح شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الوفائي قال: أخبرنا الشيخ زين الدين أبو عبد الله محمد عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حميد بن تركي سماعا عليه: أخبرنا أبو الحسن بن قريش، أخبرنا النجيب الحسراني عن أبي الحسن مسعود بن أبي منصور الجمال، أخبرنا أبو علي الحداد، - ح - قيال ابن الموازيني: وأخبرنا يحي بن عبد الله بن عبد الباقي الغزال قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد، قالا: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنيا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعيت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما أن يرجع إلى الكفر بعد إلا أنقذه الله منه ، وأن يحب الرجل العبد لايجبه إلا لله ) - أو قيال : ( في الله ) ،

هذا حديث صحيح متفق على صحته:

أخرجه البخاري: في الإيمان من صحيحه عن سليمان بن حرب.

وفي الأدب عن آدم ابن إياس .

وأخرجه مسلم: في الإيمان أعن أبي موسى محمد بن المثنى ، وأبو بكر محمد بن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر غندر .

وأخرجه النسائي: في الإيمان من سننه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك أربعتهم عن شعبة بن الحجاج، فوقع لنا عاليا في أن أبا نعيم سمعه من مسلم والنسائي، ولله الحمد عن ألله الحمد عن المبارك أربعتهم عن شعبة بن الحجاج، فوقع لنا عاليا في أن أبا نعيم سمعه من مسلم

وقد دخل في عموم قوله " أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما " : النفس، والمال ، والولد .

وقوله: "وأن يحب الرجل العبد لا يحبه إلا لله ": فيه نفي المحبة لغيره . والحسلاوة إنما هي في المطعومات ، والإيمان ليس بمطعوم ؛ فهو على طريق الاستعارة بالكنايــة ، شبه الإيمان بالعسل مثلا أو ما في معناه للجهة الجامعة ، أعني وجه الشبه الذي بينهما وهو الالتذاذ وميل القلب ، فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من خصائص المشبه بــه ولوازمه وهو الحلاوة على سبيل التحييل به .

١: صحيح البخراري ١٠/١ ، ١٢ . و ٢٥/٩ .

٢: صحيح مسلم - ج ٦٦/١ - كتاب الإيمان - الحديث رقم ٦٧.

٣: سنن النسائي ٩٤/٨.

وقال بعض الصوفية: هذه الحسلاوة محسوسة، واستشهد بها بسقول بسلال: "أحد أحد" . حين عذب في الله إكراها على الكفر، فمزج مرارة العذاب بحسلاوة الإيمان رضى الله عنه .

وعند موته ، أهله يقولون : واكرباه ، وهو يقول : واطرباه ، غدا ألقى الأحبــة محمدا وصحبه . فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء .

فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان ، ويتنعم بـــه كمــا يذوق الفم طعم العسل وغيره من ملذوذات الأطعمة ، ويتنعم بها ، أذاقنا الله حـــلاوة معرفته بمنه ورحمته .

وفي هذا الحديث إشارة إلى التحلي بالفضائل، وهو كون الله ورسوله أحبب إليه، وهذا هو التعظيم لأمر الله، وكون محبته للحلق حالصة لله.

ا : عن عبد الله بن مسعود قال : كان أول من ظهر إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعمار ، وأمه سمية ، وبلل ، والمقداد ، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد ، وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا وأتهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد .

رواه البيهقي في الشعب ، وانظر : كنـــــز العمـــال \_ ٣٠٨/١٣ \_ الحديـــث رقـــم ٣٦٨٧٨ .

وفيه إشارة إلى الشفقة على خلق الله ، إشارة إلى التخلي عن الرذائـــل ، وهــو كراهة الكفر وما يلزمه من سائر النقائص ، وهذا بالحقيقة لازم لــــلأول ، لأن إرادة الكمال مستلزمة لكراهة النقصان ، فهو تصريح باللازم .

وفي حديث أنس أيضا مرفوعا: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مــــن والده وولده والناس أجمعين ) .

والمحبة تكون للإجلال والتعظيم: كمحبة الولد للوالد. وللشفقة: كمحبة الوالد للولد. وللاستحسان: كمحبة سائر الناس.

فجمع صلى الله عليه وآله وسلم أصناف المحبة في محبته ، والمعنى : أن من استكمل الإيمان علم أن محبته صلى الله عليه وآله وسلم آكد عليه من محبته لوالده وولده وسائر الناس ، لأن الخلاص من النار ، والهدى من الضلال، إنما كان به صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك لأن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإلهم كانوا بين عباد أصنام وأوثان ونيران ، وعباد كواكب ، ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله ، وبين حيران لا يعرف ربا يعبده ، وليس في الأرض موضع قدم مشرقا بنور الرسالة ، وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم ، عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح ، فأغاث الله به البلاد والعباد ، وكشف به الظلم ، وأحيا به الخليقة بعد العدم ، فهدى به من الضلالة ، وعلم به من الجهالة ، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد العدم ، فهدى به من الضلالة ، وعلم به من الجهالة ، وكثر به بعد القلة، وأعز به

١ : حديث أنس أخرجه كذلك الإمام أحمد ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابسن ماجة ، والدارمي،
 وابن حبان ، ولفظهم : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس
 أحمد من من محمد

بعد الذلة ، وأغنى به بعد العيلة ، وفتح به أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا غلف ، فعرف الناس رجم ومعبودهم غاية ما يمكن أن يناله قواهم من المعرفة، وأبدأ وأعدت واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته ، وأفعاله وأحكامه ، حتى تجلت معرفت تعالى في قلوب عباده المؤمنين ، وانجابت سحائب الشك والريب عنها، كما تنجاب عن القمر ليلة إبداره، ولم يدع لنا حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى مسن بعده، بل كفانا وشفانا ، وأغنانا، فلذا وجب أن يكون حظه من محبتنا أوفى وأزكى من عبتنا لأنفسنا وأولادنا ، وآبائنا وأهلينا ، وأموالنا أجمعين ، بل لو كان في كل منبت شعر منا محبة له صلوات الله وسلامه عليه دائما لكان بعض بعض ما يستحقه علينا . وقد علمت أن : ( من أحب شيئا أكثر من ذكره ) أكما في حديث مسند الفردوس من حديث عائشة ـ رضي الله عنها - .

وقال المحاسبي: علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على الدوام ، لا ينقطع ولا يملون ، ولا يفترون . فذكر المحبوب هو الغالب على قلوب المحبين، لا يريدون به بدلا ، ولا يبغون عنه حولا ، ولو قطعوا عن ذكر محبوهم لفسد عيشهم ، وما تلذذ المتلذذون بشيء ألذ من ذكر محبوهم ، انتهى .

وقال بعضهم : علامة المحبة ذكر المحبوب على عدد الأنفاس ، انتهى .

١ : رواه الديلمي في " مسند الفردوس " بسنده عن عائشة أم المؤمنيين رضي الله عنها .
 ورمز السيوطى لضعفه .

انظر : الجامع الصغير ٤٧٨/٢ الحديث رقم ٨٣١٢ ، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٥٠/٠، انظر : الجامع الكنيز الحديث رقيم ١٨٢٩ .

فالمحبون قد اشتغلت قلوبهم بلزوم ذكر المحبوب عن اللذات ، وانقطعت أوهامــهم عن عارض دواعي الشهوات ، ورقت إلى معادن الذخائر وبغية الطلبات .

وإن أولى وأعلى وأغلى ، وأفضل ، وأكمل ، وأهى ، وأشهى ، وأزهر ، وأنور ما ذكر به هذا المحبوب الكريم ، والرسول العظيم : الصلاة والتسليم ، زاده الله تعلى تشريفا وتكريما من فضله العميم ، لأنها سبب لدوام محبته ، وزيادتها ، وتضاعفها ، إذ هي من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا بها ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر محبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه ، تضاعف حبه له ، وتزايد شوقه ، واستولى على جميع قلبه ، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أسر لقلبه من ذكره واستحضاره محاسنه ، فيصير هجيراه ألصلاة والسلام عليه وصلى الله عليه وآله وسلم و في المساء والبكور ، ويفوز بالتجارة التي لا تبور ، ويقتبس من مشكاة لطائف أنواره أعظم نور .

هذا ٠٠٠، وإن الشيخ نور الدين عليا الشوني لله عليه الشين المعجمة وسكون الواو بعدها نون مكسورة ـ نسبة إلى بلدة بجزيرة بني نصر الأحمدي متعه الله في ممسر

١ : أي دأبه وشأنه وما عنده غناء عن ذلك " القـــاموس مـــادة : هجـــر " .

ولد بشونه - قرية بناحية طنطا من غربية مصر - ونشأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ببلده ، ثم انتقل إلى مقام سيدي أحمد البدوي ، فأقام فيه محلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمع ويومها ، فكان يجلس في جماعة من العشاء إلى الصبح ، ثم من صلاة الصبح إلى أن يخرج إلى صلاة الجمعة ، ثم من صلاة الجمعة إلى العصر ، ثم من صلاة العصر إلى المغرب ، فأقام على ذلك عشرين سنة ، ثم خرج يودع رجلا من أصحابه في المركب أيام النبل كان مسافرا إلى مصر ، ففات المركب بهم ، وما رضي الريس يرجم بالشيخ ، فدحل أيام النبل كان مسافرا إلى مصر ، ففات المركب بهم ، وما رضي الريس يرجم بالشيخ ، فدحل مصر فأقام بالتربة البرقوقية بالصحراء ، وكان يتردد إلى الأزهر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاحتمع عليه خلق كثير منهم الشيخ عبد الوهاب الشعراني ، لازمه نحو خمس سنين، ثم

الساعات بموارد أنسه ، وأسكننا وإياه في حضرة قدسه ، ممن استولى عليه ذكر هذا المحبوب الكريم والرسول العظيم ، فلم تزل الصلاة عليه دأبه ليله ونهاره ، وشعاره ودثاره ، صرف في ذلك عمره ، وقصر عليه أمره ، حتى فاض عليه من أنوار ذكر المصطفى ما أرجو أن يكون به من أهل الصفا، وقد روى لي مما رؤي لي في المنام أنعله الصلاة والسلام بشره بمبشرات له فيها جملة من المسرات، إلى غير ذلك مما لعلم كان سببا لعكوفه ليلتي الجمعة والاثنين بالجامع الأزهى الأزهر ، والفوز من الشواب بالحظ الأوفى الأوفر ، فازد حمت عليه الوراد لينهلوا من صافي الزلال الأوراد ، فأضاءت مصابيح الجامع الأزهر بأضواء صلاته.

وفاز كل من المصلين بأنواع صلاته، فلو سمعت بأذن واعية نفائس أنفاسهم النفيسة ، وانتشقت نفحاها وترنمها بأنواع الصلاة بنغماها ، لأشرقت فيك الأنوو وأشرفت على سرك سرائر الأسرار ، ولرجي أن تسقى في حضرة القدس من رحيق الأنس بكأس الصفا ، ويكال لك بمكيال الوفا ، وتشفى من ألم الجفا ، والله ما سمعت سماع صلاة قط أطرب من سماعه ، ولا اجتمعت اجتماعا لذلك أنفع عندي من المتماعه ، فهنيئا لمن جاهد نفسه في ذلك على اتباعه ، ليكون من جملة أشياعه ، فانظر بعين بصيرتك ترى أنوار الصلاة من ثناه قد لمعت ، ومواكب أهل السهر من

الله أن يقيم الصلاة في حامع الغمري ففعل ، وكان الشيخ عبد القسادر بسن سوار يستردد إلى مصر في التجارة والطلب ، فلازم الشوني ، ورحسع إلى دمشق همذه الطريقة ، ثم اصطلح على تسمية هذه الطريقة بالمحيا ، وانتشرت طريقة الشوني ببركته بل ببركة الصلح على النه على الأفاق .

توفي رضي الله عنه سنة أربع وأربعين وتسعمائة من الهجرة ، ودفن بزاويـــة مريـــده الشـــيخ العــــارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشـــــعراني .

انظر : الكواكسب السائرة ٢١٦/٢ - ٢١٩ ، و الطبقات الكبرى للشعراني ١٧١/٢ - ١٧٢ ، شذرات الذهب ٢٨١/١ وما بعدها .

عيون أعيان همته العلية قد طلعت ، وصبح الفلاح من مشرق صلاته قد لاح ، وعرف شذا أذكاره قد فاح ، ومؤذن السماح على منابر الوصول بالوصال قد صاح : وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح ، وخطيب مودته على منابر الأشواق بمحبته قد باح ، ولسان حاله يقول: أبشر على ، فقد لمعت فيك بوارق النور العلي ، وملحت في سابق سوابق القدم ، بأنك للصلوات المحمدية من جملة الخدم . وإني لما شاهدت ذلك، ومنحت بالجامع الأزهر لويلات أ عمالك ، وأنشد لسان حالي متمثلا :-

لله طيب لويلاتي وأسحاري

وصفو عيشي بأسماري وسماري

و الكاس تحلى وساقيها يذكرني

بطيب ألحان ما ترويه أذكاري

ونحن في حضرة لا شيء يشبهها

وخلوة قد صفت من كل أكدار

يقول لي وهو يعطيني مدامته

حذها فقد كسيت من صفو أنواري

بعثني باعث التزاحم للتراحم للسلوك في مسالك الحنفا لمشارع الصلاة على السيد المصطفى ، فسرت سرور السرائر ، إلى مصون بطون الدفاتر ، مناديا للفكر في مجالس الذكر ، مصليا مسلما مفوضا إلى الله ومسلما ، وجمعت هذا الكتاب ، مستعينا بالقوي الوهاب ، مبتدئا بآية الصلاة على صفوة خلق الله ـ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم -، وسلكت في مشارع الوصول إلى حقائق دقائق كنوزها مسالك مقربة إن شاء الله للقاصد والسالك :-

المسلك الأول: في سبب نزولها.

المسلك الثابي: في معنى الصلاة لغة واصطلاحا.

المسلك الثالث : في اشتقاق الملك والنبي .

المسلك الرابع : في إعرابها .

المسلك الخامس: فيما فيها من علم المعابي .

المسلك السادس: فيما فيها من علم أصول الفقه.

المسلك السابع: فيما فيها من علم الكلام.

المسلك الثامن: فيما فيها من القراءات.

المسلك التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة .

المسلك العاشر: فيما فيها من الإشارات الصوفية.

الحادي عشر: فيما يستفاد منها من الأحكام الشرعية وغيرها، وفيه مطالب: -

المطلب الأول: الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام والتنويه بشرفه ورفيع منزلته على جميع الأنام.

المطلب الثاني : في مشروعية الصلاة عليه وجوبا وندبا ، والى الله صلاته وسلامه عليه . وفيه قولان :-

الأول: وجوبها في التشهد الأخير من الصلاة.

الثاني: وجوبها حارجها وفيه أقوال ؟

الأول : وجوبها كلما ذكر .

الثاني : وجوبها في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيه .

الثالث : وجوبها في العمر مرة .

الرابع : وجوبها في الجملة من غير حصر .

الخامس : وجوبها من غير تقييد .

السادس: ألها مستحبة.

المطلب الثالث: في أن وجوبها على أمته من خصائصه صلى الله عليه وسلم،

وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين .

المطلب الرابع: في مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام ، والقول في كراهة إلى المطلب الرابع : في مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام ، والقول في كراهة

المطلب الخامس: في فضل الصلاة والسلام عليه ، وفوائدهما ، وثمراهما : وفيه فصلان: –

الفصل الأول: في فضلها وثوابها ؛ وفيه أنواع ثلاثة:

النوع الأول: في الأحاديث الصحيحة ، والحسنة ، والضعيفة .

النوع الثاني: في أحاديث قيلت إنها من الموضوعات والمناكير. النوع الثالث: فيمن رؤي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام.

الفصل الثابي: في فوائدهما وثمراهما.

المطلب السادس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتليغه صلاة من صلى عليه وسلم من الأنام، صلى الله عليه وآله وسلم مدى الليالي والأياه.

المطلب السابع : في مشروعية الصلاة عليه في أوقات مخصوصة زاده الله تعالى شرفا لديه .

المطلب الثامن : في كيفية الصلاة عليه على اختلاف أنواعها صلى الله عليه وسلم ؛ وفيه أنواع :-

أولهـــا: في ذكر ما تيسر من أحاديث مرفوعات ، وموقوفات ، أو مرسلات .

الثانسي: فيما قيل إنه أفضل الكيفيات التي يبر بها من حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الصلوات.

الثالث: في صيغ من الصلوات رآها في منامه بعض السادات.

الرابع: في ذكر أحاديث ذكرت في معنى ذلك موضوعات.

الخامس: في كيفيات من الصلط المنطقة عليه والسلام ، استنبطها أو جمعها عليه عليه والسلام ، أو سمع من جمعها الأعلام ، أو سمع من أهل الصفوة والعرفان ، الذين فاضت عليهم أنوار حقائق البرهان.

المطلب التاسع : في ذكر صلاة من صلاها رآه ـ صلى الله عليه وسلم في منامه. المطلب العاشر : في ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء وغيرهم .

وختمت ذلك بذكر آداب المصلي عليه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ومسالة رفع الصوت بذلك في المساحد ، لاسيما بحضرة الراكع والساحد ، وسميته :—

## مسالك الحنفا

إلى

مشارع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

وخدمت به حضرته الكريمة ، راجيا جائزته الجسيمة العظيمة ، وإجازته الشاملة العميمة، أجازنا بجوائز فضله على الصراط المستقيم ، وأجارنا بشفاعته من العلمانا بهوائز فضله على الصراط المستقيم ، وأجارنا بشفاعته من العلمانا بهواره دنيا وأخرى الحظ الأوفر .

وقد آن أن نشرع في السلوك على ما قصدته على النحو الذي ذكرته ، مستعينا بالله على التحرير والتكميل ، فهو حسبي ونعم الوكيل .

# قال الله تعالى:

# إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

الكلام على هذه الآية - كما مر - في مسالك :
المسلك الأول
في
سب نه لها

أنبأي جماعة منهم أبو العباس أحمد بن طريف الحنفي قال: أنبأي أبو السحق ابراهيم البعلي عن يحي بن محمد بن سعيد ، أحبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله ابسن سلامة إحازة معينة ، أحبرنا الإمام أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عصرون ، أحبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري ، عن عبد الجبار ابن محمد الحسواري ، أخبرنا أبو الحسن الواحدي .

— ح — قال البعلي : وأخبرنا عاليا يحي بن محمد بن سعد عن ابن المقبر عــن أبي الفضل أحمد بن طاهر ، أخبرنا الواحدي قال في كتابه:" أسباب النــزول " عن ابــن أبي ليلى ، عن ابن عجرة قال : (قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : قــد عرفنــا السلام عليك ، فكيف الصلاة ؟ فنــزلت ) أ، انتهى .

۱ : حدیث کعب بــــن عجـــرة أخرجـــه البخـــاري ( ٤٧٩٧) ، ومســـلم ( ٤٠٦) . ورواه أبـــو داود الحدیث ٩٧٦ و ٩٧٧و ٩٧٨ ، والنســـائي ٤٨/٣ ، وفي الکـــبری ١٢١٢ ،وعمـــل الیـــوم واللیلـــة=

و لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ لغيره .

قال بعضهم: ولما ذكر الله حقوقه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وما خصه دون أمته من حل نكاحه لمن تحب نفسها له ، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده ، ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره ، وتبحيله ، ثم قال: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما } . ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن و دخولهم عليهن، وخلوقهم بحن، عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته وهو أمرهم بصلاقم عليه وسلامهم ، مستفتحا ذلك الأمر بأنه تعالى وملائكته يصلون عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك احترامه على الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك احترامه على الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك احترامه على الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك احترامه على الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك احترامه على الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك الأله الأعلى ، أو الأدى .

فبين احترامه في الملأ الأعلى بقوله : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } .

وفي الملأ الأدنى بقوله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}، فاحتمع له ـ زاده الله شرفا ـ على الثناء عليه من أهل العلمين العلوي والسفلي جميعا، فنشر ـ تعالى ـ ذكره عليه الصلاة والسلام بالتعظيم في الآفاق شرقا

<sup>= 20 ،</sup> والـــترمذي في الســنن ٤٨٣ ، وابــن ماجــة في ســننه ٩٠٤ ، والإمــام أحمــد ٢٤١/٤ ، والدارمـــى ١٣٤٨.

١ : سورة الأحزاب – الآيــــة ٥٣ .

٢ : سورة الأحزاب - الآية ٥٣ .

وغربا ، وبرا وبحرا ، حتى في السموات السبع ، وعند المستوى ، وصريف الأقــــلام ، والعرش والكرسي ، وجميع الملائكة المقربين مــــــن الكروبيـــين ، والروحـــانيين ، والعلويين ، والسفليين .

وقد روي أن هذه الآية الشريفة نزلت في الأحزاب بعد نكاحـــه ـ صلــوات الله وسلامه عليه ـ زينب بنت جحش ، وبعد تخييره أزواجه .

وقال الحافظ أبو ذر الهروي : إن الأمر بالصلاة والتسليم عليه \_ صلى الله عليـــه وآله وسلم \_ وقع في السنة الثانية من الهجرة ، قيل : في ليلة الإسراء .

وقيل: إن شهر شعبان شهر الصلاة عليه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لأن آيـــة الصلاة {إن الله وملاً كته يصلون على النبي ٠٠٠} الآية ، نزلت فيه .

ذكره ابن أبي الصيف اليمني في : " فضل ليلة النصف من شعبان " ، والله أعلم.

١ : الكروبيون – بتخفيف الراء – : سادة الملائكة " القـــاموس مــادة كــرب ".

## المسلك الثاني في معنى الصلاة لغة واصطلاحاً

ليعلم أن الصلاة في اللغة تطلق بإزاء معان :

منها: الدعاء، يقال: صلى فلان على فلان أي: دعــــا لــه، ومنــه قولــه تعالى: {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } أي: ادع لهم. وقوله ــ صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائماً فليصل ) أي: فليدع لهم بالبركة.

وقيل: " يصلي عندهم " بدل أكله .

ومنها: العبادة ، ومنه: ( فإن كان صائماً فليصلٌ ) على التفسير الثاني كما مر. وقيل: الصلاة في اللغة الدعاء ؛ وهو على نوعين: دعاء عبادة ، ودعاء مسألة ، فالعابد داع كالسائل ، وهما فسر قوله تعالى: { ادعوني أستحب لكم } ".

١ : قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم }.

٢: أحرجه مسلم ١٤٣١ ، وأبو داود ٢٤٦٠ ، والــــترمذي ٧٨٠ و ٧٨١ ، والإمـــام أحمـــد في المســند
 ٥٣٠٦ ، وابن حبان في صحيحـــــه ٥٣٠٦ .

والخطيب في تاريخــــه ٣٠٣/٥ و ١١١/٧ .

والبيهقي في سننه ٢٦٣/٧ من حديث أبي هريرة رضـــــــي الله عنــــه .

٣ : قوله تعالى : { وقال ربكم ادعوين أستجب لكم } ســورة غـافر - الآيــة ٢٠ .

وقيل: سلوني أعطكم. وقوله: { أجيب دعوة الداعي إذا دعان }.

قال في "حلاء الأفهام "- كما قرأته فيه - : والصواب أن الدعاء يعم النوعين. قال : و هذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية لا مجازاً شرعياً ؟ ؛ فعلى هذا تكون الصلة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء ، والدعاء : [دعاء]عبادة، ودعاء مسألة ، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ، فهو في صلة حقيقية لا مجازية ، ولا منقولة ، لكن حص اسم الصلاة هذه العبادة المحصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها ، كالدابة والرأس ونحوها ، فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، وهذا لا يوجب نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلى ، انتهى.

ومنها: أنها تأتي بمعنى الاستغفار ، ومنه قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم: (بعثت إلى أهل البقيع لأصلّي عليهم ) ، فقد فسر في الحديث الآخر: (أمرت أن أســـتغفر لهم) .

و بمعنى : التبريك ، ومنه : قوله \_ صلى الله عليه وآله وسلم - : ( اللهم صل على آل أبي أوق ) . .

١ : رواه الإمام أحمد في المسند بسنده عن عائشة رضي الله عنها . كنسر العمال ٢٦٢/١٢ و
 ٢٦٣ ، الحديث رقهم ٣٤٩٥٨ و ٣٤٩٦٥ .

٢ : أحرجه البحساري ١٤٩٧ و ١٦٦٦ ، ومسلم في صحيحه ١٠٧٨ ، وأبهو داود في السهمان ١٠٥٨ ، والنسائي ٩١٥٧، وابن حبهان ٩١٧ ، والدارمي ٢٤/١ ، وعبه السرزاق ٦٩٥٧ ، =

وبمعنى : الرحمة والمغفرة .

وأما صلاة الله تعالى على عباده فهي نوعان : عامة ، وخاصة .

فالأولى : صلاته على عباده المؤمنين ، قال تعالى : { هو الذي يصلي عليكم وملائكته } ' .

قال سعيد بن حبير ، ومقاتل فيما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، أي: يغفر لكم ، ويأمر الملائكة أن يستغفروا لكم ، ولا يصح – كما قال الإمام فخر الدين –أن يكون بمعنى الدعاء ، لأنه غير معقول المعنى في حق الله تعالى ، لأن الدعاء للغير يقتضي طلب نفعه من ثالث وهو هنا محال .

والنوع الثاني: صلاته تعالى الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمـــهم وسيدهم نبينا محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم - ، وقد اختلف فيها على أقوال :

أحدها: الرحمة ، قال ابن عباس: أراد الله أن يرحم النبي وملائكته يدعون لـــه ، وهو معنى قول الضحاك: صلاة الله تعالى رحمته ، وصلاة الملائكة الدعاء.

رواه أبـــو داود ١٥٣٣ ، وابـــن حبـــان ٩١٨ ، و البيـــهقي ١٥٣/٢ و اسمـــاعيل القـــــــاضي ٧٧ ، والإمام أحمد في المسند ١٩٨/٣ من حديث حابر ، وإســـــناده صحيــــح .

١: سورة المؤمنون - الآيــة ٤٣.

وأحرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب في قوله تعالى : { هو الـــذي يصلــي عليكم وملائكته } قال بنو إسرائيل : يا موسى سل ربك أيصلي ؟ فتعـــاظم ذلــك عليه، فقال : يا موسى ما سألك قومك ؟ فأخبره ، قال : نعم أخبرهم أبي أصلي ،

وإن صلاتي : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) '، ولولا ذلك هلكوا .

ثانيها : أن صلاة الله تعالى مغفرته ، ورجح القرافي هذا الأخـــير ، وفســـره بـــه البيضاوي، وقال الرازي بالأول .

وفي البخاري عن أبي العالية : أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته أ، ومعنى صلاة الملائكة الدعاء له ، أي : طلب ذلك له ، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة .

وقيل : المراد بصلاة الله تعالى إشاعة ذكره الجميل في عباده ، وتنويهه بشرفه .

وعن عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال : صلاة الرب الرحمـــة ، وصـــلاة الملائكة الاستغفار .

٢: ذكره البخـــاري في صحيحــه - كتــاب التفســير - ٦٥ ، الأحــزاب - بــاب ١٠ . وأخــرج اسماعيل القاضي بسنده عن أبي العالية قال : صلاة الله عز وجل ثناؤه عليـــه ، وصـــلاة الملائكــة عليـــه الدعـــاء .

وعن بكر القشيري : الصلاة من الله تشريف وزيادة تكرمة .

وقد تعقب ابن القيم في " جلاء الأفهام " القول بأن صلاة الله تعالى مغفرت ورحمته، فقال: القولان ضعيفان لوجوه ؟

أحدها: أن الله تعالى فرق بين صلاته على عباده ورحمت فقال: { وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربم ورحمة } أ ، فعطف الرحمة على الصلاة ، والعطف يقتضي التغاير.

ثانيها: أن صلاته تعالى حاصة بأنبيائه ورسله والمؤمنين ، وأما رحمته فوسعت كل شيء ، فليست الصلاة مرادفة للرحمة ، لكن الرحمة من لوازم الصلاة و موجبات و ثمراتها ، فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها، وهذا كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن، والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها ، كتفسير المغفرة بالستر ، وهو جزء مسمى المغفرة ، وتفسير الرحمة بي نظائر كثيرة لذلك .

ثالثها: أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامــها في امتثـال الأمـر، وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: "اللهم ارحم محمــداً وآل محمــد"، وليس كذلك.

رابعها : أن لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه ، أنه صلى عليه ، بل يقال : إنه رحمه .

١ : سورة البقرة – الآيــــة ٥٥١ – ١٥٧ .

خامسها: أن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه عقب إحباره أنه وملائكته يصلون عليه، والمعنى: إذا كان الله وملائكته يصلون عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما.

ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا بالرحمة لم يحسن موقعه ، و لم يحسن النظم ، بـــل ينقض اللفظ والمعنى ، فإن التقدير يصير إلى : أن الله تعالى وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه ، فادعوا له أنتم وسلموا ، وهذا ليس مراداً من الآية قطعاً ، بل الصلاة المأمور بها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته ، وهي الثناء عليه ، وإظهار فضله وشرفه لديه ، فهي تتضمن الخبر والطلب ، وسمي هذا السؤال منا نحن " صلاة " لوجهين؛

أحدهما : أنه يتضمن ثناء المصلي عليه ، والإشارة بذكر شرفه وفضله ، فتضمنت الخبر والطلب .

وثانيهما: أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله تعالى أن نصلي عليه ، فصلة الله تعالى عليه ثناؤه ، وإرادته لرفع ذكره ، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى له ذلك.

وإذا تقرر هذا ، فقد علم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله مصلياً ، وإنما يقال له مسترحماً ، كما يقال لطالب الرحمة لغيره مستغفراً ، ولطالب العطف مستعطفاً ، ولهذا لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر ، ولا لمن سأل العفو عنه : قد عفا عنه .

وهنا قد سمي العبد مصلياً، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحمـــاً لمــن صلى عليه ، وكان يقال : رحمه يرحمه، ومن رحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة رحمه الله بما عشرا ، وهذا معلوم البطلان .

ولا يقال إن معنى صلاة العبد عليه \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ طلب الرحمة لـــه من الله تعالى ، لأن هذا باطل من وجهين :

أحدهما: أن طلب الرحمة مطلوب كل مسلم ، وطلب الصلاة مـــن الله يختــص برسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس كما سيأتي تقريـــره إن شاء الله تعالى .

الثابي : أنه لو سمى طالب الرحمة مصلياً لسمى طالب المغفرة غافراً ، ونحوه .

فإن قلت : فأنتم سميتم طالب الصلاة من الله تعالى مصلياً ؟ .

أجيب : بأنه إنما سمي مصلياً لوجود حقيقة الصلاة منه ، فإن حقيقة الثناء ، وإرادة الإكرام والتقريب ، وإعلاء المنزلة ، وهذا حاصل من العبد ، لكن العبد يريد ذلك من الله تعالى ، والله عز وجل يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله .

وأما الوجه الثاني ، وأنه سمي مصلياً لطلبه ذلك من الله تعالى ، فلأن الصلاة مـــن نوع الطلبي والخبري والإرادة ، وقد وحد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفـــرة ، فإنهما من الأفعال وهي لا تحصل من الطالب ، وإنما تحصل من المطلوب منه .

سادسها: إن الله تعالى قال: { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضك .... لبعضا } أ ، فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله بما يدعو الناس به بعضهم بعضاً ، بل يقال: يا رسول الله ، ولا يقال: يا محمد ، وإنما كان هذا في خطابه يسميه باسم .... ه وقت الخطاب الكفار ، وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه: يا رسول الله .

وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يحصل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا بعضاً بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه ، ومعلوم أن الرحمة يدعى بما لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات كما في دعاء الاستسقاء: (اللهم ارحم عبادك وبلادك وبحائمك) .

سابعها: قد ثبت في الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ، وهذا موافق لقاعدة أن الجزاء من جنس العمل فصلة الله على المصلي جزاء لصلاته هو عليه ، ومعلوم أن صلاة العبد عليه و صلى الله عليه و آله وسلم و ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها ، بل ثناء عليه و صلى الله عليه و آله وسلم و الجزاء من جنس العمل ، فمن أثنى على رسول عليه و صلى الله عليه و آله وسلم و جزاه الله من جنس عمله ، بأن يثني عليه ، فصل

١ : سورة النور - الآيــة ٦٣ .

٢ : أخرجه أبو داود في السنن – الحديث رقم ١١٧٦ ، من حديث عمرو بن شيعيب عن أبيه عن جده، بإسناد حسن.

ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته كقوله : (من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ) .

وأما التبريك ، فلا ينافي تفسيره بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم ، فإن التبريك مـــن الله يتضمن ذلك ، ولذا قرن بين الصلاة والتبريك عليه ، وقالت الملائكة لابراهيم عليه السلام: { رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت } ، انتهى ملخصاً .

وأما السلام عليه: فاعلم أن أصل " سلام عليك ": سلمت سلاماً عليك، فهو منصوب ، فحذف الفعل منه وأقيم المصدر مقامه ، وعدل عن النصب الدال على الجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتحدد إلى الرفع على الابتداء لتكون جملة إسمية دالة على الثبوت والاستقرار .

والدعاء الثابت الدائم أعلى من الحادث المنقوص ، وتخصيصه بسلام المُسَــلِّم أي سلامي ، والدليل على هذا جواب الخليل عليه السلام قال في جواب الملائكة : سلامٌ،

١ : حديث : ( من يسَّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومــن ســتر مســلماً ســتره الله في الدنيا والآخرة ، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنـــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومــن ســلك طريقــاً يلتمــس فيــه علمــاً سهًل الله له طريقاً إلى الجنــة ) .

٢ : سورة هود – الآيــــة ٧٣ .

بالرفع امتثالا لقوله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها } '، هكذا نــص عليه النحاة وعلماء المعاني .

#### وللسلام معان :

أحدها: السلامة ، قال تعالى : { لهم دار السلام عند رهم } ".

الثاني: التحية ، قال تعالى : { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم على عليكم عليكم عليكم .

الثالث: الاستسلام.

وقول القاضي عياض في الشفاء : ومعنى السلام عليه ثلاثة أوجه :

أحدها : السلامة لك ومعك ، وتكون السلامة مصدرا كاللذاذ .

الثاني : أي " السلام " على حفظك ورعايتك متول له وكفيل ، ويكون هــــــا "السلام" اسم الله .

الثالث: أن " السلام " بمعنى المسالمة والانقياد ، هو قول حسن من جهة المعنى ، الا أن فيه ضعفا لأنه لا يتعدى "السلام" ببعض هذه المعاني التي ذكرها بكلمة "على".

١ : سورة النساء – الآيــــــة ٨٦ .

٢ : سورة الأنعام – الآيــــة ١٢٧ .

٣ : سورة الرعد – الآيتـــان ٢٣ – ٢٤ .

و" السلام " من أسماء الله تعالى ، ومعناه : أنه السالم من كل عيب وآفة ونقـــص وفناء .

وقال الطيبي: إن تسميته تعالى بالسلام لما أنه منزه مقدس عن النقائص والعيوب، وأنه لا يحل بجنابه الأقدس شائبة خوف، وهذا المعنى مختص به لما ورد: (اللهم أنت السلام) المختص بك لا بغيرك، (ومنك السلام) ومعناه: أن غيرك في معرض النقصان والخوف مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه، ولا ملاذ له غيرك، فدل على التخصيص تقديم الخبر على المبتدأ، (وإليك يعود السلام) يعني: إذا شوهد في الظاهر أن أحدا أمن من غيره به، انتهى.

ومعنى تسليمنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء له ، أي : سلمت من المكاره ، وقيل : معناه " اسم السلام " عليك، كأنه تبرك عليه باسم الله "السلام" ، أي : يمعنى السلامة . والمعنى : يسلمك الله من الآلام والنقائص .

فإذا قلت: "اللهم سلم على محمد"، فإنما تريد به: اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا، وأمته تكاثرا، وذكره ارتفاعا.

١ : رواه ابن عساكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلل والإكرام ).
 كنز العمال - ٢/ ٦٤٦ الحديث رقم ٤٩٨١ و ٤٩٨٢ .

## المسلك الثالث في اشتقاق الملك والنبي

الملائكة : جمع ملك ، واختلف في (ملك) على ستة أقوال ، وذلك ألهم اختلفوا في ميمه ، هل هي أصلية أو زائدة ؟ والقائلون بأصالتها اختلفوا ، فقال بعضهم : ملك وزنه " فعل "من ( الملك ) وشذ جمعه على (فعايلة) فالشذوذ في جمعه فقط .

وقال بعضهم: بل أصله " ملاك" والهمزة فيه زائدة ، كشمال ثم نقلت حركـــة الهمزة إلى اللام ، وحذفت الهمزة تخفيفا ، والجمع جاء على أصل الزيـــادة، فــهذان القولان عند هؤلاء .

والقائلون بزيادتها اختلفوا أيضا فمنهم من قال: هو مشتق من: " ألــك "، أي: أرسل، ففاؤه همزة، وعينه لام، ويدل عليه قوله:

وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل

وقال آخر:

أبلغ النعمان عني مالكا أنه قد طال حبسي وانتظاري

فأصل ملك : مالك ، ثم قلبت العين إلى موضع الفاء ، والفاء إلى موضع العسين ، فصار "ملاكا" على وزن : "مفعل" ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام ، وحذفت الهمزة تخفيفا ، فيكون وزن ملك : فعلا ، بحذف الفاء ، ومنهم من قال : هو مشتق من

"لأك" أي : أرسل أيضا ، ففاؤه لام ، وعينه همزة ، ثم نقلت حركة الهمزة وحذفت كما تقدم .

ويدل على ذلك أنه نطق بمذا الأصل .

قال:

فلست لأنسى ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب

ثم جاء الجمع على الأصل فردت الهمزة على كلا القولين ، فوزن "ملائكة" على هذا القول : مفاعلة . وعلى القول الذي قبله : "معافلة" بالقلب .

وقيل: هو مشتق من لأكه أي أداره يديره ، لأن الملك يدير الرسالة في فيه ، فأصل ملك ملوك ، فنقلت حركة الواو إلى اللام قبلها ، فتحرك حرف العلة ، وانفتح ما قبله ، فقلب ألفا فصار: ملاكا ، ثم حذفت الألف تخفيفا ، فوزنه : " مفل " بحذف العين ، وأصل الملائكة : ملاوكة ، فقلبت الواو همزة ، ولكن شرط قلب الواو والياء همزة بعد ألف مفاعل أن تكون زائدة نحو عجايز ، ورسايل . على أنه قد جاء ذلك في الأصل قليلا ، قالوا : مصايب ، ومناير ، وقريء - شاذا - : ومعائش، بالهمز، فهذه خمسة أقوال ، السادس : قال النضر ابن شميل : لا اشتقاق للملك عند العرب ، والهاء في " ملائكة" لتأنيث الجمع نحو صلادمة أ ، وقيل : للمبالغة ، كعلامة ، ونسابة ، وليس بشيء .

۱: جمع " صلدم " كزبرج : الأسد ، والصلب ، والشديد الحافر ، وجمعها : صلادم " القاموس : مادة ص ل دم " .

#### وقد تحذف هذه الهاء شذوذا ، قال الشاعر:

#### أبا خالد صلت عليه الملايك

وقد اختلفوا في ماهية الملائكة وحقيقتهم ؛ فالجمهور على ألهم أحسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل ، فتظهر في صور مختلفة ، وتقوى على أفعال شاقة . وهم عباد مكرمون مواظبون على الطاعة والعبادة ، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة.

واختلف في عصمتهم ، وفي فضلهم على الأنبياء ، ولا قاطع في أحد الجانبين ، والذي عليه أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل ، ولكل من الفريقين متمسك يطرول سرده .

وأما كثرقهم فهي من الأمور التي لا يسعها العقل ، فلا يحصي عددها إلا خالقها ، وحسبك قوله \_ صلى الله عليه وآله وسلم -: ( أطت السماء وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ساجد أو راكع ) ' .

١ : عن عبد الرحمن بن علاء بن بني ساعدة عن أبيه ، عن علاء بــن ســعد ، وكــان ممــن بــايع يــوم الفتح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه : (هل تســمعون مــا أسمــع ؟ قــالوا : ومــا تسمع يا رسول الله ؟ ، قال: أطت السماء وحق لها أن تئط ، ليـــس منــها موضــع قــدم إلا وعليــه ملك قائم أو راكع أو ساحد ، ثم قرأ : {وإنا لنحن الصافون ، وإنـــا لنحــن المسـبحون } ).

قال المناوي في " فيض القدير " وهذا الحديث حســـن أو صحيـــح ، رواه أحمـــد والـــترمذي ، وابـــن ماجه ، والحاكم عن أبي ذر مرفوعا بلفـــظ " أطـــت الســـماء ٠٠٠٠ إلخ " .

والأطبط: صوت الأقتاب ، وأطبط الإبل: أصواتها وحنينها ، أي أن كثرة مــــا فيـــها مـــن الملائكــة قد أثقلتها حتى أطب ، وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكــــن ثم أطيـــط وإنمــا هـــو كـــلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. ومنه الحديث الآخـــر: " العـــرش علـــى منكـــب إســـرافيل ،=

وحديث المعراج أن: ( البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألــف ملـك إذا خرجوا لم يعودوا إليه ) .

وأحبرتني المسندة الأصيلة أم كمال كمالية ابنة الشيخ بحم الدين المرجاني مشافهة مكة المشرفة سنة سبع وسبعين وثمانمائة ، أخبرنا العلامة أبو حفص عمر البلقيني ، بسماعه على اسماعيل بن عبد القوي ابن أبي العز بن عزون ، قالا : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت الأنصاري البوصيري قراءة عليه ونحن نسمع ، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار المعروف بابن النحاس قراءة عليه قال : قرأت على أبي القاسم اسماعيل بن يعقول البختري البغدادي المعروف بابن الجراب

\_ ح \_ وأنبأي عاليا الشيخ العارف أبو الحسن علي حفيد الشيخ الملك الربايي يوسف العجمي ، أنبأتنا فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي بإجازها من يحي بن محمد ابن سعد ، أخبرنا الحسن بن يحي بن الصباح في كتابه ، أخبرنا أبو الحسن علي الخلعتي، أخبرنا ابن النحاس ، أخبرنا اسماعيل بن يعقوب البختري بن الجراب قال : حدثنا اسماعيل بن السحق بن اسماعيل بن حماد القاضى ، ثنا معاذ بن أسد ، ثنا عبد

<sup>=</sup> وإنه ليئط أطيط الرحل الجديد " يعني ذكور الناقة ، أي أنه ليعجز عـــن حملـــه وعظمتــــه ، إذ كـــان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ، وعجــــزه عـــن احتمالــــه .

النهاية في غريب الحديث والأثر - ابـــن الأثــير ٥٤/١ .

١ : حديث : ( البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يـــوم سـبعون ألــف ملــك ثم لا يعــودون
 إليه حتى تقوم الســاعة) .

رواه الإمام أحمد ، والنسائي ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي بســـندهم عــن أنــس .

<sup>&</sup>quot; كنــز العمال ٢٢٨/١٢ ـ ٢٢٩ الحديــــث رقــم ٣٤٧٩٤ .

الله بن المبارك ، أحبرنا ابن لهيعة ، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عـــن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله تعالى عنهما ، فذكروا رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال كعب :-

(ما من فجر يطلع إلا نــزل سبعون ألفا من الملائكة حـــتى يحفــوا بالقــبر، يضربون بأجنحتهم، ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبعون ألفـــا بالليل، وسبعون ألفا بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض، خرج في سبعين ألفـــا من الملائكة يزفونه) أ

وأما النبيء - بالهمز - فقيل: هو المنبيء ، واشتقاقه من النبأ وهو الخبر ، لإنبائ ـــه عن الله تعالى ، فهو فعيل بمعنى فاعل ، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول ، أي : منبأ مـــن الله بأوامره و نواهيه ، واستدلوا على ذلك بجمعه على نبا ، كظريف وظرفا .

قال العباس بن مرداس:

يا خاتم الأنبياء إنك مرسل بالحق كل هدي الإله هداك إن الإله بنى عليك مجبة في خلقه ومحمدا أسماكا

فظهور الهمز يدل على كونه من النبأ ، وبالهمز قرأه نافع ، والبـــاقون بتركــه ، فيجوز أن يكون مخففا من المهموز ، وأنه أصل آخر بنفسه فيكون مشتقا من : " نبــا ينبو " إذا ظهر وارتفع ، ولاشك أن رتبته مرتفعة ، والأصل : " نبوي ، وأنبـــو " ؟

١ : موقوف ، أخرجه اسماعيل القاضي ١٠٣ عـــــن كعـــب .

فاحتمع الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت السواو ياء وأدغمت في "نبوي" فصار نبيا ، وانكسر ما قبل الواو في الجمع ، فقلبت ياء ، فصارت أنبياء .

والواو في النبوة بدل من الهمزة على الأول ، وأصل بنفسها على الثاني ، فهو فعيل على النبوة بدل من الهمزة على الأول ، وأصل بنفسها على الثاني ، فهو فعيل على فاعل ، أي : طاهر مرتفع ، أو يمعنى مفعول ، أي : رفعه الله على خلقه ، أو يكون مأخوذا من النبي الذي هو الطريق ، وذلك أن النبي طريق الله إلى خلقه ، به يتوصلون إلى معرفة خالقهم .

والنبي : إنسان أوحي إليه بشرع ، وإن لم يؤمر بتبليغه ، فإن أمر به فرســـول أيضا؛ فالنبي أعم .

فإن قلت : أيما أفضل النبوة أم الرسالة ؟ .

أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده أن النبوة أفضل ، لأنما إحسار عما يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ، ونعوت الكمال ، وهي متعلقة بالله من طرفها، والإرسال دونها ، لأنه أمر بالإبلاغ إلى العباد ، فهو متعلق بالله من أحسد طرفيه ، وبالعباد من الطرف الآخر ، ولاشك أن ما تعلق بالله من طرفيه أفضل ممسا تعلق به من أحد .

والنبوة سابقة على الرسالة ، فإن قوله تعالى لموسى: { إني أنا الله رب العلمين} متقدم على قوله : { اذهب إلى فرعون إنه طغى  $\}$  . فحميع ما تحدث به قبل قول متقدم على فرعون  $\}$  : نبوة . وما أمر به بعد ذلك من التبليغ : رسالة ، انتهى .

والحاصل: أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله ، وبما يجب للإله . والإرسال راجع إلى أمره الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده ، وإلى بعضهم ما أوجبه عليهم من معرفتـــه وطاعته ، واحتناب معصيته .

١: سورة القصص - الآيـــة ٣٠.

٢ : سورة النازعات - الآيـــة ١٧ .

#### المسلك الرابع في إعسرابسها

ليعلم أنه قد تقرر أن: "إن " من النواسخ الداخلة على المبتدأ والخـــبر ، تنصــب الاسم وترفع الخبر ، والاسم الكريم هنا اسمها ، و" ملائكته " بالنصب ــ نسق علـــى اسمها ، وقريء بالرفع نسقا على محل اسمها عند الكوفيين غير الفراء ، فإنه يشــترط في صحة العطف على المحل خفاء إعراب الاسم ، لئلا يتنافر اللفظ ، ومبتدأ محذوف الخبر عند البصريين ، أي : وملائكته يصلون ، لما في العطف على المحل من توارد عـــاملين هما :" إن" والابتداء على معمول واحد هو الخبر ، وذلك لا يجوز .

وأجاب الكوفيون: بأن " إن " لا تعمل عندهم في الخبر شيئا ، بـــل هو مرفـــوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها عليه ، فلا يلزم ما ذكر .

واختلف في قوله: {يصلون } على قراءة نصب {ملائكته } وعلى قراءة رفعها ، على توجيه الكوفيين . فقيل : هو خبر عن الله وملائكته ، بناء على حواز الاشـــتراك في الضمير ، أو على أن المراد من الصلاة القدر المشترك بين الرحمة والاســــتغفار ، وهو العناية بحال المصلى عليه وتعظيمه وتوقيره . وقيل : خبر عن الملائكـــة فقــط ، وخبر الجلالة محذوف بناء على تغاير معنى الصلاتين ، لأن صلاته تعالى غير صلاقهم ، فلا يجوز الاشتراك في الضمير ، والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلون .

وأما وجه ما ذكره البصريون في وجه قراءة الرفع من أنه مبتدأ محذوف الخبر حيث لم يجعلوا "يصلون " المذكور خبرا عن المبتدأ ، بل جعلوا خبر المبتدأ محذوفا ومدلـــولا عليه بــــ" يصلون " المذكور ، كما عرفت ، فلأنهم لو فعلوا ذلك لاحتاجوا إلى تقدير

خبر ، لأن يلي اسمها تقديره: " يصلون " ، وتخرج الجملة حينئذ عـــن أن تكـون معترضة بين اسم "إن" وخبرها ، والأصل عدم التقدير ، فاحتاجوا إلى جعل يصلـون المذكور خبراً لـــ"إن" وقدروا للمبتدأ خبرا حتى يتم لهم ما ذكر ، هكذا وجهوه .

قالوا: ولا يضر كون المبتدأ مفردا أو الخبر جمعا ، لأن الخبر قد يقع جمعا للتعظيم كما ذكره بعضهم .

وأما قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } ؛ فــ "يا " : حرف نـــداء ، و"أي" : منادى مفرد مبني على الضم ، وليست حركته حركة إعـــراب ، خلاف للكسائي، وموضعها نصب ، وهي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام ، كما أن "ذو" و" الذي " وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ، و"أي" اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل إهامه ؛ فلابد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري بحراه ، يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء ، فالذي يعمل فيه : " يا أي " والتابع له وهو " الذين " صفة ، نحو : يا زيـــد الظريف ، إلا أن "أي" لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة .

وقوله: { تسليما } ، مصدر منصوب بـ " سلموا " .

## المسلك الخامس فيما فيها من علم المعايي

قال صاحب " التذكرة في مجالس البررة " : اعلم أنه إنما كان الحبر في قوله تعالى: {إن الله وملائكته } مؤكدا بأن ، والجملة الاسمية ، لتنزيل المخاطب منزلة المتردد في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث التعظيم والتوقير ، والطالب للإخبار عن ذلك حيث قدره ما يلوح بالخبر المفيد لذلك في قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي } الآية أ ، فصار المخاطب بهذا النهي المومأ إلى تعظيم شأنه صلى الله عليه وآله وسلم كالمتردد في شأنه عليه الصلاة والسلام مسن الحيثية المذكورة ، فلذا أوقع الخبر مؤكدا. ونظيره مما مثل به أهل المعالي في قوله تعالى: { وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء } أ ، فإن في قوله: { وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء } أ ، فإن في قوله: { وما أبسريء نفسي } تعدم تبرئة النفس إيماء إلى ألها تصدر عنها أشياء غير مناسبة ، فيتشوق السامع حينئذ إلى ما يصدر عنها .

ونظيره قوله تعالى : {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} "؛ ففي قولـــه تعــالى {وصل عليهم } إيماء إلى أن في صلاته عليهم نفعا ما لهم ؛ فيتشوق السامع إلى بيــان ذلك النفع ، ويتردد فيه ، فبين الله له بقوله : { إن صلاتك سكن لهم } ، انتهى .

١: سورة الأحزاب - الآيـــة ٥٣ .

٢ : سورة يوسف – الآيــــة ٥٣ .

٣ : سورة التوبة – الآيـــة ١٠٣ .

ولما أخبر الله تعالى عباده بأنه يصلي وملائكته عليه ، أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هزا للسامع وتنشيطا له ، واهتماما بأمر الصلاة عليه زاده الله شرفا لديه \_ وتفخيما لشأنه ، وجبرا لكلفتها بلذة المخاطبة فقال : { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } .

" يا " : حرف وضع لنداء البعيد ، و" أي " والهمزة : للقريب ، ثم استعمل في مناداة من غفل وسها ، وإن قرب ودنا ، تنزيلا له منزلة من بعد ونأى ، فإذا نودي به القريب فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدا .

وقول الداعي: يا رب ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، استقصار منه لنفسه واستبعاد لها عن مظان الزلفي ، وهضم لنفسه ، وإقرار عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استحابة دعوته ، وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها وهي: "ها" من: "يا أيها " لتأكيد معنى النداء ، وللعوض عما يستحقه أي من الإضافة .

وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة ، لأن ما نادى الله به عباده من أوامـــره ونواهيه ، وعطائه وزواجره ، ووعده ووعيده ، واقتصاص أخبار الأمم الدارجـــة ، وغير ذلك مما نطق به الكتاب العزيز ، أمور عظام ، وخطوب حسام يجب عليــهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها ، ومحال أن يتيقظوا لذلك وهــــم عنــها غافلون ، فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ .

١ : أي الإخبار بـالقصص .

ومن ذلك استعمال الغائب موضع المخاطب ، لأن القياس في قوله: {آمنوا} أن يقال : آمنتم ، لأن من حق المنادى أن يكون مخاطبا أي يعبر عنه بالضمير فيقال : يا إياك، ويا أنت ، إذ مقتضى الحال في المخاطب أن يعبر عنه بضميره ، لكن لما كان النداء لطلب الإقبال ، ليخاطب بعده بالمقصود ، والمنادى ذاهل عن كونه مخاطبا نرل منزلة الغائب، فعبر عنه بالمظهر الذي هو للغائب ليكون أقضى نحو البيان .

#### المسلك السادس

### فيما فيها من علم أصول الفقه

اعلم أنه قد سبق أن الصلاة تطلق على معان ؛ منها : الدعاء ، ومنها : الرحمة ، فيجوز أن تكون موضوعة لهما ؛ فتكون من قبيل المشترك اللفظي، وأن تكون موضوعة لأحدهما فتكون حقيقة فيه ، ويكون استعمالها في كل منهما الآخر بجازا . وأن تكون موضوعة للقدر المشترك بين المعنيين ، فتكون من قبيل المشترك المعنوي ، واستعمالها في كل منهما بحازا ، أو حقيقة على الخلاف المشهور في ذلك ، فعلى أحد قولي ابن عباس مثلا وهو : أن الصلاة في الآية يراد بها من الله الرحمة ، ومن الملائكة ولاستغفار ، فيكون قد استعمل اللفظ في معنييه إن قلنا هي مشترك لفظي ، أو في حقيقته ومجازه إن قلنا حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، أو في مجاز به إن قلنا هي موضوعة للقدر المشترك .

وقد حوز في كتب الأصول إطلاق المشترك على معنييه معا ، وأنه إذا استعمل فيهما معا يكون حقيقة عند الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاي ، ومجازا عند غيرهما أنه عند التحرد من القرائن يجب حمله عليهما ، وهذا تعقبه ابن القيم في "حسلاء الأفهام " فقال : لا يقال الصلاة لفظ مشترك يجوز أن يستعمل في معنييه معا ، لأن ذلك مجازين :

أحدهما: أن الاشتراك على خلاف الأصل بل لا نعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص عليه أئمة اللغة ومنهم المبرد وغيره ، وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك.

الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق الجحاز ، وما حكي عن الشافعي رضي الله عنه من تجويزه [ ذلك ] فليسس بصحيح عنه ، وإنما أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسسفل تناول جميعهم ، فظن أن لفظ " المولى " مشترك ، وأنه عند التجرد يحمل عليسهما ، وهذا ليس بصحيح ؛ فإن لفظ " المولى " من الألفاظ المتواطئة ، فالشافعي - في ظهر مذهبه - ، وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ ، وهسو عنده عسام متواطىء لا مشترك .

وأما ما حكي عن الشافعي أنه قال في مفاوضة جرت له في قولـــه تعــالى : {أو لامستم النساء } أ ، وقد قيل له : قد يراد بالملامسة الجماع، [قال] : هي محمولــة على الجس باليد حقيقة ، وعلى الوقاع مجازا . فهذا لا يصح عن الشافعي ولا [هو] من حنس المألوف من كلامه ، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء المتأخرين ، انتهى أ.

وقال القاضي أبو بكر: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ فأمر أصحابه أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره ، وعند ذكره ، انتهى .

وقوله: فأمر أصحابه أن يسلموا عليه بمعنى أمر بمقتضى الأمر من الله الــــوارد في الآية .

١: سورة النساء - الآيـــة ٤٣.

٢: انظر: حلاء الأفهام - ابن القيم ص ٨٦.

وفي هذه المسألة خلاف عند الأصوليين وهو : أن الخطاب الوارد في زمنه صلى الله عليه وسلم كالأوامر العامة مثل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا } ونحو ذلك، هـــل يختص بالموجودين في زمنه أم هو عام لهم ولمن بعدهم ؟ .

فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ، والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا يثبت حكمه في حق من بعده إلا بدليــــل آخــر كإجماع أو قياس ، كما قاله الإمام في "المحصول" ، وصححه الآمدي في " الأحكام"، وتابعه ابن الحاجب .

وذهب الحنابلة ، وطائفة من السلف إلى تناول ذلك لمن وحد بعد عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الخطاب إذا لم يتناول الصبي والمجنون فللمعدوم أولى . نعم يتناول العبد كما حكاه ابن برهان عن معظم الأصحاب ، وقيل لا يتناوله إلا بدليل ، وكذا يتناول الكافر على الصحيح ، ولعل مقابله مبني على أن الكفار غير محلم بالفروع .

# وهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب ؟

قال في كتاب " الصلات والبشر " ": فيه ثلاثة أقول :-

١ : للإمام فخر الدين الــــرازي .

٢ : كتاب " الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر " صلى الله عليه وسلم ، من تسأليف الإمام شيخ الإسلام مجد الدين محمد بن يعقوب الفييروز آبادي - صاحب القاموس - المتوفى سنة ١٨١٧ هجرية ، وهو كتاب مطبوع ومتداول .

قال الأصوليون : إذا ورد خطاب مطلق يشمل الأمة ، يصلح في الوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا } ؛ فهو صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك الخطاب . وذهب شرذمة لا يعبأ بهم إلى أنه غير داخل فيهم .

وذهب بعضهم إلى تفصيل ؛ فقال : كل خطاب لم يصدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتبليغه ولكن ورد مسترسلا فهو مخاطب به كغيره ، وإن صدر بالأمر له بتبليغه أ فلا يتناوله .

قيل: وإن كان الظاهر في غير هذه الآية دخوله عليه الصلاة والسلام ، فف هذه الآية وقفة لأن ما سبق من الأحكام في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي } لإلى هنا ، قرينة ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بأولئك المؤمنين، ويحتمل أن يقال بدخوله في هذا الخطاب تعظيما لأمر الله تعالى ، كما أنسه صلى الله عليه وسلم قد كان يقول : (أشهد أي عبد الله ورسوله) ، وكان يجيب المؤذن فيتشهد .

وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرول في الصلة: (اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم) ، الحديث ". وفيه دلالة ظاهرة على أنه كان يصلى كما علم أمته عند نزول الآية .

١ : كقوله تعالى : { قل يا أيها النـــاس } .

٢ : سورة الأحزاب – الآيـــة ٥٣ .

٣ : مر تخریجــه .

# وهل يدخل النساء في مثل هذا الخطاب ؟ .

ذهب جمهور الأصوليين أنهن لا يدخلن ، ونص عليه الشافعي ، وانتقـــد عليــه، وخطيء المنتقد، وأقوى ما للمخالفين أن النساء لم يدخلن فيه لما شاركن المذكوريــن فيه ، أي في الحكم من اللفظ ، أو في مثل [هذا] الحكم الذي دل عليه اللفظ .

أما الأول: فممنوع.

وأما الثاني: فلا يفيد لأن المشاركة حينئذ تكون بدليل منفصل كإجماع أو قياس حلي ، بمعنى : أنه لا فارق إلا الذكورة والأنوثة ، ولا معنى لها في هذا المقام بخلكف الجهاد وغيره، والله أعلم .

١ : الصلات والبشر – للفيروز آبادي ٣١ – ٣٢ ، المسألة التاسعة والعاشــــرة مـــن البـــاب الأول .

#### المسلك السابع

## فيما فيها من علم الكلام

قال أهل الحق من أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم: النبي إنسان بعث الله تعالى لتبليغ ما أوحي إليه ، وكذا الرسول، وقد يخص بمن له شريعة وكتاب، فيكون أخص من النبي ، واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب، فقيل: هو من له كتاب ، أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة، والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع عليه السلام ، وفي كلام بعض المعتزلة أن الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك ، والنبي هو المحبر عن الله بكتاب أو إلهام أو تنبيه في منام ، وليست النبوة والرسالة ذاتا للنبي ولا وصف ذات .

أما الأول ؛ فلأنه مدرك بضرورة العقل ، وأما الثاني ؛ فلأنه صفة كلامية ، لأنه عبارة عن قول الله تعالى : هو رسولي .

ثم إن البعثة لطف من الله تعالى ورحمة للعالمين لما فيها من حكم ومصالح لا تخفى ؟

منها: معاضدة العقل فيما يستقل بمعرفته مثل وحود الباري تعـــالى ، وعلمــه ، وقدرته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

 ومنها: تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العمليات والعلميات .

ومنها: الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي ، ترغيبا في الحسنات ، وتحذيرا عن السيئات ، إلى غير ذلك من الفوائد ، ولذا قالت المعتزلة: بوجوبما على الله تعالى ، والفلاسفة: بلزومها في حفظ نظام العالم .

والحاصل: أن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع على العمسوم في المسعاش والمعاد لا يكمل إلا ببعثة الأنبياء عليهم السلام. فيجب على الله تعالى عند المعتزلية لكونه لطفا وصلاحا للعباد، وعند الفلاسفة لكونه سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلهية. وإلى هذا ذهب جمع من المتكلمين مما وراء النهر، وقالوا: من مقتضيات حكمة الباري عز وجل يستحيل أن لا يوجد لاستحالة السفه عليه، كما أن ما علم الله تعالى وقوعه يجب أن يقع لاستحالة الجهل عليه.

والحق: أن البعثة لطف من الله تعالى ورحمة، يحسن فعلها ولا يقبح تركها، على ما هو المذهب في سائر الألطاف، ولا ينبني على استحقاق من المبعوث، واحتماع أسباب وشروط بل الله يختص برحمته من يشاء من عباده، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته.

#### المسلك الثامن

#### فيما فيها من القراءات

قرأ كل من العشرة : { وملائكته } بالنصب ، عطفا على اسم " إن " .

وقرأ ابن عباس ، ويروى شاذا عن أبي عمرو بن العلاء : بالرفع ، عطفا علـــــى محل اسمها كما مر بما فيه من البحث في الإعراب .

وقرأ نافع {النبي} بالهمز \_ أي: " النبيء " . وسبق في الكلام على اشتقاق الملك والنبي ، مع ما فيه .

وقرأ الحسن: {يا أيها الذين آمنوا فصلوا عليه } بزيادة الفاء ، وهي قراءة شاذة مع ما فيها من زيادة الفاء العاري المصحف العثماني عنها ، مع الإجماع على عدم الزيادة على ما فيه على مالا يخفى . ووجه دخول الفاء هنا لما تضمنه الكلام مسن معنى الشرط لأنه إنما وجب الصلاة هنا عليه لأن الله تعالى صلى عليه، فجرى محسرى قولهم : إنما أعطيتك فخذ، أي إنما أوجبت عليك الأخذ من أجل العظمة ، وقسراءة العامة أقوى، لأنما استئناف أمر على التعليل .

وقرأ ابن مسعود: { صلوا عليه } كما صلى الله عليه .

وعن بعض الملحدة أنه قرأ يصلون ، بفتح الياء وكسر الصاد وتخفيف اللام علي النبي \_ بتشديد الياء من على ، وكسر اللام ، قال ابن عزرة : وهذه بدعــــة كفــر

مبتدعها ، واستحق ضرب العنق ، لأن الأمة مجمعة على أنه ليس في القـــرآن اســم صحابي إلا زيد وحده ، والقرآن نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وســـلم وعــن أصحابه ، وليس فيه هذه البدعة ولا ما يشابهها ، وكيف يكون فيه ذكر علــي فــلا يثبته؟ ، وقد أفضت الخلافة إليه، وصار الأمر في حكمه ، وكيف يصح كونه نبيا والله تعالى يقول : { ما كان محمد } إلى قوله : { وحاتم النبيين} أ، فلو صح بعد هــــذا ادعاء النبوة لعلي لصح ادعاؤها لغيره من العرب والعجم ، وذلك محض الكفر ، وترك الإيمان ، أعاذنا الله من المكاره .

١ : قوله تعالى : { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
 بكل شيء عليما } . سورة الأحزاب - الآية ٣٣ .

### المسلك التاسع

### فيما فيها من الأسئلة والأجوبة

فمنها: ما قيل: لم عبر فيها بقوله: { إن الله } دون غيره من الأسماء الحسنى؟. والجواب: الاسم الأعظم على ما رجحه كثيرون و لم يتسم له أحد غير الله تعالى، وبه فسر قوله تعالى: { هل تعلم له سميا } .

ومنها ما قيل : لم عبر بالنبي و لم يقل : على محمد ، كما قال تعالى لغيره من الأنبياء كقوله تعالى : { يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة }  $^{7}$  ، و {يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا $^{7}$  ، و {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض  $^{3}$  ، و {يا موسى إنسني أنا الله  $^{6}$  ، و {يا عيسى إني متوفيك  $^{7}$  .

و الجواب : أنه إشارة إلى فحامته وكرامته ، حصوصية احتص بها عـــن سِـائر الأنبياء ، وما أحسن قول بعضهم :-

١ : سورة مريم – الآيـــــة ٦٥ .

٢ : سورة البقرة – الآيــــة ٣٥ .

٣ : سورة الصافات – الآيــــة ١٠٥ .

٥ : سورة القصص – الآيــــة ٣٠ .

٦ : سورة آل عمران - الآيـــة ٥٥ .

فدعا جميع الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي

وكل موضوع سماه فيه باسمه إنما المصلحة تقتضي ذلك .

وفي كتاب " المواهب اللدنية " من ذلك ما يكفي ويشفي أ.

ومنها: ما قيل: لم عبر بالنبي دون الرسول؟.

والجواب : لأن النبي أعم معنى واستعمالا ، وللتعبير به في حديث : (أنـــا نــبي الرحمة ) ٢.

ومنها ما قيل: لم عبر فيها بقوله: {يا أيها الذين آمنوا } و لم يقـــل: يـــا أيـــها الناس؟، ليشمل الكفار لألهم مخاطبون بالفروع الإسلامية على الصحيح؟.

والجواب : أنه لما كانت الصلاة عليه من أجل القرب ، خص بما المؤمنين ، وقد استثنى الإمام البلقيني قولهم : الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مسائل ، منها: معاملتهم

١ : في الفصل الأول من المقصد الثاني في ذكر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم ، " المواهب
 اللدنيهة ٩/٢ !".

٢ : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : لقيت النسبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال : "أنا محمد، وأنا أحمد ، وأنا نبي الرحمة ، ونبي التوبة ، وأنا المقفى ، وأنا الحاشر ، ونبي الملاحم ) .

رواه الإمام أحمد في المسند ٥/٥٠٥ ، وابن الأعــــرابي في المعجــم حديــث رقــم ٣٠٢ ( ٣٣٧/٢ - ٣٣٨ ، ٣٦٣ ، ٢١٢/١٢ - ٢١٣ ، ٣٣٨ ، والبغــوي في شــرح الســــنة الحديــــث ٣٦٣١ ، ٢١٢/١٢ - ٢١٣ ، والترمذي في الشمائل صفحـــة ٤٤٨ .

الفاسدة المقبوضة ، و منها : أنكحتهم الفاسدة ، ومنها : عدم الحد في شرب الخمر ، ومنها : كل خطاب جاء فيه {يا أيها الذين آمنوا } فإنه لا تدخل الكفار فيه .

ومنها : ما قيل : لم قال : { آمنوا } و لم يقل : آمنتم ؟ .

والجواب: ليدخل تحته كل من آمن إلى يوم القيامة ، ولو قال: آمنتم ، لاختـص بمن كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الأسئلة أيضا ما قيل: لم أكد السلام بالمصدر حيث قال: {وسلموا تسليما}، ولم يؤكد الصلاة ؟ .

والجواب: أنه إنما أكد السلام لدفع إيهام عدم وجوبه ، واستغنى عـــن تــأكيد الصلاة بقوله: {إن الله وملائكته يصلون } ، فأكدها بـــ"إن" ، وبإعلامه أنه تعـــالى يصلي عليه وملائكته ، ولا كذلك السلام ، فحسن تأكيده بالمصدر إذ ليس ثم مـــا يقوم مقامه .

وأجاب الحافظ ابن حجر - كما قاله شيخنا شمس الدين السخاوي - عن ذلك عصله : أنه لما وقع تقديم الصلاة على السلام في اللفظ ، كان للتقديم مزية في الاهتمام به لتأخره .

ومنها ما قيل: لم أضاف الصلاة إلى الله وملائكته دون السلام ، وأمر المؤمنين بما وبالسلام ؟ .

وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه يحتمل أن يقال: السلام لـــه معنيــان ، التحيــة والانقياد ، فأمر بها المؤمنون لصحتهما منهم ، والله تعالى وملائكته لا يجـــوز منــهم الانقياد ، فلم يضف إليهم دفعا للإيهام .

ومنها ما قيل : إذا صلى الله وملائكته عليه ، فأي حاجة إلى صلاتنا عليه؟.

والجواب: إن الصلاة عليه شرعت عبادة وتحصيلا للأجر والشواب لنا، ومجازاة منا لإحسانه إلينا بما نقدر عليه وهو الدعاء، أو ليكون مذكورا بالتعظيم على صفحات الدهر، وكذلك الدعاء له بالوسيلة والفضيلة، وليس بحاجة له إليها وإلا فلا حاجة له إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله تعالى عليه ؛ فهو كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نعته ولا حاجة له إليه وإنما هو لإظهار تعظيمه شفة علينا ليشينا عليه لا لنفع يحصل له تعالى عن ذلك.

وعن أنس رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يا أيسها الناس إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا ، إنه قد كان في الله وملائكته كفاية أن يقول : {إن الله وملائكته يصلون على النبي } فأمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه ) .

١ : أحرجه الأصبهاني في الترغيب ، والديلمي في مسند الفردوس بسندهما عـــن أنــس ، " الـــدر المنشــور
 للإمام الســـيوطي ٢١٩/٥ " .

رواه أبو القاسم التيمي في ترغيبه ، وعنه ابن عساكر والخطيب ، ومن طريقه بــن بشكوال وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس ، من طريق ابن لال ، وسنده ضعيــف جدا .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير التحيات لله ؟ قال : الملك لله والصلوات صلاة من صلى عليه، والطيبات من الأعمال التي تعمل لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من الله علينا أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليما صلى الله عليه وسلم ، وقس باقي ذلك .

رواه ابن بشكوال بسند ضعيف .

وفي أمالي أبي حعفر محمد الدقيلي الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون: أنبأنا أبو معونة عن الحكم بن عبد الله بن حطاف ، عن أم أنس ابنة الحسن عسن أبيها قال: (قالوا: يا نبي الله!! أرأيت قول الله عز وجل {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: إن هذا من العلم المكنون لولا أنكم سألتموني عنه ما أحبرتكم به . إن الله تبارك وتعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي على إلا قال ذلك الملكان: غفر الله لك. قال الله عز وجل جوابا لذانك الملكين: آمين ، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان: آمين ، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان: آمين ) .

وفيه الحكم بن حطاف ، قال الحاكم : أبو حاتم كذاب .

وعن ابن أبي حاتم عن سفيان أنه سئل عن قوله: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ؟ ، قال: أكرم الله أمة محمد فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء ، فقال: { هو الذي يصلي عليكم وملائكته } أ.

وقيل : جعل ذلك وسيلة وتوطئة للصلاة على الآل .

ورد: بأن الوسائل دون المقاصد ، والإجماع على أن الصلاة عليه آكد . وأيضا فيلزم أن لا نصلي عليه إلا عند إرادة الدعاء أو الصلاة على الآل ، ولا يخفى ما فيه .

# وقال في كتاب " الصلات والبشر " :

#### فائدة ٠٠٠:

" دعاؤنا وسؤالنا له ذلك - أي ما ذكر في الأحاديث كالوسيلة والدرجة الرفيعة وغيرها - ، وإن كان قد أوجب الله تعالى ذلك له كله ، يحتمل أن يكون إذا صلعه عليه أحد من أمته فاستحيب دعاؤه منه أن يزداد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء في كل شيء من تلك الدرجات والمراتب ، ولهذا كانت الصلاة عليه مما يقصد بها قضاء حقه ، ويتقرب بإكثارها إلى الله عز وجل، ولا بعد ولا استحالة في أن الله يزيد في درجاته صلى الله عليه وسلم ومعاليه بصلاة الصالحين من ملائكته وعباده ، أو يضاعف بدعائهم وسؤالهم من ثوابه ، وإعلاء مراتبه ، فإن الصفات الإلهية غير متناهية، ولا قابلة للنقص و التقلل فافهم " .

١ : سورة الأحزاب – الآيـــة ٤٣ .

ومنها ما قيل: إذا كانت الصلاة بمعنى الدعاء فلم عدى بــ علــــى " في قولــه تعالى: {صلوا عليه } وما معنى الصلاة عليه حينئذ ؟ وليس هـــــذا موضــع التعديــة بــ "على" بل باللام ، وأي معنى للتعدية بــ "على" ؟ .

والجواب : أن المراد من قوله عز وجل : {صلوا عليه } أي قولوا له : اللهم صل على محمد ، كما ورد مفسرا في الحديث :

(قالوا يا رسول الله قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) .

أو يقال : ضمن " صلوا " معنى ترحموا ، أو يقال : " على " بمعنى اللام استعمل في موضعه ، أو أنه عدي بـــ "على " نظرا إلى لفظ الصلاة .

ومنها ما قيل: لم عبر بصيغة المضارعة في قوله تعالى : { يصلون } ؟ .

والجواب: ليدل على الدوام والاستمرار ، فيقتضي أنه سبحانه وتعالى وجميع ملائكته على كثرة عددهم الذي لا يحصيهم إلا هو تعالى ، يصلون عليه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا ، خصوصية اختصه الله تعالى بها دون سائر الناس الأنبياء والمرسلين .

١ : مر تخريجه أول الكتـــاب .

ومنها ما قيل: إنه قد روي في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن ما شاء الله ثم مسا شاء فلان).

قال الخطابي: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه ، واختارها بــ " ثم " التي هي للنسق والتــراخي ، دون الــواو التي هي للاشتراك . ومثله في الحديث الآخر : ( أن خطيباً خطب عند النبي صلــى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال لــه النبي صلى الله عليه وسلم : بئس خطيب القوم أنت ، قم . أو قال : اذهب) ، قــال أبو سليمان : كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وقد وقــع هنا في قوله تعالى : { إن الله وملائكته } الجمع المذكور فما وجهه ؟ .

والجواب: أن القول هنا من الله تعالى ، شرّف بــه ملائكتــه ، فــلا يصحبـه الاعتراض المذكور ولله تعالى أن يفعل ما يشاء . وأما الخطيب فمنصبه قابل للزلـــل ، فإذا نطق بمثل هذه العبارة فقد يتوهم فيه لنقصه التسوية، بخلاف ما إذا وقع مثله مــن المعصوم في مثل : ( ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما ســواهما ). فــإن منصبـه التشريف لجلالته لا يتوهم فيه إرادة التسوية . وأيضاً فكلام الرسول صلى الله عليـــه

١ : ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقــــوق المصطفـــي ٦٤/١ .

وسلم جملة واحدة ، وكلام الخطيب جملتان ، وقد تقرر فيما سببق أنه اختلف أصحاب المعاني في قوله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } هل {يصلون} راجعة على الله والملائكة ، أم لا ؟ ؛ فأجازه بعضهم، ومنعه آخرون لعلة التشريك ، وخصوا الضمير بالملائكة ، وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته يصلون .

ومنها ما قيل: لم قال السلام عليك ، و لم يقل السلام لك؟ .

والجواب : أن المعنى قضى الله بهذا ، وقضاء الله إنما يفيد في العبد من قبل الملك والسلطان الذي له عليه ، وكان قضاء الله عليك بالسلامة أشبه من قضاء الله لك بها .

### المسلك العاشر

### فيما فيها من الإشارات الصوفية

قال العلامة الأستاذ العارف الرباني أبو القاسم بن هوازن القشيري في تفسيره المسمى بلطائف الإشارات ، قوله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي } الآية :

أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يكون للأمة عند رسولها صلى الله عليه وسلم يد خدمة كما له بالشفاعة عليهم يد نعمة ، فأمرهم تعالى بالصلاة عليه ، ثم كافهم - سبحانه - عنه ؛ [ فقال صلى الله عليه وسلم] أ: ( من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر مرات ) أ، وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني عن الزيادة مرت الله في وقت من الأوقات ، إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد احتاج إلى زيادة صلوات الأمة عليه ".

١ : ما بين معقوفتين ساقط من الأصل المخطوط استكملت مـــن " لطــائف الإشـــارات " .

٣: لطائف الإشارات - الإمام القشيري ١٧٠/٣.

وقال السلمي في حقائقه ' : قوله {إن الله ومــــلائكته يصـــلون على النـــــي } الآية : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت أبا القاسم البزار بمصر يقول ويذكــر عن ابن عطاء قال : الصلوات من الله تعالى وصلة ، ومن الملائكة رفعة ، ومن الأمـــة متابعة ومحبة .

# وحكي عن الواسطي أنه قال: صل عليه بوقار، ولا تجعله في قلبك بمقدار.

وسألت عبد الواحد البساري عن هذه اللفظة وكأبي استقبحتها ؟ فقال: لا تجعل لصلاتك عليه في قلبك مقدار: أنظن أنك تقضي به من حقه شيئا بصلواتك عليه ؟ ، فإنك تقضي حق نفسك ، إذ حقه أجل من أن تقضيه أمته أجمع ، إذ هو في صلاة الله تعالى لقوله عز وجل: { إن الله وملائكته يصلون على النبي } ، فصلواتك استجلاب , حمة نفسك به .

وأما ما ذكره القاضي عياض عن بعض المتكلمين في تفسير حروف "كهيعص " أن الكاف " : كفاية الله تعالى الله تعالى الله تعالى : { أليس الله بكاف عبده } "، و"الهاء" : هدايته له ، قال : {ويهديك صراطا مستقيما } "،

١ : كتاب حقائق التفسير من تأليف أبي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين المتوفى سنة ١٤١٤ هجرية، وقد طبع الكتاب بتحقيق سلمان نصيف حاسم التكريمي - رسالة ماحستير - حامعة القاهرة سنة ١٩١٥م - ص ١٩١٥ .

٢ : سورة الزمر – الآيــــة ٣٦ .

٣ : سورة الفتح – الآيــــة ٢ .

و"الياء" : تأييده، قال : { أيدك بنصره } أ، و"العين " : عصمته ، قال : { والله يعصمك من الناس } أ، و"الصاد" : صلاته عليه ، قال : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } .

فهو عند أهل الإشارات كقولهم في {بسم الله }:

الباء : بماء الله ، والسين : سناء الله ، والميم : ملك الله .

والباء : بقاء الله ، والسين : أسماؤه ، والميم : ملة محمد التي تعم الأبيض والأسود .

وقيل: الباء: بره لأرواح الأنبياء بإلهام الرسالة والنبوة ، والسين: سره مع أهــــل المعرفة بإلهام المعرفة . وكل ذلك لا يصح على طريق أهل اللسان ، إذ الحروف المفردة لا تفيد معنى حتى تتألف ، ويقام منها كلام ويعبر به عن ذات من الذوات ، أو حدث من الأحداث ، ولذلك سموا كل ما لا يدل على معنى في نفسه : حرفا ، وإن كـــان مركبا من أحرف كـــ"على، وإلى ، ومن" .

ومذهب الأولياء أن الحروف المفردة لها معان مفهومة عند من خصه الله بفهمها كالحروف التي في فواتح السور ، وهي أربعة عشر حرفا .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في "كهيعص" أنه: ثناء من الله تعالى على نفسه، فـــ"الكاف "تدل كونه كافيا ، و"الهاء" على كونه هاديا ، و"العين" على كونه عالما ، و"الصاد" على كونه صادقا . وعنه في {الم} : أنا الله أعلم .

١ : سورة الأنفال – الآيـــة ٦٢ .

٢ : سورة المائدة – الآيـــة ٦٧ .

وقال آخرون: إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى كما هو المشهور، ولا يشبه هذا معنى مذهب الخلف المؤولين الاستواء بالاستيلاء، واليا بالقدرة، لأنها لوازم ممكنة القبول والأحكام. وقد روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه.

نعم قد يطلع الله تعالى عليه بعض أصفيائه ، لأن الخطاب بما لا يفيد بعيد .

وقرأت في جزء أفرده الإمام أبو بكر بن فورك ، \_ وهو بضم الفاء وفتح الـ راء بينهما واو ساكنه \_ على حديث : (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) أ، المروي في عشرة النساء من سنن النسائي، من حديث أنـ سما نصه : وأما الجواب عن سؤال من يسأل فيقول أي صلاة هذه التي قصدها بقولـ ههنا ، وهي هي الصلاة المفروضة التي هي التكبير والقراءة والركوع والسحود ؟ .

وقيل فيه أيضاً: أن هذه الصلاة هي التي ذكرها في قوله سبحانه وتعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي } الآية .

وافتخر صلى الله عليه وسلم بصلاة الله عز وجل عليه ، وصلاة ملائكته، وأمر أمته بالصلاة عليه بعدما بدأ بنفسه وثنى بملائكته ،وأتبعهما بالأمر للأمة بالصلاة عليه ، والصلاة من الله عز وجل الرحمة ، ومعنى الرحمة لذاذة الإنعام والتمكين والتعظيهم ،

ا : رواه الإمام أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، والبيهقي عن أنس ، ورمــــز الســيوطي لحســنه " الجـــامع الصغير ١/٩٩١ الحديث رقــــم ٣٦٦٩ .

فلما قطع الله حكمه بالصلاة عليه ، وأخبر عن ملائكته بمثله ، تحقق صلى الله علي الله علي وسلم ذلك ، واعتمده ، وقطع به ، وقرت عينه فيها بأنه القطع بما له عند الله سبحانه من تمام معاني رحمته له ، وكمال نعمه لديه ، وتوافر مننه وأياديه عليه .

ومنهم من قال: أراد بذلك أن قرة عيني فيما حصني بصلاته على وملائكته وبما أمر به الأمة أن يصلوا على إلى يوم القيامة ، في كل صلاة افترضها عليهم ، لا تجـوز لهم صلاة دون ذلك ، هذا من قرة عيني ، قد جعلت قرة عيني فيه ، ليدلنا صلـى الله عليه وسلم أنه قد جعل قرة عينه فيه لا أنه في ذلك بنفسه مدع فيه ، أو ناظر إليه من حيث هو ، وإذا كان قد جعل قرة عينه فيه كان أبعد من أن يعجب به ، أو يسهو فيزل أو يعدل عن حق فيه .

كذلك جعلت قرة عينه فيما عظم به ليكون في ظاهر الدنيا والدين محروسا محفوظا، منظورا إليه ، مكملا محوطا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

### المسلك الحادي عشر

# فيما يستفاد فيها من الأحكام الشرعية وغيرها

وفيه مطالب:

### المطلب الأول

الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام ، والتنويه بشرفه ورفيع منــزلته على جميع الإعلام

أخبرني المسند الرحلة شهاب الدين بن عبد القادر الأدمي وأم الفضل عزيزة ابنة الشرف المقدسي وغيرهما إجازة ، أخبرنا الإمام برهان الدين المقري إذنا مشافهة عن يحي بن محمد بن سعد ، أخبرنا أبو الحسن الواحدي قال : سمعت الأستاذ أبا عثمان الواعظ يقول : سمعت الإمام سهل بن محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي } أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة بالسجود له ، لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في ذلك التشريف . وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الملائكة من غير أن يكون الله معهم في ذلك انتهى.

وقدم صلاته تعالى عليه ترغيبا للمؤمنين في ذلك وترهيبا لهم من تركها ، فكأنه قال : إن الله تعالى بجلاله وعظمته وعلو شانه وارتفاع مكانه وغنائه عن خلقه يصلي عليه ، وإن الملائكة مع اشتغالهم بذكر الله تعالى ومكانتهم من الله يصلون عليه ، فأنتم أحق بذلك إذ أنتم محتاجون إليه صلوات الله وسلامه عليه في شفاعته لكم ، ولما نالكم ببركة رسالته ، ويمن سفارته من شرف الدنيا والآخرة ، جزاه الله عنا ما هو أهله .

#### المطلب الثابي

# في مشروعية الصلاة عليه وجوباً وندباً ، والى الله صلاته وسلامه عليه

## وفيه أقوال :-

#### القول الأول: وجوها في التشهد الأخير من الصلاة:

اعلم أنه قد ورد في مشروعيتها أحاديث كثيرة من حديث أبي بكرر ، وعمر ، وعلي ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الرحمن بن عروف ، وأبي مسعود الأنصري البدري ، وكعب بن عجرة ، وأبي سعيد الجدري ، وأبي حميد الساعدي ، وزيد برن الجصيب ، وعبد الله حارثة ، ويقال خارجة ، وأبي هريرة ، وسهل بن سعد ، وزيد بن الجصيب ، وعبد الله ابن مسعود ، و فضالة بن عبيد ، وأنس بن مالك ، وأبي طلحة الأنصاري ، وعامر برن ربيعة ، وأبي بن كعب ، و أوس بن أوس ، و البراء بن عازب ، و رويفع بن أساب الأنصاري ، وحابر بن عبد الله ، وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي أمامة الباهلي ، وعمار بن ياسر ، وأبي بردة بن دينار ، وعبد الله برس أبي أوف ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن حنيف ، وخالد بن الجويرث ، وعبد الله بن جزء الزبيدي ، وأبي ذر ، وعبد الله بن عبس ، وواثلة بن الأسقع ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وسعيد بن عمير الأنصاري ، عن أبيه عمير ، وحباب بن منقذ ، والحسن ، والحسين ، وأمهما فاطمة الزهراء رضي أبيه عمير ، وحباب بن منقذ ، والحسن ، والحسين ، وأمهما فاطمة الزهراء رضي

وهذا غير ما ورد من المراسيل والموقوفات على الصحابة والتابعين مما سيأتي إن شاء الله تعالى مبينا في موضعه بعون الله وقوته - إن كان فيها ما هو ضعيف - ، إذ المقرر استحباب العمل به في الفضائل والترغيب كما ذكره النووي وغيره ، لكن قيد الحافظ ابن حجر بأن لا يكون شديد الضعف ، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته .

فحرج بالأول: من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه .

وبالثاني : ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا .

وقوله في الثالث : وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، أي : لئلا ينسب إلى النـــبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله .

قال : والأول نقل العلائي بالاتفاق عليه ، والأخيران عن ابن عبد السلام وابــــن دقيق العيد .

وقال ابن العربي : لا يعمل به مطلقا .

وعن أبي داود : يعمل به إذا لم يوجد في الباب غيره .

والحاصل: أن في الضعيف ثلاثة أقوال:

- لا يعمل به مطلقا .
- يعمل به مطلقا إذا لم يكن في الباب غيره .

- ثالثها وهو الذي عليه الجمهور: يعمل به في الفضائل دون الأحكام كما مر بشرطه.

# وأما الموضوع : فلا يجوز العمل به بحال .

# وقد اختلف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجوباً وندباً:

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن بقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ، واحتلف في الوجوب هل هو في التشهد الأخير من الصلاة أو خارجها ؟ ، وعلى الثاني فهل هو مع التكرار كلما ذكر أو في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره ، أو الوجوب مرة واحدة في العمر، أو الوجوب في الجملة من غير حصر ، أو في الصلاة من غير تعيين بمحل ؟ .

فقال إمامنا الشافعي رهمه الله تعالى : إلها واحبة في التشهد الأحير ، شرط في صحة الصلاة ، وعبارته في الأم : فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ؛ فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلة ، فوحدنا الدلالة على أن الصلاة واحبة على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

أحبرنا ابراهيم بن محمد ، ثنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ ، يعني في

الصلاة ، قال: (تقولون : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الصلاة ، قال: (تقولون : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على البراهيم ) الحديث .

أخبرني سعد بن أبي اسحق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم) الحديث ٢.

قال الشافعي: فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد في الصلاة ، روي أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن تقول التشهد في الصلاة واحب ، والصلاة فيه غير واحبة ، انتهى .

وحديث كعب صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد، وقد أمرنا أن نصلي عليه كصلاته ، وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل . وابراهيم بن محمد راوي الحديث وإن كان ضعّفه بعضهم فقد وثقه جماعة منهم الشافعي وابن الأصبهاني ، وابن عدي ، وابن عقدة .

١ : مسند الإمام الشافعي صفحة ٧٠ ، و " الأم " ١٤٠/١ . وإسناده ضعيف مـــن أجــل ابراهيـــم بــن عحمد بن أبي يحي الأسلمي ، كان سيدنا الإمام الشافعي يرى الاحتجـــاج بــه علـــى عجـــره وبجـــره ، وكان يقول : " لأن يخر ابراهيم من السماء أحب إليه من أن يكــــذب " ، وقـــد تكلــم فيــه مــالك والناس ، ورموه بالضعف والترك، وصرح بتكذيبه ملك وأحمد ويحـــي بــن ســعيد القطــان ، ويحــي ابن معين ، والنسائي . انظر : جلاء الأفهام للإمـــام الســخاوي صفحــة ١٨ .

٢ : أخرجه الشافعي في مسنده ٩٧/١ ( ٢٧٩) من حديث كعب بـــن عجـــرة ، وفي إســناده ابراهيـــم
 ابن يحي مختلف فيـــه .

وفي "جلاء الأفهام" أن : وجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى أمـــر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ـ صلى الله عليه وسلم – ، وأمره المطلق للوجوب مــا لم يقم دليل على خلافه .

وقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد) الحديث . وقد ثبت أن السلام السدي عُلموه هو السلام عليه في الصلاة ، وهو سلام التشهد ، فمخرج الأمرين والتعليمين والحلين واحد .

يوضحه: أنه علمهم التشهد آمراً لهم به ، وفيه ذكر التسليم عليه صلى الله عليه وسلم ، [ فسألوه عن الصلاة عليه فعلَّمهم إياها ، ثم شبهها بما عُلِّموه من التسسليم عليه] " ، وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها لكان كل مُسلِّم منهم إذا سلّم عليه يقول له: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " .

ومن المعلوم ألهم لم يكونوا يتقيدون بالسلام عليه بهذه الكيفية ، بل كان الداخل منهم يقول: السلام عليكم ، وربما قال: "السلام على رسول الله" ، ونحوه . و[هم لم يزالوا يسلمون عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام] إنما الذي عُلموه قدر زائل عليها وهو السلام في الصلاة .

١: جلاء الأفهام - ص ١٩٩.

٢: تقدم في أول الكتاب.

٢: تقدم في أول الكتساب.

٣: هنا نقص في الأصل المخطوط استكملناه من حلاء الأفهام ص ١٩٩٠.

يوضحه: حديث ابن اسحق: (كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) ، وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة ، وابرن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، وقال: إن إسنادها على شرط مسلم .

فعلم أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة [عليه] في نفس الصلاة . وقد حرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن، ثبت ألها على الوجوب، وينضاف لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها .

وعورض: باحتمال أن يراد به السلام عليه في الصلاة.

وأن يراد به السلام من الصلاة نفسها ، كما قاله ابن عبد البر .

وبأن غاية ما ذكر إنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام ، والسلام واحب في التشهد ، فكذا في الصلاة ، ودلالة الاقتران ضعيفة .

وبأنا لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة ، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه صلى الله عليه وسلم .

وأجيب: بأن الأول فاسد حدا ، فإن في نفس الحديث ما يبطله ، وهـــو ألهــم (قالوا: هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف الصلاة عليك)"، وأيضا فإلهم

١ : أخرجه الحاكم ٢٦٨/١ ، والإمام أحمد في المسند ١١٩/٤ ، مــــن حديـــث أبي مســعود .

۲ : والبيهقي .

٣ : صحيح : أخرجه البخاري ٤٧٩٨ و ٦٣٥٨ ، والنسائي ٤٩/٣ ، وأبو يعلى ١٣٦٤ ، والإمام أحمد ٤٧/٣ ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

إنما سألوا عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية لا عن كيفية السلام في الصلاة .

وأما الثاني: فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران ، وإنما استدللنا بالأمر بهما في القرآن ، وبينا أن الصلاة التي سألوه صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة .

وأما الثالث: ففي غاية الفساد ، فإنه لا يعترض على الكتاب والسنة بمخالفة المخالف ، فكيف يكون خلافكم هذا في مسألة قد قام الدليل على صحة قول منازعكم فيها مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى ، وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم ، وأن الأدلة [هي] التي تبطل ما خالفها من الأقوال ، ويعترض بما على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها ، فالحديث حجة عليكم ، فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، فوجب المصير إليه .

ففي رواية المروزي قيل لأبي عبد الله : [ إن ابن ] راهويه يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلحاته ؟ ، قال : ما أحتريء أن أقول هذا .

وقال مرة: " هذا شذوذ ".

وفي " مسائل أبي زرعة الدمشقي " : قال أحمد \_ رحمه الله تعـــالى - : " كنــت ألهيب ذلك ، ثم تثبت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة"، وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب '.

كذا وافق على ذلك اسحق بن راهويه لكنه قال بوجوب الإعسادة مسع تركسها عمدا دون النسيان ، وقال به غير واحد من الصحابة ، منهم ابن مسعود كما نسص عليه ابن عبد البر في التمهيد ، ومن التابعين : الشعبي ، وأبو جعفر محمد ابسن عبد الباقر ، واختاره ابن عبد البر وابن المواز من المالكية ، وعليه العمل سلفا وخلفا .

وقال الإمام أبو حنيفة ، والإمام مالك بعدم الوجوب، واستدل لذلك بأن كل من روى التشهد عنه صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة ، وابن عباس، وجابر ، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري ، وأبي موسى الأشعري ، وعلم الله بن الزبير لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد قال ابن عباس وجابو : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ) .

١ : وصرح بهذا – ونقل رواية أبي زرعـــة عــن أحمــد – الزركشــي في " شــرحه مختصــر الخرقــي "
 ٥٨٧/١

۲ : أخرجه مسلم ٤٠٣ ، وأبـــو داود ٩٧٤ ، والــترمذي ٢٩٠ ، والنســـائي ٢٤٢/٢ – ٢٤٣ ، وابـــن ماجة ٩٠، والبيهقي في سننه ١٤٠/٢ ، والطبراني ١٠٩٩٦/١١ ، عــــن ابـــن عبـــاس .

٣: أخرجه النسائي ٢٤٣/٢ - و ٤٣/٣ ، وابسن ماجهة ٩٠٢ ، والـترمذي ٢٩٠ ، والحـاكم ١٢٦/١ ن ٢٦٦، والجـاكم .

وفي حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة: (أخذ علقمة بيدي فقال: إن عبد الله أخذ بيدي [ وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ] كما أخذت بيدك فعلمني التشهد). فذكر الحديث، إلى أن قال: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال: " فإذا أنت قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد " أ.

قالوا: ففيه ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واحبة ولا سنة مسنونة ، وأن من تشهد فقد تمت صلاته ، ولو كان واجبا أو سنة في التشهد لبينه صلى الله عليه وسلم ، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء صلاته ٢، ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها لعلمه إياها كما علمه القراءة والركوع والسجود والطمأنينة .

وبأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له مــن مثله ، أو إجماع مـــن تقوم الحجة بإجماعهم .

١: أخرجه أحمد في المسند ٢٢/١ ، وأبو داود ٩٧٠ ، والدارمي في السنن ٣٠٩/١ ، والطيالسي
 ٢٧٥ ، وابر حبان ١٩٦١ ، والدارقطيني ٣٥٣/١ ، والطيراني في الكبير ٩٩٢٥ ، وإساده
 صحيح.

حدیث المسيء صلاته المشهور الذي قال له النبي صلى الله علیه وسلم: " ارجع فصل فانك لم
 تصل " ثم أمره یفعل ما رآه لم یأت به أو لم یقمه مسن صلات فقال: " إذا قمت إلى الصلاة "
 فذكر الحدیث ، وسكت عن التشهد والتسلیم.

أخرجه البخاري ٧٥٧ و ٧٩٣ ، ومسلم ٣٩٧ ، وأبسو داود ٨٥٦ ، والسترمذي ٣٠٣ ، والنسائي ٢/٤٢ ، والنسائي ١٢٤/٢ ، وابن ماجه ١٠٦٠ ، وابن حبان ١٨٩٠ ، والبيهقي ٨٨/٢ ، و ١١٧ ، والإمام أحمد ٤٣٧/٣ من حديث أبي هريسرة .

وأجيب: بأن ما استدلوا به مقتضاه وجوب التشهد لا نفي وجوب غيره ، فإنه لم يقل أحد أن التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة ، وحينئذ فإيجاب الصلاة فيها بدليل آخر لا يكون معارضا بتركه تعليمه في أحاديث التشهد ، وقد أوجبتم السلام من الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم إياه في أحاديث التشهد .

وإن قلتم: إنما أو جبنا السلام بقوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمـــها التكبــير وتحليلها التسليم) .

قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها، فإن كان تعليم التشهد وحده مانعا من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها كان مانعا من إيجاب السلام ، وإن لم يمنعه لم يمنع وحوب الصلاة،

اخرجه أبو داود ٦١ و ٦١٨ ، والترمذي ٣ ، وابن ماجـــه ٢٧٥ ، وأبــو يعلـــى ٦١٦ ، والشــافعي في الأم ١٠٠/١ ، والبيــهقي ١٥/٢ ، والإمـــام أحمـــد ١٢٣/١ و ١٢٩ ، مــن حديـــث علــــــي ، وإسناده حسن ، قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا البـــاب ، وعبـــد الله بــن محمـــد بــن عقيـــل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظــــه ، انتـــهى .

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي ٢٣٨ ، وابسن ماجه ٢٧٦ ، والحاكم ١٣٢/١ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ، و لم يخرجه ، شهواهده عن أبي سفيان ، عن أبي نضرة كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة ، وحمزة الزيات ، وأبه مالك النحعي وغيرهم ، عن أبي سفيان ، وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد ابسن عقيل ، عسن محمد بسن الحنفية ، عن علي ، انتهى . وأقره الذهبي .

وله شاهد آخر ، أخرجه الترمذي ٤ ، والإمام أحمد ٣٤٠/٣ ، مــــــن حديـــث جــــابر . وفي إســـناده أبو يحي القتات ، وهو صدوق في حديثـــه لـــين .

وكما علمهم التشهد علمهم الصلاة ، فكيف يكون تعليمه التشهد دالا على وجوبه ، وتعليمهم الصلاة لا يدل على وجوها ؟ .

فإن قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة، وكذا قال: (إذا حلس أحدكم فليقل: التحيات لله) ، وأما تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمطلق.

قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه هي في الصلاة أيضا كما مر في حديث أبي هريرة . وأيضا : فإنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أدلة وجوبها مقدمة على تلك ، لأن نفيها مبني على استصحاب البراءة الأصلية ، ووجوبها ناقل عنها ، والناقل مقدم على المنفي ، فكيف ولا تعارض، فإن غاية ما ذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره ، وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضا لما نطق بوجوبه فضلا عن أن يقدم عليه .

وأما قوله في حديث عبد الله بن مسعود : (فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة فإن شئت أن تقوم فقم )  $^{7}$  ، ولم يذكر الصلاة .

١ : هو بعض حديث أخرجه البخاري ٦٣٢٨ ، ومسلم ٤٠٣ ، وأبو داود ٩٦٨ ، والترمذي
 ٢٨٩ ، والنسائي ٢٤١/٢ ، وابن حبان ١٩٥٠ ، والدارقطيني ١٩٥١ ، والإمام أحمد ١٩٥١ و د ٤٤٠ ، من حديث ابن مسعود .

٢: أخرج حديث ابن مسعود بهذه الزيادة: البيهقي في سننه ١٧٤/٢، وقــــال - نقـــلا عـــن أبي علـــي الحسين بن علي الحافظ - : وهم زهير في روايته عـــن الحســـن بـــن الحـــر، وأدرج في كــــلام النـــي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، وهو قولـــه: " إذا فعلـــت هـــذا فقـــد قضيـــت صلاتـــك" وهذا إنما هو عن عبد الله بن مسعود ، انتهى. انظـــر: الســـن الكـــبرى ١٧٤/٢ - ١٧٥.

فأجيب عنه: بأن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ، ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم . وحديث المسيء غايته أن يكون سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به . وأيضا يكون علمه معظم الأركان وأهمها ، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم ، أو تعليم بعض الصحابة .

وأما قول: أن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له مـــن مثلــه، أو بإجماع، فقد سبق الأدلة على ذلك كما لا يخفى ، انتهى .

وأما قول القاضي عياض في الشفاء: وحكى الإمامان أبو جعفر الطبري، والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة ، شذ الشافعي في ذلك ؛ فقال : من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الأخرر وقبل السلام فصلاته فاسدة ، وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه ، ولا سلف له في هذا القول ، ولا سنة يتبعها ، وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة ، وشنعوا عليه الخلاف فيها، ومنهم الطبري والقشيري وغير واحد ، ثم قال بعد : وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة . قال : وقد خالف الخطابي وغير من أصحاب الشافعي في هذه المسألة، قال الخطابي : وليست بواجبة في الصلاة ، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ، ولا أعلم له قدوة ، والدليل على ألها ليست من فروض الصلاة عمل السلف قبل الشافعي وإجماعهم عليه ، وقد شنع الناس عليه في فروض المسألة حدا، انتهى .

فقد أجاب عنه غير واحد من الأئمة بأن قوله : والدليل على عدم وجوها عمــل السلف إلى آخره .

يقال عليه: هذا الاستدلال إما أن يكون بعمل الناس في صلاهم ، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان هذا الاستدلال بالعمل فهو من أقوى الحجج على القائل به ، فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن، وعصرا بعد عصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد إمامهم ومأمومهم ، ومنفردهم، مفترضهم ، ومتنفلهم ، وحتى لو سلم من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المأمومون منه ذلك لأنكروا ذلك عليه ، فالعمل أقوى حجة لنا ، فكيف يسوغ أن يقال : عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب ؟ أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟!،هذا من أبطل الباطل.

وأما إن الاحتجاج بقول أهل الإجماع ألها ليست بفرض ؛ فهذا مع أنه لا يسمى عملا لم يقله أهل الإجماع ، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما - رضي الله عنهم - ، وغايته أنه قول كثير من أهل العلم ، وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين ، وأرباب المذاهب كما مر ' ، فأين إجماع المسلمين مع خلف هؤلاء ، وأين عمل السلف وهؤلاء من أفاضلهم ؟ .

١ : فهذا ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو مسعود ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان ، وجعفر بن محمد ، وإسحاق ابن راهويه، والإمام أحمد في آخر قوليه ، يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد فأين إجماع المسلمين مع خللف هؤلاء ؟ .

وأما قوله: "وقد شنع الناس عليه ". فأي شناعة عليه في هذه المسألة ؟ وهل هي الا من محاسن مذهبه ؟، وأي كتاب حالفه ؟ ، أم أي إجماع ؟ ، فلا إجماع حرقه ولا نص حالفه، فمن أي وجه يشنع عليه ، وهل الشناعة إلا لمن شنع عليه أليق وبه

ألحق ؟ .

وأما قوله: وشذ الشافعي. فقد مر ما قاله الإمام أحمد وجماعة له، فعلم أن قوله "وشذ الشافعي" غير صحيح، ولا ريب أن انفراد أحد المجتهدين بالحكم الاجتهادي ليس بمنكر.

وقوله:" ولا سلف له في ذلك ". غير صواب ، لما تقرر أنها مسألة اجتهادية ، وقاعدته أن قول الصحابي ليس بحجة في محل الاجتهاد ، فكيف بغيره؟ فـــلا احتيـــاج له في الاجتهاد إلى سلف.

وقوله:" وقد بالغ الناس في هذه المسألة". يقال عليه: هذا الإنكار منكرا! ، وكيف ينكر القول بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهي أعظم العبادات الوارد كما القرآن ، وأحد ركني الإيمان ، إذ هي مستلزمة للإيمان والشهادة له بالرسالة. وقوله:" ولا أعلم له فيها قدوة يقتدى به " والمقام مقام احتهاد فلا افتقار له منه إلى غيره، وإن أريد الموافقة في الاجتهاد ، فقد سبق ذكر من وافقه فيه .

# القول الثاني : وجوبها خارجها ، وفيه أقوال :

الأول : وجوبها كلما ذكر ، وإلى ذلك ذهب الطحاوي ، وعبارته : " تجـــب كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره أو ذكر بنفسه " . وقـــــد وافــق

الطحاوي على ذلك جماعة من الحنفية ، والحليمي ، والشيخ أبو حامد الاسفراييني ، وجماعة من الشافعية ، وابن بطة من الحنابلة ، وقال ابن العربي من المالكية : إنه الأحوط ، واستدل لذلك بأن الله تعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه في الآية ، والأمر المطلق للتكرار ، وليس التكرار في كل وقت ، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات مخصوصة خاصة ، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها ، وليس وقت أولى من وقت ، فتكرار المأمور بتكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى للأحاديث الواردة فيه .

#### فهنا ثلاث مقدمات:

الأولى : أن الصلاة مأمور بما أمرا مطلقا وهذه معلومة .

الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار ، وهذا مختلف فيه ، فنفاه طائفة من الفقهاء ، وأثبته طائفة ، وفرقت طائفة بين الأمرين المطلق والمعلق على شرط أو وقت، فأثبت التكرار في المعلق دون المطلق .

والأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، ورجحت هــــــذه الطائفــة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله تعالى : { آمنوا بالله ورسوله} ، و {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } ، و {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ، و {إذا قمتم

١: سورة آل عمران - الآيــة ١٣٦.

٢ : سورة النساء - الآيـــة ٥٩ .

٣: سورة البقرة - الآيــة ٤٣.

وإذا كانت أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على التكرار حيث وردت إلا قليلا ، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة .

المقدمة الثالثة: إذا تكرر المأمور فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت ، وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ، ويؤيد ذلك أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون عليه ، ومعلوم أن هذه الصلاة من الله تعالى وملائكته لم تكن مرة وانقطعت ، بل هي صلاة مكررة ، ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده، ثم أمر المؤمنين بها ، فتكرارها في حقهم أحق ، وآكد لأجل الأمر . ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم ، وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته ، وذلك بالتكرار ، وللأخبار الواردة

أخبري الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البهائي الشافعي ، قال : أخربي العلامة أبو الفضل ابن أبي الحسن ، أخبرني الأصيل أبو بكر بن أبي عمر الحموي الأصل المصري ، قال : أخبرني جدي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعد قرال : أخبرنا مكي بن علان في كتابه عن النسفي قال : أخبرنا أبو غالب الباقلاني ، أخبرنا أبو العلاء الواسطي ، أخبرنا أحمد بن عبد الجليل - بالجيم - ، حدثنا محمد

في ذلك .

١ : سورة المائدة – الآيـــة ٦ .

٢: سورة البقرة - الآيــة ٤٥.

ابن اسماعيل البخاري في كتاب "الأدب المفرد" قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نافع الصايغ ، أخبرني عصام بن زيد " وأثنى عليه بن أبي شيبة خيرا " عن محمد بن المنكدر ، عن جابو بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال : " آمين " ، ثم رقى الدرجة الثانية فقال : " آمين " ، قالوا : يـــا رسول الله سمعناك تقول : " آمين " ، قالوا : يــا رسول الله عليه السلام فقال : " آمين " ، قالوا خاءني جــبريل عليه السلام فقال : شقى عبد أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة ، فقلت: آمين ، ثم قال : شقى عبد أدرك رمضان فانسلخ منه و لم يغفر له ، فقلت : آمين ، ثم قال : شقى عبد ذكرت عنده و لم يصل عليك ، فقلت : آمين ) .

هذا حديث حسن: أخرجه الطبري في تهذيبه عن محمد بن اسماعيل الضراري نسبة إلى جده ضرار - بكسر المعجمة والتخفيف - ، عن عبد الله بن نافع ، فوقع لنا بذلك عاليا.

وأخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه ، وهو حديث حسن .

ورواه بنحوه من وجه آخر الطبراني في الأوسط، وابن السيني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في شعبه، والضيياء في المختارة عن رجال ثقات من حديث كعب ابن عجرة بلفظ: قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر،

١ : الأدب المفرد ص ٢٨٠ – الحديث رقم ٦٤٤ . وقال العلامة الشيخ محمد هشام البرهاني - حفظه الله – بعده : ليس في شيء مسن الكتب الستة ، وإنحا أخرجه ابن السيني : ٦٠/٦ ، والحديث مروي من طرق عن أنس وغسيره .

فحضرنا ، فلما ارتقى درجة قال: "آمين " ، ثم ارتقى الثانية فقال: "آمين " ، ثم ارتقى الثالثة فقال: "آمين " . فلما نزل ، قلنا : يا رسول الله قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه ؟، فقال: "إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له ، فقلت: آمين ، فلما رقيت الثانية ، قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فقلت: آمين ، فلما رقيت الثالثة، قال: بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة ، فقلت: آمين ) .

قوله: " بعد " بضم العين ، يعني : عن الخير ، وفي رواية : ( أبعده الله ) . وروي : " بعد " بالكسر ، أي : هلك ، ولا مانع من حمله على المعنيين .

وعند ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عن أنس رضي الله عنه قال : ( ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال : آمين ، ثم ارتقى الثالثة ، فقال : آمين ثم استوى فجلس ، فقال الرتقى درجة فقال : آمين ، ثم ارتقى الثالثة ، فقال : آمين ثم استوى فجلس ، فقال أصحابه : أي نبي الله على م أمنت ؟ فقال : أتاني جبريل فقال : رغم أنسف رجال

١ : صحيح : أخرجه الحاكم ١٥٣/٤ – ١٥٤ ، والبيسهقي في الشعب ١٥٧٢ ، والطهراني كما في المجمع ١٦٦/١ ، من حديث كعب بن عجرة ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي : ورجاله تقات.

وله شاهد من حديث مالك بن الحويرث أخرجه ابن حبان ٤٠٩ ، والطهراني في الكبير ١٩١/١٩ ، والطهراني في الكبير ١٩١/١٩ ، وابن عدي ٩١/٥ .

وذكره الهيثمي في بمحمع الزوائد ١٦٦/١٠ وقال : رواه الطبراني وفيه عمران بــــن أبـــان ، وثقـــه ابـــن حبان ، وضعفه غير واحــــد .

وللحديث شواهد أخرى ، انظر : مجمـــع الزوائـــد ١٦٦/١٠ .

أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدخل الجنة ، قلت : آمين . قال : ورغم أنف امريء أدرك رمضان فلم يغفر له ، قلت : آمين . قال : ورغم أنف من ذكرت عنده فلمم يصل عليك ) .

وسلمة هذا لين الحديث ، وقد تكلم فيه ، وليس بمن يطرح حديثه ، السيما وللحديث شواهد كما ترى .

وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: (صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبة قال: آمين، ثم رقى أخرى فقال: آمين ثم رقى ثالثة، فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين، قال: ومن أدرك والديه الكبر أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت: آمين، قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، فقلت: آمين، قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله،

رواه ابن حبان في صحيحه وثقاته معا ، والطبراني وفيه عمران بن أبان الواسطي، وثقه ابن حبان ، وضعفه غير واحد .

قال ابن حبان : في هذا الخبر دليل على أن المرء قد يستحب له ترك الانتصار لنفسه سيما إذا كان ممن يتأسى بفعله ، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له جبريل ذلك ، بادر إلى التأمين في حق صائم رمضان ، ومدرك والديه أو أحدهما ، فلما قال : "ومن ذكرت عنده " لم يبادر إلى التأمين عند وجود حظ النفس ، حتى

١ : انظر تخريج الحديث الســــابق .

قال له : قل آمين، أراد ـ صلى الله عليه وسلم – التأسي به في ترك الانتصار للنفـــس بالنفس ، إذ الله حل حلاله هو ناصر أوليائه في الدارين .

قال أبو اليمن بن عساكر : وهو تأويل حسن ، لكن قد روينا من طريق صحيحة فيها أنه بادر إلى التأمين عليها أيضا من غير أن يأمره جبريل ، قال شيخنا : بـــــل في بعضها أيضا كما سيأتي أنه أمن في كل مرة من الثلاث ، والله أعلم .

وعن عمار بن ياسر ' قال : (صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين ، آمين ، آمين ، فلما نزل قيل له ؟ فقال : إن جبريل أتاني فقال : رغيم أنف امريء أدرك رمضان فلم يغفر له ، قل : آمين ، فقلت : آمين . ورغيم أنف رجل أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة أو قال : فأبعده الله ، قل: آمين ، فقلت : آمين ) .

رواه البزار هكذا ، والطبراني باختصار من رواية عمر بن أبي عبيدة بن محمد بـــن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده بهذا .

قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمار إلا بمذا الإسناد.

قال شيخنا : عمار ذكره ابن حبان في الثقات ، وأبو عبيدة وثقه ابن معــــــين، وقال أبو حاتم : منكر الحديث .

وقوله : " صعد " بكسر العين في الماضي ، وفتحها في المستقبل .

١ : الراوي ، وليس الصحابي كما سيأتي القـــول فيـــه .

وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فأمن ثلاث مرات ، ثم قال: تدرون لم أمنـــت ؟ قالـــوا: الله ورسوله أعلم. قال: جاءني جبريل فقال: إنه من ذكرت عنده فلم يصل عليك دخل النار ، فأبعده الله وأسحقه ، فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلـم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه ، فقلت: آمين. ومن أدرك رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله وأسحقه ، فقلت: آمين).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين ، آمين ، آمين ، آمين ، آمين ، آمين ؟.

فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قال: قل آمين ، فقلت: آمين . ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل: آمين .

ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل: آمـــين .

١ : رواه ابن حبان في صحيحـــه ــ الحديـــث رقـــم ٨٩٥ ، وأخرجـــه أبــو يعلـــي ٥٩٢٢ ، وإســناده

فقلت : آمين ) ٠.

حسن، وقد روى الحديث جماعة من الصحابة ، وليس فيه " فدحل النار " قاله الزيلعي في "تخريج الكشاف ١٢٩/٣ ، وأخرجه ابن أبي عاصم في " الصلاة على النبي " صلى الله عليه وسلم، ٦٧ من طريق يحي بن يزيد النوفلي عن أبيه عن أبي سلمة ، ويزيد ابن رومان عن أبي هريرة بنحوه ، وإسناده ضعيف ؛ يحي وأبوه ضعيفان ، وهو منقطع ، ابن رومان لم يسمع من أبي هريرة. وأخرجه الإمام أحمد ٣٤٦/٢ .

رواه ابن حزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، واللفظ له ، والبخـــاري في "الأدب المفرد" ، وأبو يعلى في مسنده ، والبيهقي في الدعوات باختصار ، والترمذي ، وقال : حسن غريب، و لم يروه من أصحاب الكتب الستة غيره .

وأخرجه ابن أبي عاصم مرفوعا ، ولفظه : ( رغم الله أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ، ورغم الله أنف رجل علي ، ورغم الله أنف رجل دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له ) .

وعند ابن أبي عاصم مرفوعا أيضا ، مختصرا : ( أتاني جــــبريل فقال : شقي امـــرؤ أو تعس امرؤ ذكرت عنده فلم يصل عليك ) .

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنسبر فقال: آمين ، آمين ، آمين . فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ فقال: قال لي حبريل ، ، ،) فذكر الحديث ، وقال فيه: (يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل: آمين . فقلت: آمين أ. رواه الدارقطيني في الأفراد ، والبزار في مسنده ، والطبراني في الكبير ، والدقيقي في أماليه من رواية اسماعيل بن أبان - هو الغنوي - ، كذبه يحي بن معين وغيره . وقيس هو ابن الربيع: ضعيف ، انتهى . وقال ابن القيم: قيس صدوق ، سيء الحفظ ، كان شعبة يشي عليه. وقال أبو حاتم: محله الصدق ، وليسس بالقوي . وقال ابن عسدي : عامة رواياته مستقيمة . وقال الحافظ ابن حجر: إن إسناده حسن ، يعني لشواهده .

۱ : مر تخریجــه .

والحديث بهذه الطرق المتعددة يفيد الصحة .

وقوله:" رغم " بكسر الغين المعجمة ، وتفتح . أي : لصق أنفه بالتراب ، وهو كناية عن حصول غاية الذل والهوان ، وذلك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبارة عن تعظيمه وتبجيله ، فمن عظمه عظمه الله، ومن لم يعظمه أذله الله وأهانه ، وحقر شانه . وقول الطبي : إن الفاء في قوله : " فلم يصل عليك " استبعادية كهي في قوله تعالى : {ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها } أ ، والمعنى هنا بعيد من العاقل ، بل من المؤمن أن يتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسانه ، فيفوز بعشر صلوات من الله تعالى ، ورفع عشر درجات ، ويحط عنه عشر خطيئات ، غيفوز بعشر صلوات من الله تعالى ، ورفع عشر درجات ، ويحط عنه عشر خطيئات ، ثم لم يغنمه حتى يفوت عنه؛ فحقيق أن يحقره الله ، ويضرب عليه الذلة والمسكنة . تعقبه بعضهم فقال : لا نسلم أن الفاء بمعنى ثم ، وما الداعي لذلك ، بل حملها على معنى التعقيب أقعد بالمعنى في هذا المقام حتى يحصل منه ذم المتراخي عن تعقيب الصلاة عليه بذكره ، بل ينبغي أن تكون الصلاة عليه متعقبة بذكره عنده حتى لو تراخي عن ذلك ذم عليه .

وقوله : " فلم يدخلاه الجنة " ، إسناد مجازي .

وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذكرت عنده فخطيء الصلاة على خطيء طريق الجنة) .

١: سورة السجدة - الآيـــة ٢٢.

٢ : ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٤/١٠ وقال : رواه الطبراني ، وفيه بشــــير بــن محمـــد الكنـــدي ،
 وهو ضعيف ، انتهى. وله شاهد من حديث آبن عباس أحرجه ابــــن ماجـــه في ســننه ٩٠٨ . =

رواه الطبراني '، وهو معلول ، لأن ابن أبي عاصم رواه عن أبي بكر هو ابـــن أبي شيبة ، حدثنا حفص بن غياث عن جعفــر بن محمد عن أبيه ، عن النبي صلــــــى الله عليه وسلم مرسلا .

وله شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من نسي الصلاة على خطيء طريق الجنة ) ٢.

<sup>=</sup> وقال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف لضعــــف حبـــارة . وللحديث أيضا شاهد مرسل أحرجه اسماعيل القاضي برقم ٢٢و٣٢و٤٤ مـــن طــرق عـــن محمـــد

ابن علي بن الحســـين . وانظر : جلاء الأفــــهام ٤٧ .

وانظر : جلاء الافــــهام ٤٧ . ١ : في المعجم ٣ / الحديث رقـــــم ٢٨٨٧ .

٢ : أخرجه ابن ماحة ٩٠٨ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقـــــال البوصـــيري في زوائـــد ابـــن
 ماجه : إسناده ضعيف لضعف حبارة ، وقـــد مـــر .

٣ : سورة التوبة – الآيـــة ٦٧ .

وأخرج ابن بشكوال بسند ضعيف عن [محمد بن] علي رضي الله عنه: (من ذكرت عنده فلم يصل على خطيء طريق الجنة ) .

وقوله: "خطيء " بفتح الخاء المعجمة ، وكسر الطاء المهملة ، آخره همزة"، يقال : خطيء في دينه خطأ : إذا أثم فيه ، والخطأ : الذنب والإثم ، وأحطأ يخطيء : إذا سلك سبيل الخطأ عمدا أو سهوا .

ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب : أخطأ، وإذا أخطأ طريــــق الجنة لم يبق له إلا الطريق إلى النار ، أعاذنا الله من ذلك .

الدعوات والشعب ، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) ".

ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

٣: حيد: أخرجه الترمذي ٣٥٤٦ ، والنسائي في السنن الكسبرى ٩٨٨٤ ، وابسن السيني في "اليوم والليلة " ٣٨٤ ، والحاكم في المستدرك ٩٠٩ ، وابسن حبان في صحيحه ٩٠٩ ، واسماعيل القاضي ٣٥ ، والإمام أحمد في المسند ٢٠١/١ ، من حديث الحسين بسن على ، وإسمناده حيد ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وذكره الن حجر في الفتسح ١٦٨/١ ، وقال: لا ينحط عسن درجة الحسن ، انتهى .

قال الفاكهايي: وهذا أقبح بخل ، وأسوأ شح ، لم يبق بعده إلا البخل بالشهادة أعاذنا الله منه . قال : وهو يقوي من قال بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر ، وإليه أميل ، انتهى .

وعرف " البخيل " بالألف واللام على معنى أنه : البخيل الكامــــل في البخــل على ما يقتضيه تعريف المبتدأ ، وهو الأصل . روي عن جماعة كما في الترمذي وقال : حسن صحيح .

وفي نسخة : حديث حسن غريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عنه عن النبي صلى الله علي الله على الله على

ورواه النسائي '.

وابن بشكوال من طريقه ، والبخاري في تاريخه <sup>7</sup>، وسعيد بن منصور في ســـننه ، والبيهقي في شعبه ، وإسماعيل القاضي <sup>٣</sup>، والخلعي.

قال شيخنا: واختلف في إسناده ، فأرسله بعضهم بحذف التابعي والصحابي معا . ورواه الدارقطني عن عمارة عن عبد الله بن علي بن الحسين قال علي مقطوعا، قال: وبالجملة فلا يقصر عن درجة الحسن .

١ : في " عمل اليوم والليلة " ٥٦ ، و" فضــــائل القـــرآن " ١٢٥ .

۲ : التاريخ الكبـــــير ۱/۳ / ۱٤۸ .

والتعريف في " البخيل " للجنس ، فهو كما مر محمول على الكمال ، وأقصى غايته .

وقد جاء ': البخيل ليس من بخل بماله ولكن البخيل من بخل بمال غيره وأبلغ منه من أبغض الجود حتى لا يحب أن يجاد عليه .

فمن لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده منع نفسه من أن يكتال بالمكيال الأوفى ، فهل تجد أحدا أبخل من هذا ؟ ، قاله شارح المشكاة ٢.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه: ( ألا أنبئكم بأبخل البخلاء ، ألا أنبئكم بأبخل البخلاء ، ألا أنبئكم بأعجز الناس ؟ من ذكرت عنده فلم يصل علي ، ومن قال لـــه ربـه في كتابـه: {ادعوني أستجب لكم } .

قال شيخنا : و لم أقف على سنده .

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فــــأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رســول الله . قال: من ذكرت عنده فلم يصل على ، فذلك أبخل الناس) ".

رواه ابن أبي عاصم في الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم.

١ : أي في الأثر ، و لم أعثر على حديث بهذا اللفــــظ ، والله أعلـــم .

٢: أي الإمام البغوي .

٣ : ذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ١٤٣ ، وقال : رواه ابـــن أبي عـــاصم في الصـــلاة مــن طريق علي ابن يزيد عن القاسم ، انتـــــهي .

وعن الحسن البصري مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي على ) .

رواه سعيد بن منصور ، وإسماعيل القاضي ، من وجهين ، ورواته ثقات .

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حسب العبد من البحل إذا ذكرت عنده أن لا يصلى على ).

رواه الديلمي من طريق الحاكم في غير المستدرك .

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) . رواه الترمذي "، وصححه ، والبيهقي في شعبه .

وعبر بالجملة الاسمية على طريق التأكيد بـــ" إن " ثم أردفه بتأكيد معنوي ، وهــو قوله: " كل البحيل " ، ولا بخل فوق ذلك .

وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ألها كانت تخيط شيئا في السحر فضلت الإبرة ، وطفيء السراج ، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأضاب البيت بضوئه صلى الله عليه وسلم ، فوجدت الإبرة ، فقالت : ما أضوأ وجهك يا

١ : أخرجه اسماعيل القاضي ٣٩ عن الحسن مرسلا ، بإســــناد جيـــد .

٢ : حديث : (حسب امرىء من البخـــل إذا ذكــرت عنــده أن لا يصلــي علــي ) رواه الحــاكم في تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . "كنــز العمــــال ٥٠٨/١ الحديــث رقــم ٢٢٤٧ " .

٣ : رواه الــــترمذي ٢٥٤٦ .

رسول الله . قال : ويل لمن لا يراني يوم القيامة . قالت : ومـــن لا يـــراك ؟ قـــال : البخيل. قالت : ومن البخيل : قال : الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي) .

ذكره أبو سعيد الواعظ في شرف المصطفى ، كما قاله شيخنا اساكتاً عليه ، لكن في ذكري أنه موضوع فلينظر .

وفي " شرف المصطفى " <sup>٢</sup> أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم قال :

( ألا أدلكم على خير الناس، وشر الناس، وأبخل الناس، وأكسل الناس، وألأم الناس، وألأم الناس، وألأم الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي ) ".

وعن عبد الله بن جراد رضي الله عنه ، عـن النبي صـلى الله عليــه وسـلم قــال: ( من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار ) .

رواه الديلمي في مسند الفردوس له من رواية يعلى بن الأشدق عنه .

١ : القول البديع للسخاوي - صفحــــة ١٤٢ .

٢ : للإمام النيسابوري أبو سعد عبد الملك الخركوشي صاحب تهذيب الأســرار المتـــوفي ســـنة ٤٠٧

٣ : ذكره الحافظ السخاوي في " القول البديـــــع " صفحـــة ١٤٣ .

٤: ذكره الحافظ السحاوي في " القـــول البديــع " ١٤١.

[ ويروى عن أنس رضي الله عنه : ] فال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ذكرت بين يديه فلم يصل علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه )، ثم قال : (اللهم صل من وصلني ، واقطع من لم يصلني ) .

قال شیخنا ": لم أقف له علی سند .

وعن قتادة مرسلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من الجفاء أن أذكــر عند رجل فلا يصلي علي ـــ صلى الله عليه وسلم ) ".

رواه النميري هكذا من وجهين من طريق عبد الرزاق ، وهو في جامعه ، ورواتـــه ثقات . والجفاء – بفتح الجيم والمد – : ترك البر والصلة ، ويطلق أيضا على غلـــــظ الطبع.

والجفاء: البعد عن الشيء، فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصل عليه فقد حفاه، ولا يجوز للمسلم حفاؤه \_ صلى الله عليه وسلم \_ لأن حفاءه مناف لكمال حبه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال، فإنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أولى بالمؤمنين. فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم

١ : ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة المخطوطة واستكملت مـــن " القــول البديــع " .

٢ : أي الحافظ السخاوي في القــول البديــع ص ١٤١ .

وعن أم أنس ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهم قالت : (قالوا : يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل {إن الله وملائكته يصلون على النبي} قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، " إن الله عز وجل وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قلا أذكر عند عبد الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : آمين ) .

رواه الطبري وابن مردويه ، والثعلبي ، وفي سندهم الجميع الحكم بـــن عبــد الله خطاف ، وهو متروك . وسبق الحديث معزوا لأمالي الدقيقـــي . ولا ريـــب أن إخباره صلى الله عليه وسلم برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه والانتحال عليــه بالبخل، وإعطائه اسمه ، والدعاء بالإبعاد والشقاء، يقتضي الوعيد ، والوعيـــد علـــى الترك من علامات الوجوب .

ومن حيث المعنى: فإن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلينا من تعليمنا وإرشادنا وهدايتنا، وما حصل لنا من سعادة الدنيا والآخرة، ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه م يكن موفيا لحقه، ولا مؤديا لنعمته، فجعل هنا ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، ولذا أشار

٢ : مر في أول الكتـــاب .

عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بتسمية من لم يصل عليه عند ذكر اسمه " بخيــلا " ، لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم ، وحصل له به الخير الجسيم ، ثم يذكـر عنده ولا يثني عليه ، ولا يبالغ في مدحه وحمده وتمجيده ، و يبديء ذلك ويعيده ، ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه ، عده الناس بخيلا لئيمـــا ، كفــورا ، فكيف بمن أدبي إحسانه إلى العبد يزيد على إحسان المخلوقين بعضهم لبعض ؟.

وإذا كان كذلك فلا أقل من أن يصلي عليه مرة كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، ولذا دعا صلى الله عليه وسلم بـــ " رغم أنفه " ، لأنه لما ذكر عنده و لم يصل عليه استحق أن يذله الله تعالى ويلصق أنفه بالتراب . ولولا أن الصلاة واحبعد عند ذكره صلى الله عليه وسلم لم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة .

ولله در الأديب الشهاب بن أبي حجلة حيث قال:

صلوا عليه كلما ذك\_\_\_\_\_ اسمه

في كل حين غدوة ورواحا فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا

ذكر اسمه وسمعتهموه صراحا

#### 

## وبدا مشيب الصبح فيه ولاحا

وما أحسن قول أبي اليمن بن عساكر: " أقول والله يقول الحق: الذي ينتهي إليه علمي ويتعقله من مفهوم هذه النصوص هو: أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر واجبة على المكلف إذا سمع ذكره كلما ذكر ، لا كما قال من ادعى أن محمل الآية على الندب ، ولا كمن زعم ألها تجب في العمر مرة ، وقائل هذه المقالة ؛ فإن كان قد فرع ذلك على أصل أصيل قد قرره في المطلق أئمة الأصول ، فإن ما نحن بسبيله يتأكد وجوب تكراره بنصوص أحر .

والدليل على ما قلته: أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين على الدعاء بالإبعاد لمن ترك الصلاة عند ذكره تعظيما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفخيما لأمره ، فإن معنى الإبعاد عن الله تعالى إبعاد من رحمته ، وإبعاد من رأفته وإثابته ، إذا أزلف المصلي عليه بتقديمه برفع درجاته ، وتكفير سيئاته ، وتضعيف حسناته ، وغير ذلك من أنواع كراماته ، وفي فوات ذلك فوات مراتب الإنعام، ومن استؤثر عليه في الآخرة بهذه المآثر ، فقد قام من المحرمان أسوأ مقام ، وحجب الرب سبحانه وبعده عنه أقصى رتب الانتقام ، ولذلك قدمه على ذكر العذاب ، للاحتفال بذكره والاهتمام . وقال الله تعالى: { كلا إلهم عن رجم يومئذ لمحجوبون ثم إلهم لصالو الجحيم } أ .

١: سورة المطففين - الآيسة ١٥.

ويؤكد ذلك : أن تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر قد نظـم في عقوق الأبوين ، والمستحق لانتهاك حرمة الصوم الذي صومه ، وتعظيمه أ فرض عين وفي ذلك من تأكيد الأدلة على ما قلته لمن أمعن النظر قرة عين ، انتهى .

ويعجبني قول الأديب العلامة شعبان الأثاري حيث قال في قصيدته :-

يا خير خلق الله يا مــن ذكـره
وحديثه للخلــق فيـه مربع
وله خصائص نالهـا مـن ربـه
ما لامريء فيها سـواه مطمع
قرن الإله اسم النبي مـع اسمــه
ولديه في يـوم القيامـة يشـفع
وبمدحه نطق الكتاب وكم أتــت
من آية بـالمدح فيـها يسـمع
ونداؤه من ربــه:" يـا أيـها"

حتى الصلاة عليـــه واجبــة إذا ذكر اسمه ولــه المقــام الأرفــع

وأناله خسا لها يسترفع

١ : الضمير هنا في قوله " تعظيمه " يعـــود للصـــوم .

صلوا عليه فمن يصلي مرة

صلى عليه الله عشرا تتبع

يسا ربنا بحياته وبحقه

جد بالقبول فباب فضلك مشرع

واختلف القائلون بالوجوب كلما ذكر هل هو على العين فيجب على كل فرد، أو الكفاية، فإذا فعل ذلك البعض سقط عن الباقين ؟

فالأكثرون : على الأول .

وقال بالثابي : أبو الليث السمرقندي من الحنفية ، في مقدمته المعروفة :

تنبيهان :-

أحدهما: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب بالنذر لأنها من أعظــــم القربات، وأفضل العبادات، وأجمل الطاعات.

قال صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) .

ا : حدیث ( من نذر أن یطیع الله فلیطعــه ، ومــن نــذر أن یعصــي الله فــلا یعصــه ) رواه الأربعــة
 والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها . " الجامع الصغـــير ٢١/٢ ٥ الحديــث رقــم ٩٠٥٦ " .

ثانيهما: هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه أو لا؟. مذهبنا واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض شروح الهداية أنها لا تجب.

## فصل

وأجاب القائلون بعدم الوجوب بوجوه :-

منها : أنها لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات ولبينه صلى الله عليه وسلم لأمته .

ومنها: أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحد منهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه صلى الله عليه باسمه ، وهذا في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر ، فإلهم كانوا يقولون : " يا رسول الله " ، مقتصرين علي ذلك ، فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها .

ومنها: أنه لو وجبت لوجبت على المؤذن ، وسامعه ، [ أن يقول ] : أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يشرع لهما في الأذان فضلا أن يجب عليهما .

ومنها: أنها لو وجبت لوجبت على القاريء كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه، ويقطع القراءة لذلك ليؤدي ذلك الواجب، سواء كان في الصلاة أو خارجها.

ومعلوم أنه لو كان [ذلك] واحبا لكان الصحابة و التابعون أقوم به ، وأســرع إلى أدائه ، وفي ذلك من المشقة والحرج ما لا يخفى .

وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها المثبتون للوجوب بأنها خرجــــت مخــرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه ، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا، والله أعلم .

القول الثاني : في وجوبما في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيه .

حكاه الزمخشري . وعن الأوزاعي في الكتاب يكون فيه ذكر النبي صلى الله عليـــه وسلم مرارا قال : إن صليت عليه مرة واحدة أجزأك .

وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم قال : إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما .

عليه وسلم مره الجزاه عله ما كان في دلك الجلس صلى الله وسلم لسليما . وفي بعض شروح الهداية أنه لو تكرر اسم الله في مجلس واحد يكفيه ثناء واحـــد ،

وكذا لو تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم كفاه أيضا مرة على الصحيح.

وفرق الحليمي فرقا حسنا فقال: وإذا قلنا بوجوب الصلاة كلما ذكر فإن اتحـــد المحلس وكان مجلس [ علم ] أو رواية سنن احتمل أن يقال: الغافل عن الصلاة عليه كلما جرى ذكره إذا ختم المحلس بها أجزأه ، لأن المحلس إذا كـان معقودا لذكــره كان حاله كالذكر المتكرر ، وإن لم يكن المحلس كذلك ، فإني أرى كلما ذكــر أن يصلي عليه ، ولا أرخص في تأخير ذلك ، إذ ليس ذكره بأقل من [٠٠٠٠] .

قال: ومن ترك الصلاة عليه عند ذكره ثم صلى عليه في المستقبل بعد التوبية والاستغفار رجونا أن يكفر عنه، ولا يطلق عليه اسم القضاء.

١ : كلمة مطموسة لم أتبينها ، والله أعلــــم .

#### القول الثالث : وجوبها في العمر مرة واحدة .

وهو محكي عن أبي حنيفة ، ونقل عن مالك ، والثـــوري ، والأوزاعــــي ، لأن المطلق لا يقتضي تكرارا ، والماهية تحصل بالمرة .

وقال القاضي عياض ، وأبو عمر بن عبد البر : إنه قول جمهور الأمة ١.

وقال أبو عبد الله القرطبي: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة ، وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ، ولا يغفل عنها إلا من لا خــــير فيه ٢.

## ( من لم يصل علي فلا دين له ) ".

١: الشفاء - للقاضي عياض ٢٢٧/٢ تحقيق البحاوي.

٢: قال الخفاجي في " نسيم الرياض ": والآية السابقة تدل على ذلك - أي الوجوب - عند الكمهور، لأنه الأصل في الأمر ، وحقيقته عند الأكثرين ، ويعضده الأحاديث .

وقال القرطبي ٢٣٣/١٤ : ولا خلاف في أن الصلاة عليه صلــــى الله عليـــه وســـلم فـــرض في العمـــر مرة.

وقال الزمخشري في الكشاف : ٢٢٠/٢ " فإن قلـــت : الصــــلاة علــــى رســــول الله صلــــى الله عليــــه وسلم واحبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بــــل واحبـــة .

٣ : قال السخاوي في " القول البديع " صفحة ١٥٦ : أخرجه محمد بن حبان المروزي ، وفي سنده
 من لم يسم ، وأخرجه الطبراني ، رقم : ١٩٤١ ، ١٩٤٢ .

رواه محمد بن حمدان المروزي ، حدثنا عبد الله بن خبيق ، حدثنا يوســـف بــن أسباط عن سفيان الثوري ، عن رجل ، عن زر عن عبد الله بن مسعود ، فذكره .

## القول الرابع: وجوبها في الجملة من غير حصر:

قريبا إن شاء الله تعالى .

اعلم أن أقل ما يحصل به الأجر مرة ، وادعى بعض المالكية الإجماع عليه .

قال ابن القصار منهم: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واحب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بما مرة من دهره مع القدرة على ذلك.

قال الفاكهاني عقب هذا: انظر قوله "المشهور" هل له مفهوم بحيث يكون بإزائه قول شاذ بعدم الوجوب أم لا مفهوم له ؟ ، ويريد أن ذلك أشهر من قول الأصحاب، لا أن ثم مخالفا ، والظاهر الأول إن لم يتأول . ويحتمل أن يكون تحرز بقوله "المشهور" من قول الطبري ـ أي حيث قال إنه مستحب ـ وادعى الإجماع عليه كما سيأتي

قال القاضي أبو محمد نصر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحبـــة في الجملة.

<sup>=</sup> وابن أبي شيبة في " الإيمان " صفحة ١٥ ، وعبد الله بــــن أحمــد في المســند رقــم ٧٧٢ ، مــن طريقين عن عاصم ، عن زر ، عن ابن مسعود بلفظ : " من لم يصل فـــلا ديــن لــه " وإســناده حســـن.

وأخرج ابن عدي في كتابه ، والنميري من طريقه ، من حديث ابن عمــــر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا علي صلى الله عليكم ) <sup>1</sup>.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( صلوا على فإن صلاتكم على زكاة لكم )  $^{1}$ .

أخرجه أحمد ، وأبو الشيخ في الصلاة النبوية له ، وكذا ابن أبي عاصم ، وفي سنده ضعف، وهو عند الحارث وأبي بكر بن أبي شيبة في مسنديهما .

فإن قلت : ما معنى استدعائه صلى الله عليه وسلم من أمته ؟ .

أجاب الإمام الغزالي: بأن الأدعية مؤثرة في استدراك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمته ، ورحمته ، لاسيما في الجمع الكثير كالجمعة ، وعرفات ، والجماعات ، وإن الهمم إذا اجتمعت وانصرفت إلى طلب ما في الإمكان وحوده على قرب كالمضطر ، ورفع الوباء وغيره ، فاض ما في الإمكان من الفيض الحق بوسائط إلى روحانيات المترشحين لتدبير العالم الأسفل المقتضي [لتعددهم] وإنما أثرت الهمم لما

١: الدر المنثور - السيوطي ٢١٩/٥ .

٢ : حديث : " صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم ، قـــال : واســـألوا الله لي الوســـيلة " . أخرجـــه اسماعيل القاضي ٤٦ ، من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده ليث بن أبي ســــــليم ، وســـعيد بـــن زيـــد ،
 كلاهما ضعيف ، لكن للحديث طريق أخرى عند أحمــــــد ٣٦٥/٢ ، وابـــن أبي شـــيبة ٢١٧/٢ .

ولعجز الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه مسلم ٣٨٤ ، وأبو داود ٥٢٣ ،

والنسائي ٢/٢٥–٢٦ ، وابن حبــــان ١٦٩١ ، والبيــهقي ٧/١٠١ .

بين الأرواح البشرية والروحانيات العالمية من المناسبة الذاتية ، فــــان هـــذه الأرواح بجانسة لتلك الجواهر ، وإنما يقطع مجانستها التدنيس بكدورات الشـــهوات ، ولـــذا تكون همة القلوب الزكية الطاهرة أسرع تأثيرا ، وتكون في حالة التضرع والابتهال أنجح ، لأن حرقة التضرع والابتهال تذيب كدورة الشهوات عن القلب في الحـــال ، وتصفيه ، ولذا ما يخطيء دعاء الجمع ، ولا يخلو الجمع من قلوب طاهرة يزيدهـــا التعاون تأثيرا ، وإذا كانت الأدعية مؤثرة في استجلاب مزيد الفضل ، وكان ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوض ، ومرتبة الشفاعة ، وغـــير ذلــك مــن المقامات المحمودة غير محدود على وجه غير محدود ، فاستمداده من الأدعية اســــتزادة لتلك الكرامات .

وأيضا: فإنه صلى الله عليه وسلم يرتاح لذلك كما قال: (إني أبه الله بكه الملائكة). وأيضا: فإن هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته بتحريضهم على ما هو حسنة في حقهم، وقربة لهم، وإنما تضاعف الصلوات لأن الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات، إذ بها يتحدد الإيمان بالله أولا، ثم بالرسول ثانيا، ثم بتعظيمه ثالثا، ثم بالعناية بطلب الكرامة له رابعا، ثم تجديد الإيمان بساليوم الآحر خامسا، ثم بذكر الله سادسا.

وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، ثم بتعظيم آله بنسبتهم إليه سابعا ، ثم بإظهار المودة لهم ثامنا ، ثم الابتهال والتضرع في الدعاء تاسعا، والدعاء مسخ العبادة ، ثم بالاعتراف عاشرا بأن الأمر كله لله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جهل قدره فهو محتاج إلى رحمة ربه .

فهذه عشر حسنات سوى ما ورد الشرع به من أن الحسنة بعشر أمثالها .

القول الخامس: وجوها في الصلاة من غير تعيين لمحل.

نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر .

القول السادس: وجوب الإكثار منها من غير تقييد.

قاله القاضي أبو بكر بن بكير من المالكية ، وعبارته :" افترض الله على عبده أن يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلموا ، و لم يجعل ذلك لوقت معلوم ، فالواجب أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها " ، انتهى .

قال الشيخ أبو عبد الله بن النعمان : ما أحسن هذا الكلام من هذا الإمــــام ، وقربه إلى الأفهام ، وأنفعه لأهل الإسلام ، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم من أفضل الأعمال ، وبما ينال المرء الفوز في الحــــال والمـــآل ، انتهى.

لكن تعقب بعضهم قول القاضي أبي بكر ، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم ؛ بأنه تحكم بالغيب ، قال : ومن أين له ذلك؟ وغايته أنه أمر مطلق لا تعرض فيه لذلك ولا لعدمه .

قال بعض المالكية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض إسلامي جملي، غير متقيد بعدد ولا وقت معين.

أنبأي الشيخ المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حصن ، والأصيلة عزيزة المقدسية قالا : أخبرنا الإمام أبو إسحق البعلي المقري سماعا ، أنبأنا أبو العباس ابن أبي طالب الصالحي قال : أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر ابن الليثي سماعا عليه ، قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي ، أخبرنا ابراهيم بن خريم الشاشي ، أخبرنا عبد ابن حميد ، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي كعب عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام ، فقال : يا أيها الناس اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت عما فيه ، قال أبي بن كعب : فقلت : يا رسول الله إبي أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما شئت، قال : الربع ؟ قال : ما شئت وإن زدت فهو خير . قال : النصف ؟ قال : ما شئت وإن زدت فهو خير . قال : أجعل لك صلاتي كلها ؟

قال : إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ) .

١: أخرجه الترمذي ٢٤٥٧ ، والحاكم ٥١٣/٢ ، والإمام أحمد في المسند ١٣٦/٥ ، من حديث أبي ابن كعب ، صححه الحاكم في المستدرك ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، انتهى.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار كمـــا في محمــع الزوائـــد ١٦٠/١٠ قــال الهيثمــي : وفيه عمر بن محمد بن صهبان ، وهو مـــتروك ، انتــهي.

ورواه الترمذي ' : عن هناد عن قبيصة بلفظ : ( إذا ذهب ثلثا الليل ) ، وقـــال : حسن . والإمام أحمد في مسنده ' : عن وكيع عن سفيان به .

والحاكم ": في موضعين من مستدركه . وقال : صحيح و لم يخرجاه .

و اسماعيل القاضي بلفظ: (كان يخرج في ثلث الليل) ، وقال: " إني أصلي مــن الليل" بدل: " أكثر الصلاة عليك ".

والحديث فيه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني : صدوق في حديثه لين . وقال ابن حزيمة : لا أحتج به ، ويقال إنه تغير بآخره . وقال ابن القيم: احتج به الكبار ، كالحميدي وأحمد ، واسحق ، وابن المديني ، وغيرهم .

وعبر بالماضي في قوله:" جاءت الرادفة "، و" جاء الموت "، لتحقق ذلك، وإشعارا بالقرب، وفيه حث على الذكر والبعث عليه بالتخويف بالهوال القيامة، وذكر الموت بما فيه من تجرع الحسرات وطوشات السكرات، ثم هول المطلع في أقل المنازل، ثم حواب الملكين عن المسائل، وإذا كان العبد لله ذاكرا، ولأنعمه شاكرا، لم يزل قلبه به عامرا، فإذا دهمه الموت، وفات من حياته الفوت، لقي من الله الغوث.

۱ : رقسم ۲٤٥٧ .

<sup>. 177/0 : 7</sup> 

٣: المستدرك ١٣/٢٥.

٤ : قال في القاموس : الطوش خفة العقـــــل .

وقوله: "قال أبي ": هو من كلام الراوي عـن أبـي، وفي الكـلام حـذف تقديره: "فحضرته أو سمعته فقلت يا رسول الله إني أكثر".

وقوله: " فكم أجعل لك من صلاتي ؟ " أي : إني أكثر الدعاء ، فكم أجعل لك من دعائى صلاتي عليك ؟ .

وقد وقع التصريح بذلك في حديث يعقوب بن زيد بن طلحة التيمسي عند اسماعيل القاضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتساني آت مسن ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا، فقام رجل قال: يا رسول الله أجعل لك نصف دعائي ؟ قال: ما شئت. قال: الثلثين ؟ قسال: ما شئت. قال: أحعل لك دعائي كله ؟ قال: إذا يكفيك الله هم الدنيا والآحرة) أ.

ويعقوب من صغار التابعين ، والحديث مرسل أو معضل .

وقال: التربشتي: معنى الحديث: فكم أجعل لك من دعائي الذي أدعوه لنفسي؟ ولم يزل يفاوضه ليوقفه على حد، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد له في ذلك حدا، لئلا تلتبس عليه الفضيلة بالفريضة أولا، ثم لا يغلق عليه باب المزيد ثانيا، فلم يجعل الأمر فيه إليه مراعيا لقرينة الترغيب والحث على المزيد حيى قال: "إذا أحعل لك صلاتي كلها "أي: أصلي عليك بدل ما أدعو به لنفسي، فقال: "إذا تكفى همك "أي: ما يهمك من أمر دينك ودنياك، وذلك لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله تعالى وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بأداء حقه عن مقاصد نفسه، وما أعظمها من خلال جليلة الأخطار، وأعمال كثيرة الآثلو، وأرى هذا الحديث تابعا في المعنى لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) انتهى.

وقال الطيبي: قد تقرر أن العبد إذا صلى مرة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرا، وأنه إذا صلى وفق الموافقة لله عز وجل، ودخل في زمرة الملائك للقربين في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي } فأبي يوازي هذا دعاؤه

١: قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البخراري في الترايخ ، والربزار في المسند ، والبيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطراب رضي الله عنه ، وصفوان بن أبي الصهباء ، ذكره ابن حبان في الضعفاء ، وفي الثقات أيضا ، ورواه البحراري أيضا في خلق أفعال العباد ، ورواه البيهقي أيضا في السنن عن عمرو بن حابر أيضا رضي الله عنهما ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن عمرو بن مرة مرسلا بلفظ " فوق " بدل " أفضل " انظر " تخريج أحاديث الإحياء - الحديث رقم ٨٧٨ .

وقال شيخنا شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف المقدسي : أمتعنا الله بحياتـــه - وقد سئل عن معنى هذا الحديث - ما نصه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بسط ظلال الملة المحمدية مغربا ومشرقا ، وبسط النفوس بالصلاة على من جاء بها فأضحى نورها في الجوانح مشرقا ، فهي نحاة لمن كان مسن النار مشفقا ، من لزم الصلاة غفر ذنبه ، وكشف كربه ، وجمع له ما كان عليه مفترقا ، وعلا قدره في الدارين ورقا ، وحل منازل الأمن فلم يكن فرقا ، أحمده حمدا لم يلسق الحامد معه فرقا .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قسم الخلائق فرقا ، وأحرز بهــــا الجنة ونعيم الثواب وحسنت مرتفقا .

وأشهد أن سيدنا محمدا الذي نال أعلى مرتقى ، شهادة أكون بما مع الصديقين من الرفقا ، وأحرز بما الجنة ونعيم الثواب وحسنت مرتفقا ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه حير من اتقى .

#### و بعد ،،،

فقد سئلت عن معنى الصلاة الواقعة في الحديث الشريف في قوله القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجعل لك من صلاتي تلتها ٠٠٠ وإن زدت فهو خير لك "، إلى أن قال: "أجعل لك صلاتي كلها ، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا تكفيل همك ويغفر ذنبك ". ما المراد بالصلاة المسؤول بيان حقيقة ذلك ؟ .

الافتقار ، فدعاؤه مكرر معاد ، فمن جعل دعاءه الذي هو طلب من المولى ليـــس إلا الدعاء بالصلاة للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان أولى ، وإن الداعي على خطر من الإجابة إلى كل دعاء عرض له وخطر ، فأخبر من لاشك في إخباره بأن من جعل كل دعائه الدعاء بلفظ الصلاة على صفوة الله ومختاره \_ صلى الله عليه وآلـــه وصحبــه وسلم إجابة دعائه حاصله ، وعوائدها واصله ، وفوائدها متواصله ، حصل منها الداعي على ما توفر عليه الدواعي من كفاية مهمة في بدء الأمر وختمه ، وكشـــف كربه ، وغفران ذنبه ، فإنه عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا الإيمان والإسلام ، وهدانا إلى ما يوصلنا إلى دار السلام، والرضا والنظر إلى الملك العلام، فما عرفنـــاه إلا به، ولا نشقنا عرف الحضور إلا بسببه ، فبشريعته الغراء انجاب مــــا كـــان عنـــا في حجاب، فدلنا عليه وأوصلنا إليه، فالسعادات بأسرها هو الذي قام بكشف سترها ، وإيضاح سرها ، وجاد من مطوياتها بنشرها ، وسرى السرور إلى الســـرائر بتضــوع نشرها ، وسرت النفوس بما توارد عليها من نشرها ، فدعاؤنا لمن كان سببا في وشرحه ، فكان دعاؤنا بالصلاة مشيرا إلى الثناء على الله ، وعلى رســوله المبعـوث بشيرا ونذيرا ، والكريم من أثني عليه كفاه عن سؤاله ثناؤه ، وعاد بالنجح والحصــول على المقصود انثناؤه، وإذا قطع باستجابة الدعاء وبالصلاة على المصطفى تعظيما مـن المولى ، فيقطع ببشارة الرسول على ذلك بكفاية هـم الأحرى والأولى، بالطريق الأحرى الأحق الأولى . فقبول الإله سبحانه العبادة يقتضي بأنه يجزي عليها عباده ، تأمل في غاية ما نفعك به نبيك من الهداية ، وإلى أي مقام رفعك ؟ تغــرق في بحــار الحيرة من كثرة ما أولاك حيره، ماذا انتظم في سلك عطائه من النعم، وما دفع عنك من النقم ، لا يبلغ اللسان ولو بالغ البليغ عدها ، ولا القلم ، عنايته بك حيث قصرت دعاءك على الصلاة على نبيك ، سبقت في القدم ، وبشرتك بسلامتك من زلة القدم، دلك مولاك على توحيده وتقديسه ، وتمحيده وتحميده ، واستحقاقه كلل كمال وجلال وجمال ، وعلى طرف السلوك إليه وما تطرق من السلوك حاء اليقين طمس عليه، فلو صرفت في الصلاة عمرك ، وقصرت عليها أمرك ، لما بالجزاء وفيت ، ولو على عمر الدنيا أوفيت ، فطب نفسا بالنجاة والنجاح ، ورد أمن بحر الكرم ما يرد من غواية النفس الجماح ، ونال الكفاية من اشتغل بالدعاء لمن أوصل ، فما الظنن . بمن اشتغل عن السؤال بالثناء على من إليه يوصل ؟، دل على ما قلناه قول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، حكاية عن الله : ( من شغله ذكري عن مسائلي أعطيت أفضل ما أعطى السائلين ) .

إذا أثنى عليك المـــرء يومــا كفاه مــن تعرضــه الثنــاء

لو أقمت على ذلك البكر والآصال ، ما قمت بشكر ما أمنحك من الإيصال ، فما الظن بشكر من به الاتصال ، وذلك البحر الذي لا يوقف على ساحله ، والسبر الذي لا ينتهى عدد مراحله ، من صرف فكره وأعمل الفكره ، تواردت عليه المسرة ،

حياؤك إن شيمتك الحياء

١ : فعل أمر من " ورد ، يــــرد "

بما أتحفه مولاه من المسرات وسره ، يالها من بشارة تخللت من العروق المسالك ، أين صلاة العبد من صلاة المالك ؟ فكيف العبد يصلى مرة والرب عشرا بدله\_ ا؟ ، فما شأن من صرف في الصلاة كل أوقات دعائه وبذلها، كم مولاه أجرى له تـــوابا الدائمة الباقية المتصلة ، بصرفك كل دعائك للصلاة على الرسول ، نلت من كفاية ما يسأل لك المصلى عليه مولاك وفيك يشفع، طبعت هذه الدار على الأكدار ، ومـــن لازمها الهم ، فمن مولاه للصلاة على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألهم ، حاز مـــن الصلاة زوال ما أهم ، فحول المولى له ما عليه طبعت ، وأثمــــرت أغصـــان آمالـــه وأطلعت، فمن أحب التبرؤ من الهموم والخلاص ، فعليه باستعمال هذا الدواء الخاص، ما وفق له إلا أهل الاختصاص ، شفاه إلهنا من الكدر وأراحه ، وسقاه من الهنا والسرور راحه ، فحصل في الحالين على أي راحه، حذف المتعلق في كفاه همه عـــم ، فلا يعرض له في الدارين من غم ، لأنه مفرد مضاف للضمير ، أنس به وانس عرفـــه الضمير، قد أيس الشيطان من أن يكون له عنده استيطان . يا أهل الإيمان !!! ليهنكم الأمان ، على راحة الدارين حصلتم ، وإلى إزاحة السوء وصلتم ، أخلوا الجوف مــن نار الخوف ، لم يبق لها لهيب لهب ، بعد ما الهم ذهب ، بما جاد به عليكـــم الكــريم ووهب ، ألا إن هذه الصلاة علامة لها الله نصب ، على أنه لم يبق معها نصب. ألا إن هذه الصلاة حبار من كل ظالم وحبار .

أمنتم أن يمسكم ضر أو إليكم يصل ، لكم البشرى بما يعطيكم مولاكم ويصل . هذه صلاة بما عقد العسر تحل ، الهمك تناديك صلاتك : أمطرت عليك السحائب

الصواب ، ما أنبت به أزهى ثمر بروض الصواب ، أعلنت لك بأن الوفاه يصحبه إيمان الموافاه ، و أن الشرك للغفران لا يقبل ، والعمل معه لا يقبل. رجع صاحب هذه الصلاة وباء بالأمن من كل قحط ووباء ، ألا إلها مراهم النوازل من جراح تمحو ما لقائلها من احتراح . ارتفع بها عنك الجناح، فطرت إلى العليا بالقوى جناح ، لا ينزل بساحة خاطرك اهتمام ، برزق بل عيشك بها العيش الرغد التمام . أخصبت أراضي عيشك فزهرها ناضر ، وأغمض الوجل عينه فليس لمحذور بناظر ، رقمت بأثواب صاحبها : طاب محياك ، ورسمت على أطواق مصاحبها : ما ألهى محسياك . من ربقة الزلل خلصت، لما بصلاتك عليه أخلصت . بستان عرفانك أزهر ، بصلاتك عليه في الليلة الغراء واليوم الأزهر '، يسمع الله نبيك صلاتك ، ويكثر لكثرةا صلاتك، فكأنه لنبيك بالصلاة مخاطبا ، وليهنك نعيم الجنان إياك خاطبا، لايقدر ولايطيق أن ينزل بفنائك ضيق ، لا ترزال في رفاهية وسعة كما

[ . . . . . . . . . . . ] في جيدها مودعة ، فيا من القلق ودعه فلم يفارقه . خل !!! " اتخذ هذه الصلاة منها حبالك وشرعه ، تتسابق إليك الألطاف سرعه.

وفي الحديث دلالة وإشارة إلى أنواع عظيمة من البشارة ، منها مضاعفة هذه الحسنة ، والخاتمة المنجية الحسنة ، وأن هذه الصلاة لصاحبها سائقة ، إلى ما ادخر له مولاه في السابقة ، جعلنا الله من لها أدام له شرف هذا المقام المحفوف به الثناء المكفوف عن الملام ، و أفاض علينا من ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما

١ : الليلة الغراء : ليلة الجمعة ، واليوم الأزهر : يـــــوم الجمعـــة .

٢ : حوالي خمس كلمات مطموسة لم أتبينـــها ، والله أعلـــم .

٣ : أي : يا حليلي والخل والخليل هو الحبيب ، من الخلة وهي المحبة علــــى مــــا قيــــل .

يجعلنا من أهل الاصطفا ، ويبسط لنا من أفق الفؤاد من إشراق شمس العرفان ما يبسط الآمال ، ويقبض عنا الموانع ، ويفيض علينا غيث سحائب صالح الأعمال ، ويمنحنا بنفحات قربه ، ولا يمنعنا من ورود منهل الحب وشربه ، انتهى .

وعند عبدان المروزي في الصحابة ، ومن طريقه رواه أبو موسى [الدبيثي] في الذيل من رواية الحكم بن عبد الله بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان بن أيوب بن بشير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (إني أجمعت أن أجعل ثلث صلحاتي دعاء لك) ، الحديث .

وأحرجه البيهقي في الشعب من طريق ابن شهاب عن محمد بن يحي بن حبان : (أن رجلاً قال : يا رسول الله إني أريد أن أجعل صلاتي كلها لك، قال: إذاً يكفيك الله أمر دنياك و آخرتك ) . قال : وهو مرسل جيد ، شهد له ما تقدم .

وأخرجه ابن سمعون في الثالث عشر من أماليه أيضاً .

فإن قلت : أيهما أولى ؛ الاشتغال بذكر الله تعالى ، أو بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ .

فالجواب \_ كما قاله بعضهم - : إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من ذكر الله تعالى فلا يختلج في فكرك ما تفوه به بعضهم من أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

١ : القول البديع – صفحـــة ١١٤ .

ليست من ذكر الله تعالى توطئة على ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، وأراد بذلك الاقلال .

قال : هذا - والعياذ بالله - حروج من دائرة العلم إلى حضيض الجهل ، ففي الخبر أن الله تعالى قال : ( يا محمد من ذكرك ذكرين ) .

وليست كيفية من كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا وفيها اسم مسن أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ، وهو غير ذاكر لله تعالى ، فالقيام بالصلاة عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم قيام بأمر الله تعالى حين أمر بالصلاة عليه وصلى الله عليه وسلم ، والقيام بالأمر ذكر للآمر ، والمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، بقوله : " اللهم صلّ " . فقد تضمنت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ذكراً من وجوه ، فاحرص أيها المحب له فذا النبي الكريم ، والرسول العظيم ، على الإكثار من الصلاة عليه ، مع مشاهدة طلعته الميمونة ترقى به إلى رفيه الدرجات ، وتصير من أحبابه في الحياة وبعد المسات ، وتعلق ترقى به إلى رفيه الدرجات ، وتصير من أحبابه في الحياة وبعد المسات ، وتعلق بجنابه الكريم تفوز بالزلفات.

القول السابع: إلها مستحبة:

وهذا القول ذهب إليه الإمام ابن حرير الطبري، وادعى الإجماع عليه .

١: لم أجده فيما لدي من مصادر ، والله أعلم.

قال ابن القيم: وهذا على أصله ، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعاً يجب اتباعه ، والمقدمتان هنا باطلتان ، وقد أوّل بعضهم قوله هذا بما زاد على المسرة الواحدة ، والجمهور على الوجوب .

١ : جلاء الأفهام - صفحـــة ٢٢٠ .

#### المطلب الثالث

# في أن وجوبها على أمته من خصائصه على سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم

إنه لم ينقل أحد أن الأمم السالفة كان يجب عليهم أن يصلوا على أنبيائهم، وقد أنبأي الشيخ شهاب الدين بن محيي الدين الآدمي ، أنبأنا الشيخ العلامة برهان الدين الن علوان ، أخبرنا ابن سعد عن ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر ، أخبرنا أبو الحسن الواحدي قال : حدثنا الرقاشي عن الأصمعي قال : سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، وثني بملائكة قدسه ، فقال : {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ، آثره الله كما من بين الرسل الكرام ، واحتصكم - وفي رواية: وأتحفكم - كما من بين الأمم، - وفي نسخة : من بين الأنام - ، فقابلوا نعمة الله بالشكر ، وأكثروا الصلاة عليه في الذكر .

#### المطلب الرابع

# في مشروعية الجمع بين الصلاة عليه والسلام ، وكراهة إفراد أحدهما عن الآخر متمسكاً بورود الأمر بمما معاً في هذه الآية :

وكذا صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على السلام عليه فقط.

قال الحافظ ابن حجر: إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلة دائماً فيكره له ذلك من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما ، والترغيب فيهما، وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحد منهما ، فلم نقف على دليل يقتضي كراهته ، لكنه خلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه. قال : ولعل النووي اطلع على دليل خاص لذلك ، و" إذا قالت حذام فصدقوها " أ، انتهى .

وخص شيخ مشايخنا الشمس ابن الجزري لل الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن السلف ، لأن الاقتصار على بعض خلاف الرواية ، قال: فإن ذكر رحل

١ : مثل يضرب في التصديق . قال ابن الكلبي : إن المثل للحيم بن صعب والد حنيفة وعجل ، وكانت حذام امرأته ، فقال فيها زوجها لجيم : إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، ويروى : فأنصتوها ، أي أنصتوا لها ، كما قال تعالى : { وإذا كالوهم أو وزنوهم } أي : كالوا لهم ، أو وزنوا لهم . انظر : مجمع الأمثال للميداني ١٩٩٢ ٢ - ٥٠٠ .

٢: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري ، المعروف بابن الجرري الدمشقي الشافعي (٧٥١ - ٨٣٣هجرية) ولد بدمشق ، وحفظ القرآن الكريم ، وصلى به سنة ٥٢٧هجرية ، وعمره ستة عشر عاماً ، وسمع الحديث من الدمياطي ، وأحدذ الفقه عن الأسنوي ، ثم رحل إلى الديار المصرية سنة ٢٦٩هجرية ، وقرأ بما الأصول والمعيني والبيان ، وعاد إلى دمشق وولي القضاء بما ، ثم دخل الروم ونزل في مدينة بروسا، ولما كانت الفتنة التيمورية أخذه تيمور =

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " اللهم صل عليه " مثلا ، قال: أحسب ألهم أرادوا أن ذلك يكره.

وقال ابن الجزري في مفتاح الحصن الحصين : وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأفضل والأكمل ، لقوله تعالى : { صلوا عليه وسلموا تسليما } . ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة ، فقد جرى عليه جماعة من السلف ، منهم الإمام مسلم في أول صحيحه ، وهلم جرا ، حتى الإمام الشاطبي في قصيدته اللامية .

قال: وقول الإمام النووي: "وقد نص العلماء، أو من نص منهم على كراهـــة الاقتصار على الصلاة عليه من غير تسليم "، انتهى . فإني لا أعلم أحدا نص علــــى ذلك من العلماء ولا من غيرهم ، انتهى .

وكذا اقتصر على الصلاة دون التسليم الإمام الشافعي في خطبة رسالته ، والشيخ أبو اسحق الشيرازي في خطبة تنبيهه '.

<sup>=</sup> معه إلى ما وراء الهند ، ثم انتقل إلى سمرقند ، وألف في تلك البلاد وشرح المصابيح ، ومنها توجه إلى شيراز فألزمه سلطالها قضاء شيراز ونواحيها ، وتوفي هناك ودفين في مدرسة أنشاها . التنبيه " في الفقه أو في فروع الشافعية ، وهو أحيد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولا لما مدح به النووي في تمذيبه ، أحده الإمام الشيرازي من تعليقة الشيخ أبي حامد المروزي ، وفرغ من تصنيفه سنة ٤٥٣ هجرية ، وله شروح كثيرة ، ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون .

وكذا النووي نفسه في خطبة تقريبه أكما في أكثر نسخه ، وكذا رأيت في أصل معتمد من التاريخ الكبير للإمام البخاري ، في كل الأحاديث المسوقة فيه ، وكذا في كثير بخط أكابر علماء المغاربة ، حتى في نسخ البخاري .

١ : كتاب " التقريب والتيسير لمعرفة سسن البشير النذيـــــر " في أصــول الحديـــث ، للإمــام النــووي ،
 لخص فيه كتابه الإرشاد الذي احتصره من كتاب علوم الحديث لابـــن الصـــلاح ، وللســيوطي شــرح له سماه: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، وكلا الكتــــابين مطبــوع ومتـــداول .

#### المطلب الخامس

# في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه ، وفوائدهما ، وثمراهما : وفيه فصلان

### الفصل الأول

### في فضلها وثوابما

وفيه أنواع ثلاثة :-

النوع الأول: في الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة:

اعلم وصلني الله وإياك بصلات صلاته ، ومنحنا بما منح به أهل وداده مسن هباته، أن الصلاة عليه – زاده الله شرفاً لديه – سبب لهداية المصلي وحياة قلبه، وبحسا يبلغ نهاية أربه، وقد أنبأني شيخنا الإمام فخر الدين أبو عمرو الأزهري ، قال : أخبرنا الحافظ أبو الفضل أحمد بن عثمان الفارقي إجازة ، وقرأته على على بن محمد بسن محمد كلاهما عن القاسم بن الظفر بن محمود قال : الأول سماعاً ، والثاني إن لم يكن فإجازة.

قال: أخبرنا أبو بكر بن الزاغوني ، ونصر ابن نصر العكبري ، في كتابيهما، قالا: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا ابن مطيع هو عبد الله المروزي قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلامة عبد الرحمن بن يعقوب عِن أبيه عن أبي هريرة رضي الله

عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى على واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرا) .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي جميعاً عن علي بـــن حجر ، وأخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة بن سعد ، فوقع لنا موافقة عالية بدرجة في علي وقتيبة .

وأخرجه الإمام أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي . ومسلم أيضاً عن يحي ابن أيوب . وأبو داود عن سليمان بن داود الزهراني ثلاثتهم عن اسماعيل بن جعفر ؟ فوقع لنا بدلاً عالياً ولله الحمد .

و" مَنْ " هذه شرطية ، والمشروط : " صلى " ، وجزاء الشرط : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "عشراً " ، أي عشر صلوات .

قال الطيبي : والصلاة منا عليه معناها : طلب التبحيل والتعظيم بجنابه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم . والصلاة من الله تعالى على العبد إن كان بمعنى الغفران فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظ لا المعنى ، وإن كان بمعنى التعظيم فيكرون

١: صحيح: أخرجه مسلم ٢٠٨، وأبو داود ١٥٣٠، والترمذي ٤٨٥، والنسائي ٣/٠٥، وابن حبان ٩٠، والدارمي ٢٧٧/٣، واسماعيل القاضي ٩، والإمام أحمد ٣٧٢/٣ و ٣٧٥ و وابن حديث أبي هريرة ، وأخرجه من طريق العلاء به أيضاً: الإمام أحمد ٢٧٢/٢، ٣٧٥ و ٤٨٥، والبخاري في " الأدب المفرد " ٦٤٥، والدارمي ٢٧٧٥، وأبو عوانة ٢٣٤/٢، والمام أحمد ٢٣٤/٢، وأبو عوانة ٢٨٤٠، والقاضي اسماعيل في " فضل الصلاة على النبي " صلى الله عليه وسلم ، رقم ٨و٩، وأبو يعلى ١٩٥٥ و وأبو يعلى ١٩٥٥ و والخطيب ٢٩٤٠ وغيرهم .

من الموافقة لفظاً ومعنى ، وهذا هو الوجه لئلا يتكرر معنى الغفران . ومعنى الأعـــداد المخصوصة محمولة على المزيد والفضل في المعنى المطلوب ، انتهى .

وقال ابن القيم: هذا موافق للقاعدة المشهورة في الشريعة أن " الجزاء من حنسس العمل" ، فصلاة الله تعالى على المصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم حزاء الله من حنس عمله بأن لصلاته عليه، فمن أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم حزاه الله من حنس عمله بأن يثنى عليه ، ويزيد في تشريفه وتكريمه .

وقال القاضي عياض: معنى "صلى الله عليه ": رحمه وضعّف أجره ، كقوله تعالى: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } '. قال: وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها كلام تسمعه الملائكة تشريفاً للمصلي وتكريما، كما جاء: " وإن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير منه " ' . فإن قلت: قد قال الله تعالى: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } ، ومعلوم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حسنة ، فللمصلي عليه عشر أمثالها، فما فائدة الحديث؟ .

١ : سورة الأنعام – الآيــــة ١٦٠ .

إذا ذكري عبدي الحديث القدسي فيما يرويه صلى الله عليه وسلم: "قال الله عرز وجل: إذا ذكري عبدي في نفسه ذكرته في نفسي ، وإذا ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه ، وإذا تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاً ، وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ، وإذا أتساني يمشي أتيته هرولة " رواه أحمد ، والشيخان ، والترمذي، وابن ماجة ، وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: " يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنسا معه إذا ذكري في فيان ذكري في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكري في ملأ ذكرته في منهم ، وإن تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " . تخريج أحداديث الإحياء – الحديث رقصم ٨٧٠ .

أجيب: بأن فيه أعظم فائدة ، وذلك أن القرآن اقتضى أن من جـــاء بالحسنة يضاعف له عشرا ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة فاقتضى القــرآن: أن يعطي درجات في الجنة . واقتضى الحديث: الإحبار بأنه تعالى يصلي علــى مــن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم عشراً ، وذكر الله العبد أعظم من الجنة مضاعفة .

وتحقيق ذلك : أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره ، كذا جعل جلزاء ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره لمن ذكره ، انتهى .

وبنحو هذا أجاب شيخنا البرهان بن أبي شريف كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذكرت عنده فليصل علي ، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا) .

[ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مـــن صلى على صلاة واحدة ، صلى الله عليه عشر صلوات ، وحط عنه بها عشر سيئات ، ورفعه بها عشر درجات ] ٢.

رواه أحمد ، وأبو نعيم .

١: جيد: أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩٨٨٩ ، وابـــن الســـني في عمـــل اليــوم والليلــة ٣٨٠ ،
 وأبو يعلى ٤٠٠٢ ، من حديث أنس بإسناد جيد ، وأخرجـــه ابــن الأعـــرابي في " معجمـــه " رقـــم
 ٢٤٢ ، من طريق عبد الوارث مولى أنس ــ وهو ضعيف ــ عن أنـــس شــطره الثـــاني .

٢ : ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة المخطوطة استكمل من " جلاء الأفـــهام " لابـــن قيـــم الجوزيـــة

والبخاري في الأدب المفرد '.

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على صلاة صلى الله عليه ، فأكثروا أو أقلوا ) .

رواه أبو نعيم في الحلية ٣ عن الطبراني ، وسنده ضعيف .

وفي قوله: " فأكثروا أو أقلوا " التخيير بعد الإعلام بما فيه الخيرة في المخير فيـــه، فهو تحذير من التفريط في تحصيله، فهو قريب من معنى التهديد.

ورواه أحمد: أخبرني أبو العباس بن ظريف الحمالي عن أبي المعالي الحلاوي، عن أبي العباس الجلي، أخبرنا أبو الفرج الحراني، أخبرنا عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول: ( من صلى علي [صلاة] لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليُقِلَّ عبدٌ من ذلك أو ليكثر ") .

ا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٦٤٣ ، والنسائي في السنن الكرى ٩٨٩٠ ، وفي السنن الكرم ٩٨٩٠ ، وفي السنن الصغرى ٥٠/٣ ، وابن حبان ٩٠٤ ، والإمام أحمد في المسند ١٠٢/٣ و ٢٦١ ، من حديث أنس بإسناد حيد .

٢ : أخرجه عبدالرزاق ٣١١٥ ، والبزار كما في مجمسع الزوائسد ١٦١/١٠ مسن حديث عسامر بسن
 ربيعة، وذكره السخاوي في " القول البديع " صفحسة ١٠٨ وقسال : وسنده ضعيف ، انتهى .

وقال الهيثمي: وفيه عاصم بن عبيد الله : ضعيف ، لكــن للحديــث شــواهد يتقــوى هــا ، انظــر : "القول البديع " صفحـــة ١٠٩ .

٣ : حلية الأولياء ١٨٠/١ .

٤: أخرجه ابن ماجه ٩٠٧ ، والإمام أحمد ٣/٥٤ من حديث عامر بـــن ربيعــة . قـــال البوصــيري في الزوائد : إسناده ضعيف ، لأن عاصم بن عبيد الله ، قال فيه البخـــاري وغـــيره : منكـــر الحديـــث =

رواه عبد الرزاق ' عن عبد الله بن عمر العمري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله عليه ، عن أبيه رضي الله عنه بلفظ : ( من صلى علي صلى الله عليه، فأكثروا أو أقلّوا ) .

وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر العمري وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف ، فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المختلفين تدل على أن له أصلاً ، ولا ينزل عن وسط درجات الحسن ، كما قال في حلاء الأفهام لل وأخبرتني الشيخة أم الفضل هاجر بنت أبي الفضل ، عن أبي الفرج المقري ، عن محمد ابن غالي ، عن النجيب الحراني ، عن عبد المنعم بن عبد الوهاب ابن كليب ، عن أبي بكر ابن الحلواني ، أخبرنا أبو طالب محمد بن على العشري ، أخبرنا أبو حفص بن شاهين ، حدثني ابن العباس بن المغيرة ، حدثنا عبد الله بن ربيعة ، قل عمد الله بن شريك عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عبد الله ، عن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>=</sup> انتهى . وذكره السخاوي في " القول البديسع " صفحة ١١٠-١١ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطيالسي وأبي نعيم وابن أبي عاصم ، وقال : وفي سنده عاصم بن عبيد الله ، وهو وإن كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم وصحح له السترمذي ، وحديثه هذا حسسن في المتابعات . قال المنذري : وكذا حسن شيخنا هذا الحديث ، لكن قد رواه الطبراني من غير طريقه بسند لين ، انتهى . وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف ، ذكسره السخاوي صفحة ١٠٢ ، ونسبه لابن أبي عاصم . وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الضياء في المختارة ، وأبو بكر الشافعي في فوائده ، ومداره على عناصم هذا ، وهو ضعيف، انظر : القول البديسع - صفحة ١٠٩ .

١ : ٢/رقم ٣١١٥ ، ومن طريقه أبو نعيــــم في الحليـــة ١٨٠/١ .

٢: جلاء الأفهام - صفحــة ٣٨.

قال: (من صلى على صلى الله عليه [ بها عشرا ] ، فليُقِلَّ عبد بعد من الصلاة عليي أو ليكثر) .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه عليه وسلم: (من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا) ".

رواه الطبراني بسند رجاله ثقات ، إلا حفص بن سليمان القاري فضعفه الجمهور، ووثقه وكيع وغيره .

وعن أنس بن مالك ، ومالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهما قالا : (حرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز ، فلم يجد أحداً يتبعه ففزع وأتبعه بمطهرة \_ يعيني إداوة \_ فوجده ساجداً في شَرَبَّة ، فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه فقال :

٤: بوزن " حَرَبَة " - ولا تسالت لها ، : الأرض المعشبة لا شحر لها ، كما في " القاموس " وضبطه ابن الأثير في " النهاية " ٢/٥٥٨ : بهتح الراء : حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه ، ونحوه في " الصحاح " للحواهري .

أحسنت يا عمر حين وجدتني ساحدا فتنحيت عني ، إن جبريل أتاني فقال : من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ، ورفعه عشر درجات) .

رواه البخاري في الأدب المفرد هكذا ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، والــــبزار في مسنديهما ، واسماعيل القاضي في " فضل الصلاة " له ، من حديث أنس وحـــده ، وفي سنده سلمة بن وردان ، ضعفه أحمد ، واختلف عليه فيه ، فرواه اسماعيل القاضي، وابن أبي عاصم من رواية سلمة بن وردان قال : حدثني مالك بن أوس بن الحدثـــان النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (خرج رسول الله صلى الله عليــه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء ، فوجدته قد فرغ ، ووجدته ساجدا في شربــــة ، فتنحيت عــــنى ، إن

جبريل أتاني فقال: من يصلي عليك صلاة صلى الله عليه عشرا) ...
و" الشربة " في القاموس: بفتح الشين المعجمة والراء والموحدة المشددة:

الأرض المعشبة لا شجر فيها . وقال في مؤلفه المفرد في الصلاة هي مجتمع النخيل .

وفي الصحاح: إنها حوض يكون في أصل النخلة وحولها ماء لتشربه .

ا : أخرجه اسماعيل القاضي ٤ ، والبخاري في " الأدب المفرد ٢٤٢ ، من حديث أنسس ومالك بن أوس . وذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ١٠٢ ، وقال : في سنده سلمة بن وردان ، ضعفه أحمد والجمهور ، واختلف عليه ، انتهى . لكن للحديث شواهد كثيرة يتقوى بها ، انظر : بحمع الزوائد ٢٨٧/٢ و ٢٨٨ .

جمع الروانسند ۱۸۷۱ و ۱۸۷۸ .

۲ : أخرجه اسماعيل القاضي (٥) من حديث مالك بــــن أوس عــن عمــر رضــي الله عنــه . وذكــره السخاوي في " القول البديع " صفحة ۱۰۳ ، وقال : وقد اختلــف فيــه علــي ســلمة بــن وردان ، فروي هكذا ، وروي عنه عن أنس ، انتـــهي.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ، فلم يجد أحدا يتبعه ، ففزع عمر ، فأتاه بمطهرة من خلفه ، فوحد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في شربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: أحسنت يا عمر وجدتني ساجدا فتنحيت عني ، إن جريل عليه السلام أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر درجات ) .

رواه الطبراني في الأوسط ، والصغير ، من رواية الأسود بن يزيد عن عمر ، ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في المختارة .

قال شيخنا: وإسناده حيد، بل صححه بعضهم. ورواه ابن شساهين في ترغيبه، وابن بشكوال من طريقه، ومحمد بن جرير الطبري في تهذيبه مسن رواية عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات فليقل عبد أو ليكثر).

وقول ابن حرير: إنه خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ، ولا سبب يضعفه . تعقبه شيخنا بأن عاصما ضعفه الجمهور ، ومع ذلك فقد كثر الاختلاف عليه فيه ، فقيل عنه : هكذا أخرجه ابن أبي عاصم . وقيل عنه : عبد الله بن عامر ابن ربيعة ، وهو أصح . وقيل عنه : عن القاسم بن محمد عن عائشة.

۱ : سبق تخریجــه .

ورواه اسماعيل القاضي ، وابن أبي عاصم من رواية سلمة بن وردان ، قال: حدثني مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء ، فوجدته قد فرغ ، ووجدته ساجدا في شربة ، فتنحيت عنه ، فلما فرغ رفع رأسه فقال : أحسنت ياعمر حين تنحيت عني ، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ، ورفع له عشر درجات ) .

قال ابن القيم: وهذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس ، وأن يكون مسن مسند عمر ، وجعله من مسند عمر أظهر ؛ لوجهين : أحدهما : أن سياقه يدل على أن أنسا لم يحضر القصة ، وأن الذي حضرها عمر . الثاني : أن القاضي اسماعيل قال : حدثنا يعقوب ابن حميد ، حدثني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان ، حدثسي مالك ابن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الخطاب ، فذكر الحديث عن عمر أ.

فإن قيل: فهذا الحديث الثاني علة للحديث الأول ، لأن سلمة بن وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان.

أجيب : بأنه ليس بعلة له ، فقد سمعه سلمة بن وردان منهما .

قال أبو بكر الاسماعيلي في " مسند عمر ": حدثني عبد الرحمن بن عبد المؤمـــن ، أخبرنا أبو موسى الفروي ، حدثني أبو ضمرة ، عن سلمة بن وردان ، قال : سمعـــت

١: جلاء الأفهام - صفحــة ٣٥.

أنس بن مالك يقول : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر ابن الخطاب بإداوة وحجارة ، فوجده قد فرغ ٠٠٠) الحديث .

وحدثنا عمران بن موسى: حدثنا ابن كاسب، حدثنا أنس بن عياض عن سلمة بن وردان ، حدثني مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر - وحدثني أنس ابن مالك -، ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين ، حدثنا سلمة بن وردان : سمعت أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان . . . . . فذكره .

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته ، فدخل فاستقبل القبلة ، فخر ساجدا ، فأطال السجود حتى ظننت أن الله قبض نفسه فيها ، فدنوت منه ، فرفع رأسه ، قال : من هذا ؟ قلت : عبد الرحمن . قال : ما شأنك ؟ قلت : يا رسول الله سجدت سجدة حتى ظننت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها . فقال : إن جبريل أتاني فبشري فقال : إن الله عرب وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه ) ٢ . زاد في رواية : (فسجدت لله شكرا).

١ : جلاء الأفهام - صفحـــة ٣٦ .

٢ : أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢٢/١ ، والإمـــام أحمـــد في المســند ١٩١/١ ، مــن حديـــث عبـــد الرحمن بن عوف . صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وذكره الهيثمــــي في " مجمــع الزوائـــد " وقـــال: رواه أحمد ، ورجاله ثقات ، انتــــهى .

رواه أحمد أمن طريق عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن ابن عوف عن جده بهذا .

وكذا رواه عبد بن حميد في مسنده : حدثني حالد بن مخلد النجلي قال : حدثين سليمان بن بلال قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري ، عن عبد الواحد بن محمد . وليس في هذه الرواية ذكر العدد ، فهي محمولة على سابقها المذكور فيه العدد صريحا ، وبالدليل القرآني لأنها من الحسنات .

وعن سعد بن ابراهيم عن أبيه عن حده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: (سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطال فيها ، فقلت له في ذلك ؟ فقال : إني سجدت هذه السجدة شكرا لله فيما أبلاني في أمتي أ، فإنه من صلى على صلة صلى الله عليه بما عشرا) أ.

رواه ابن أبي الدنيا ، عن يحي بن جعفر .

حدثنا زيد بن الحباب : أخبرني موسى ابن عبيدة ، أخبرني قيس بن عبد الرحمن

١: مسند الإمام أحمد ١٩١/١.

٢ : أي فيما أنعم به على ، والإبلاء : الإنعام ، أفــــاده المنـــذري .

٣: أخرجه أبو يعلى ٨٥٨ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . وذكره السخاوي في "القول البديع "صفحة ١٠١ ، وقال : رواه ابن أبي الدنيا ، والبزار ، وأبو يعلى ، وابن أبي عاصم ، من رواية سعد بن ابراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمين ٠٠٠ وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف جدا ، انتهى .

٤ : عزاه له المنذري في " الترغيب " ٢٧٨/٢ ، والســـخاوي في " القــول البديــع " ١٠٦ .

ابن أبي صعصعة ، عن سعد بن ابراهيم ١ .

وموسى بن عبيدة ، وإن كان في حديثه ضعف ، فله شاهد عند ابن أبي عاصم من طريق عبد الله بن مسلم، عن رجل من بني ضمرة ، عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: (أعطاني ربي ، فقال : إنه من صلى عليك من أمتك صليت عليه عشرا ) ٢.

وقوله :" فيما أبلاني " أي : فيما أنعم علي ، والإبلاء : الإنعام .

٢ : ابن أبي عاصم في " الصلاة على النبي " صلى الله عليسه وسلم (٥٧) .

٣ : أبو يعلــــى (٨٤٧ ) .

وأخرجه الضياء في المختارة من حديث ابن شميل بن عبد الرحمن بن عوف، عـن أبيه بلفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما في وجهه البشر فقال: إن جبريل جاءي فقال: ألا أبشرك يا محمد بما أعطاك ربك من أمتك ؟ وبمـا أعطى أمتك منك ؟ ، من صلى عليك منهم صلاة صلى الله عليه ، ومن سلم عليك منهم سلم الله عليه) . وهو حديث حسن ، ورجال هذا السند من رجال الصحيح ، لكنه فيه عنعنة أبي الزبير .

وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا؟) .

رواه النسائي ٢وهذا لفظه ، والحاكم في صحيحه ٣، وابن حبان ،

والدارمي °، ولفظ ابن حبان : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور ، فقال : الملك جاءين ، فقال: يا محمد إن الله تعمالي يقول لك :

١ : صحيح : أخرجه النسائي ٥٠٣ ، وابسن حبان ٩١٥ ، والحماكم في المستدرك ٢٠/٢ ، وأبو نعيم في الحلية ١٣١/٨ ، والدارمي في السنن ٢٩/٢ ، والإمام أحمد في المسند ٢٩/٢ و ٢٥٢ ، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه ، وصححه الحماكم ، ووافقه الذهبي ، وللحديث شواهد ، انظر : القول البديع للسخاوي صفحة ١٠٠ - ١٠٠ ، والحماكم ١/٥٥٠ ، و" فضل الصلاة على النبي " صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضى ١و٢ .

٢ : في السنن الكبرى ١١٢٧ ، و " عمل اليـــوم والليلــة " ٦٠ .

٠ ٤٢٠/٢ : ٣

٤ : في صحيحه " ٣/ رقـــم ٩١٥ " .

٥ : الدارمىي ٢٢٧٦ .

أما ترضى ٠٠٠) فذكره ، إلا أنه قال : ( أحد من عبادي )، وأسقط الجار والجــرور في "السلام" . وزاد في آخره : ( بلي يا رب) .

وفيه : سليمان مولى الحسن بن على ، قال النسائي : ليس بالمشـــهور . وقـــال الذهبي: ما روى عنه غير ثابت البناني ، انتهى .

وذكره ابن حبان في ثقاته ، واحتج به في صحيحه .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 'فقال : حدثنا شريح ، حدثنا أبو معشر عــن أبي طلحة قال : (أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر ، فقالوا : يا رسول الله أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر ! فقال : أتابي آت من ربي عز وجل ، فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتــب الله لــه بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجـــات ، ورد عليــها مثلها).وفي سنده ضعف ً .

ورواه الطبراني في الكبير ولفظه : ( قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وأسارير وجهه تبرق ، فقلت : يا رسول الله ما رأيتك أطيب نفسا ، ولا أظهر بشرا من يومك هذا ؟ قال: ومالي لا تطيب نفسي ويظهر بشري وإنما فارقني حـــبريل عليه السلام الساعة ، فقال: يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له

١: مسند الإمام أحمد ٢٩/٤ .

٢ : فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن : ضعيف ، وإستحاق بن كعب : محسهول ، وضعفه

السخاوي في " القول البديع " صفحة ٢١٥ ، ولكن للحديث طريـــق أخــرى ، ولــه شــواهد عــن سهل وأنس رضي الله عنهما، وهو صحيـــح بمجموعــها .

بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفعه بها عشر درجات، وقال له الملك مثلما قال لك . قلت : يا جبريل وما ذاك الملك ؟ قال : إن الله عز وجل وكل ملكم من لدن خلقك إلى أن يبعثك ، لايصلي عليك أحد من أمتك إلا قال : وأنت صلى الله عليك ) . وزاد أبو الفرج في كتاب " الوفاء " : ( ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش لا يمر بملك إلا قالوا : صلوا على قائلها كما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ).

ورواه ابن أبي عاصم '، والطبراني أيضا بلفظ: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متهلل وجهه مستبشر، فقلت: يا رسول الله إنك على حالة ما رأيتك على مثلها ؟ فقال: وما يمنعني ؟ أتاني جبريل عليه السلام فقال: بشر أمتك أنه مسن صلى عليك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، وكفر عنه عشر سيئات).

وهو عند ابن بشكوال بلفظ: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (لقي أبو طلحة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بعض حجراته، فقال: يـــا نبي الله مازلت حسنا وجهك، ولم أرك أحسن وجها منك اليــوم؟ وإني لأظــن أن جبريل أتاك اليوم ببعض البشارة. قال: نعم. انطلق من عندي آنفا فأخــبرني أن الله يقول: ما من مسلم يصلي عليك صلاة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا).

وفي الطريق الأولى على ما قال صاحب المشكاة : هذا بعض ما أعطي من الرضا في قوله تعالى : { ولسوف يعطيك ربك فترضى } ٢.

١: في " الصلاة على النبي " صلى الله عليه وسلم - صفحة ٣٢.

٢ : سورة الضحى – الآيـــــة ٥ .

وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى الأمة ، ومن ثم ظهر من البشر في أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم تمكنا تاما ، حيث جعل وجهه الشريف ظرفا ومكانا للبشر والطلاقة، وهذا رمز إلى نوع من الشفاعة .

فإذا كان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم توجب هذه الكرامة من الله ســـبحانه وتعالى، فما ظنك بقيامه ، وتشهيره للشفاعة الكبرى ؟ رزقنا الله إياها أجمعين .

وعند البغوي ، و من طريق الضياء في المختارة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا بأبي طلحة ، فقام إليه فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، إني لأرى السرور في وجهك ؟ قال : أتاني جبريل آنفا فقال : يا محمد من صلى عليك مرة \_ أو قال : واحدة \_ كتب الله له هما عشر درجات ) .

قال راویه محمد بن حبیب : ولا أعلمه إلا قال : ( وصلت علیه الملائكـــة عشــر مرات ) .

١: ذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ١٠ ، من حديث سهل بـــن سعد وقال : أخرجه البغوي ، ومن طريقه الضياء في المختارة ، ورواه الدارقطني في الأفراد ، وقال : تفرد به محمد بسن حبيب الجارودي ، عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ، قال السخاوي : وكلهم تقات لكن غلط محمد بن حبيب فيه فقلبه ، وإنما هو عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بــن عبد الرحمن عن أبيه . وللحديث شاهد أخرجه الحاكم ١/٥٥٥ ، من حديث عبد الرحمن بسن عوف ، وصححه، ووافقه الذهبي . وللحديث شواهد أخرى ، انظر : القهول البديع صفحة ١٥٠٠ . ١٠٧٠ .

ورواه الدارقطني في الأفراد ، وقال : تفرد به محمد بن حبيب الجارودي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه . قال شيخنا : وكلهم ثقات ، لكن غلط محمد بن حبيب فيه فقلبه، وإنما هو من رواية عبد العزيز بن أبي حازم ، عن العلاء بن عبد الرحمين ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . أخرجه اسماعيل القاضي ، وابن أبي عساصم بالمتن دون القصة ، وجزم الحافظ ابن حجر بأن الحديث حسن .

وقيل : حسنة الدنيا المرأة الحسنى ، وفي الآخرة الحور العين. كذا روي عن علمي رضي الله عنه . وقال في قوله تعالى : { وقنا عذاب النار } : المرأة السوء .

وقال قتادة : حسنة الدنيا العافية والصحة .

وعن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بما عشر صلوات، ورفعه بما عشر درجات، وكتب له بما عشر حسنات، ومحا عنه بما عشر سيئات) .

١: أخرجه النسائي في " الكبرى " ٩٨٩٣ ، من حديث أبي بردة بين نيار ، و ٩٨٩٢ من حديث سعيد بن عمير عن أبيه . وذكره بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٢/١ ، وقال : رواه البزار، ورجاله ثقات ، ورواه الطبراني إلا أنه قال : ط ماصلي علي عبد من أميتي صادقا بحا في قلب نفسه " وزاد " وكتب له عشر حسنات " . وذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة عنده لفظ " وقال : رواه ابن أبي عاصم في الصلاة له ، والبيهقي في " الدعوات " والطهراني ، وليس عنده لفظ " صلاة " ، ورجاله ثقات ، انتهى .

رواه ابن أبي عاصم في "الصلاة " لــه '. والنسائي في " اليــوم والليلــة " ' ، و"السنن"، والبيهقي في " الدعوات " " ، ورواه البزار بسند رجاله ثقات ' ، بلفــظ: (من صلى علي من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها عشر حسنات ، وحط عنــه عشــر سيئات ، ورفع له عشر درجات ) .

واختلف فيه على أحد رواته أبي الصباح سعيد بن سعيد ، فقيل عنه هكذا ، وقيل: عنه عن سعيد بن عمير عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والرواية الأولى أشبه ، قاله أبو زرعة الرازي .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من صلى علي صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفعه بها عشر درجات ، وكن له عدل عشر رقاب ) .

۱ : رقسم ٤٢ .

٢ : " عمل اليوم والليلة " رقــــم ٦٤ .

٣ : الدعوات الكبير للبيهقى - رقىم ١٥٦ .

٤ : زوائد البزار رقــــم ٣١٦٠ .

ه : ذكره السخاوي في " القول البديع " صفحــة ١٠٤ مــن حديــث الــبراء ، وقــال : رواه ابــن أبي عاصم في كتاب " الصلاة " من طريق مولى للبراء غير مسمى ، انتـــهى . وللحديــث شــواهد لكــن دون لفظ " وكن له عدل عشر رقـــاب".

رواه ابن أبي عاصم في " الصلاة " له '، واحد من طريق مولى البراء غير مسمى.

وقوله: "كن له عد عشر رقاب " ، المراد تشبيه الثواب بالثواب ، وفيه دلالة على عظم قدر العتق والترغيب فيه ، وفتح طريق لمن لا قدرة له عليه بما يحصل ثوابه ، وهذا من باب سعة فضل الله وطوله .

قال الحافظ الزين العراقي فيما نقله عنه شيخنا: لم يقتصر سبحانه وتعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على المصلي عليه بالواحدة عشرا، بل زاده على ذلك رفع عشر درجات، وحط عشر سيئات، كما سبق في حديث أنس، وزاده على ذلك أيضا كتابة عشر حسنات مع ما تقدم كما في حديث أبي بردة بن نيار.

وفي حديث البراء :" وكن له كعدل عشر رقاب "، وفي إسناده راو لم يسم .

ثم إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عشرا تكون بترديد، وذلك أن الرحمــة إن كانت عبارة عن محو الخطيئات فقط ، فيكون المعنى : يكفر الله له عشر خطيئـــات . وإن كانت عبارة عن محو الذنوب وإدخال الجنة، وإعطاء الفضل بالدرجات المقـــدرة

١ : في كتابه " الصلاة على النبي " صلى ألله عليه وسلم (٥٢) وعلزاه له السلحاوي في " المقاصد الحسنة " صفحة ١١٥، وقال : " من طريق مولى للبراء غير مسلمى " ، وله شاهد على أبي بلردة ابن نيار .

في علم الله ، فذلك لا يتعدد ، فيكون ذلك العشر للتكثير على عادة العرب، من غــير أن يراد به عدد، فالمراد به المبالغة في وقوع ذلك في علم الله تعالى .

ويحتمل أن يكون صلاة حقيقية بكلام تسمعه الملائكة عليهم السلام ، كما جاء : (وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ) .

قال الأبي : ومقتضى اللفظ أنه بأي لفظ كانت الصلاة ، وإن كان الراجح الصيغة الواردة في التشهد ، والله أعلم .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه - واسمه عبد الله بن عشمان - قال : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء البارد للنار ، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب ، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب ، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مهج الأنفس ، أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله ". رواه النميري ، وابن بشكوال موقوفا أ.

وقول الحافظ ابن حجر في بعض فتاويه : إنه كذب مختلق ، يعني به : إضافتـــه إلى الله عليه وسلم .

١: ذكره السحاوي في " القول البديع " - صفحة ١١٥ ، وقال : وكذا رويناه من طريق هبة الله ابن أحمد الميورقي ، وهو عند التيمي في ترغيبه بلفظ : " الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب ، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مهج الأنفس ، وقال : من ضرب السيف في سبيل الله " وسنده ضعيف .

وقوله " أمحق " من : " محق الشيء ، يمحقه محقا : إذا أبطله ومحاه " . وإنما كان كذلك لأنها من الحسنات ، و { الحسنات } كما قال الله تعالى { يذهبن السيئات} الله وهو محمول على الصغائر كما تقرر في نحوه .

وقوله: "أفضل من عتق الرقاب " - والله أعلم - لأن عتق الرقاب في مقابلة العتق من النار ، والسلام عليه في مقابلة سلام الله تعالى ، وسلام من الله تعالى أفضل من مائة ألف حنة ، فناهيك بما من منه .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ، ومن صلى على عشرا صلى الله عليه مائة ، ومن صلى علي مائة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق ، وبراءة مسن النار ، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء ) .

رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفي سنده ابراهيم بن سالم بن سبل الهجمسي، قال الحافظ عبد العظيم المنذري: لا أعرفه بجرح ولا عدالة .

وكذا قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" له ، ولفظه : لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على صلاة واحدة

١ : في قوله تعالى : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسينات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } سورة هود - الآيـــة ١١٤ .

صلى الله عليه بها عشرا ، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة ، ومن صلى علي مائة صلى الله عليه كتفي على صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة ) .

قال شيخنا : ذكره صاحب الدر المنظم ، و لم أقف على أصله إلى الآن '.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى على عشرا صلى الله عليه ألفا، ومن صلى على عشرا صلى الله عليه ألفا، ومن صلى على ألفا وزاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ) .

رواه أبو موسى المديني بسند قال مغلطاي : لا بأس به ۲.

وعن أنس رضي الله عنه: ( من صلى على صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا، ومن صلى على عشرا صلى على مائة صلــــى الله عليه وملائكته مائة ، ومن صلى على مائة صلــــى الله عليه وملائكته ألف صلاة ، و لم تمس حسده النار ) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (من صلى على النسبي صلى الله عليه وسلم وأحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة) ".

رواه أحمد ، وابن زنجويه في ترغيبه ، كلاهما موقوف بإسناد حســــن ، وحكمـــه الرفع ، إذ لا مجال للاجتهاد فيه .

١ : القول البديع للسخاوي صفحة ١٠٤ ، وقال : وأحســــبه موضوعــــا ، والله أعلـــم .

٢ : القول البديع للسخاوي – صفحــــة ٩٩ .

٣ : أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٧٢/١ عن عبد الله بـــن عمــــرو موقوفـــا .

عن أنس رضي الله عنه رفعه: ( من صلى على في يومه مائة مرة كتب الله له هـا ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ، وكتب له مائة صدقة مقبولة ، ومــــن صلى على ثم بلغتني صلاته صليت عليه ، ومن صليت عليه نالته شفاعتي ).

قال شيخنا: ذكره أبو سعد في " شرف المصطفى " عن عبد الله بن أنس ، عـــن أبيه به، وأحسبه لا يصح .

فكن أيها الأخ مصلياً دائماً على نبيك ، فبذلك تتطهر من غيك ، ويزكو منك العمل ، وتبلغ غاية الأمل ، ويضيء نور قلبك ، وتنال مرضاة ربك ، وتامن الأهوال يوم المخافة والأوجال ، وتفوز برفع الدرجات ، وتضعيف الحسات ، وتنال بكل صلاة صليتها عليه عشر صلوات .

وما أحسن قول الحافظ أبي الحسن المصري أفيما ذكره في المصباح حيث قال :ألا أيها الراجي المثوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا
عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أحمد الهادي شفيع الورى طرا
وأفضل حلق الله من نسل آدم وأزكاهم فرعاً وأشرفهم نحسرا

١ : هو الحافظ علي بن محمد ، أبو الحسن ، الواعظ المصري ، بغدادي أقدام بمصر مدة ، روى عن المحمد ابن عبيد بن ناصح ، وأبي يزيد القراطيسي ، وطبقتهما ، وكان صاحب حديث ، له مصنفات كثيرة في الحديث والزهد ، وكان مقدم زمانه في الوعظ . قدال السيوطي في "حسن المحاضرة " قال ابن كثير : ارتحل إلى مصر فأقام بما حتى عرف بالمصري . روى عنه الدارقطي ، وغيره ، وكان له مجلس وعظ عظيم ، مات سنة تمسان وثلاثين وثلاثمائية مسن الهجرة. انظر في ترجمته " شذرات الذهب " لابن العماد الحنبلي ٢٠٥/٤ تحقيق عبد القدادر الأرناؤوط .

فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا فصلى عليه الله ما حنت الدجا وأطلعت الأفلاك من أفقها بدرا

وأما السلام عليه \_ صلى الله عليه وسلم \_ فهو بلا ريب مشروع الاستحباب، وقد يكون واجباً في مواضع :-

منها: في التشهد الأخير ، كما نص عليه إمامنا الشافعي .

أخبري أحمد بن عبد القادر الآدمي مسند وقته ، عن الإمام برهان الدين كامل ، قال : أخبرنا أبو العباس بن [الشحنة] ، عن أبي طالب بن القبيطي ، أخبرنا أبو زرعة المقدسي ، أخبرنا أبو محمد الدوني، أخبرنا أبو نصر الكسار، أخبرنا الحافظ أبو بكر ابن السني ، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي ، أخبرنا قتيبة، حدثنا الفضل وهو ابن عياض ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل هو السلام ، فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علين وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء ) .

وهذا صريح في الوجوب ، إذ الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه .

١ : أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - بـــاب التشهد في الآخــرة ، ٢١١/١ . وأخرجــه
 مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب التشــهد في الصــلاة ، رقــم ٢٠٢ .

### ومنها : وجوبه كلما ذكر .

كما ذكره الحليمي ، وقد قال القاضي أبو بكر بن بكير فيما نقله عنه القاضي أبو الفضل عياض في " الشفاء " : نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه ، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره ، وعند ذكره أ.

وقد سبق هذا المبحث في المسلك السادس فراجعه .

وقال ابن فارس في " المجمل " : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض ، وكــــذا التسليم ، لقوله تعالى : { صلوا عليه وسلموا تسليما } فسوّى بين التسليم والصلاة .

ومنها: أن التسليم يجب بالنذر ، لأنه من أعظم العبادات ، وأجل القربات .

وعن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه ،قال: إنه أتابي الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت أنا عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا)، رواه النسائي ٢.

١ : انظر : الشفاء للقاضي عياض - ٢٢٥/٢ - تحقيق البحاوي - طبعـــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة " الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم ، وفــرض ذلــك وفضيلتــه " .

٢ : رواه النسائي في السنن الكبرى ٥٠٣ ، وقد مـــر تخريجــه .

### لطيفة شريفة ، ومنحة منيفة

أخرج البزار ، وأبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لما أوحي إلي جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله ) .

وعن على رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شحر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله). رواه الترمذي أوقال: حديث حسن غريب.

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لما كانت ليلة بعثت ، ما مررت بشحر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يــــا رســول الله ٢٠.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما استقبلني حبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ) رواه البزار، وأبو نعيم.

١ : أخرجه في : ٥٠ - كتاب المناقب ، الحديث رقم ٣٦٢٦ - صفحة ٩٩٥:٥ ، وقال : هذا
 حديث غريب .

٢ : سيرة ابن هشام ٢٥٢/١ – ٢٥٣ ، وطبقـــات ابــن ســعد ١٥٧/١ ، وتــاريخ الإســـلام للذهـــي
 ٢٠/٢ ، وقد أخرج هذا الحديــث أيضــاً الـــترمذي في المنـــاقب ٥٩٣/٥ ، والدارمـــي في المقدمــة ،
 والإمام أحمد في المســـند ٨٩/٥ .

وعن يعلى بن مرة الثقفي : ( بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا منزلاً ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها ، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال : هي شجرة استأذنت ربما عز وجل تسلم على فأذن لها ) ، رواه البغوي في شرح السنة .

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعسرف حجسراً عكة كان يسلم على قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن).

رواه مسلم ۱.

وقد اختلف في هذا الحجر ، فقيل : هو الحجر الأسود ، وقيل : حجر غيره بزقاق يعرف به بمكة ، والناس يتبركون به .

وفي لفظ: (إن بمكة حجراً كان يسلم علي ليالي بعثـــت، إني لأعرفــه الآن إن مررت عليه) .

فإن قلت : ما فائدة التأكيد بـ " إنّ ، والجملة الاسمية ، واللام " وليس المقـام مقام إنكار ؟ .

١ : أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل الحديب ث رقم ٢ ، صفحة ١٧٨٢ ، من حديث حابر ابن سموة .

٢ : رواه الطبراني ، وأبو نعيم ، عن جابر بن سمرة رضيي الله عنيه .
 انظر : كنيز العمال ٣٦٦/١٢ الحديث رقيم ٣٥٣٧٤ .

<sup>. . . .</sup> 

فإن قلت: الحاصل من هذا الخبر إفادة العلم بعرفانه أن حجراً كان يسلم عليـــه وهم يعلمون سلام الحجر والشجر وغير ذلك من الصوامـــت والجمــادات عليــه، وبعضها معلوم، فما وجه تخصيصه المعرفة بهذا الحجر دون غيره ؟ .

أجيب : باحتمال أنه حجر ذو شأن وسر عظيم ، ولهذا نكّره تنكير التعظيم، ولذا قيل : إنه الحجر الأسود ، وبهذا يلتئم مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( لما استقبلني حبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله ).

وعن بريدة ' : ( سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية ، فقال له : قــل لتلك الشجرة : رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ! ، قال : فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجـــر عروقها مغبرة، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقـــالت : السلام عليك يا رسول الله . قال الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتها ، فرجعــت ،

١: سورة المؤمنون – الآيــــة ١٥.

٢ : في حديث رواه البزار مسنداً .

فدلت عروقها في ذلك الموضع ، فاستقرت . فقال الأعرابي: ائذن لي أسجد لك ؟، قال : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ') .

ذكره في " الشفاء " <sup>\*</sup>، وهذا من باب النطق بخلق الله تعالى ذلك فيه كرامة لنبيـــه صلى الله عليه وسلم ، واستبشاراً به .

#### تنبيه :!!!!

ما اشتهر عن كثير من أن الشمس ما تطلع حتى تصلي عليه - زاده الله شرفاً لديه، لم أقف له على أصل.

ولله در العارف سيدي علي [ الديري] أذاقنا الله حلاوة معرفته حيث قال :-يا شمس صلى على محمــــد فمثل هذا الجمـــال يقصـــد

عينك حرًّا فلا تصيبي ها عذيب اللما المبرُّدُ

أجابت الشمس في سناها بما به البدر حاء يشهد أ

لم نشمل الكائنات إلا لعل نحظى به ونسعد مولاي يا من له البرايا ونيرات السماعيد

أنت الذي منك كل فضل وكل جود لله يقصد

١: تتمة الرواية : " قال : فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك ؛ فــأذن لــه " .

٢: ذكره القاضي عياض في " الشفاء " ٤٢٠/١ ، من حديث بريـــدة رضــي الله عنــه .

إليك أملاك المديـــ سُــجَدُ علمنـا نعشــقنْ ونحمـــدُ أوجد ما لا بالغـــير يوجــدُ لكــم علــي بســر أحمــدُ

یا دائم الحسن والعطایا جمالکم والجمیل منکم والجمیل منکم والجمیل منکم وافیات آمالنا بجسود حسبی علاً أن أكون عبداً

### النوع الثابي

# في ذكر أحاديث قيل إنها من الموضوعات والمناكير المختلفات ، سوى ما نبهت عليه فيما سبق

أخرج أبو موسى المديني عن أبي هريرة رضي الله عنه - رفعه - : ( من صلح علي صلاة ، جاءي بها ملك فأقول : أبلغه عني عشراً ، وقل له : لو كانت من هذه العشرة واحدة لدخلت معي الجنة كالسبابة والوسطى ، وحلت لك شفاعتي ، ثم يصعد الملك حتى ينتهي إلى الرب فيقول : إن فلان بن فلان صلى على نبيك مرة واحدة فيقول تبارك وتعالى : أبلغه عني عشرا ، وقل له : لو كانت من هذه العشر واحدة لما مستك النار ، ثم يقول : عظموا صلاة عبدي واجعلوها في عليين ، ثم يخلق من صلاته بكل حرف ملكاً له ثلاثة وستون رأساً ) الحديث ، وهو موضوع بلا ويس أ .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى علي صلاة تعظيماً لحقي جعل الله من تلك الكلمة ملكاً ، جناح لـــه في المشــرق ، وجناح له في المغرب ، ورجلاه في تخوم الأرض ، وعنقه ملتو تحت العرش فيقــول الله تعالى له: صل على عبدي كما صلى على نبيي ، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة ) .

١ : ذكره الحافظ السخاوي في " القول البديــــع " - صفحـــة ١١٠ .

رواه ابن شاهين في " الترغيب " له ، والديلمي في مستند الفردوس ، وابن بشكوال، ولفظه : ( ما من عبد يصلي علي صلاة تعظيماً لحقي إلا حلق الله من ذلك القول ملكاً له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ، ويقول له : صل على عبدي كمسا صلى على نبيي ، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة ) ،وهذا حديث منكر .

ويروى عنه صلى الله عليه وسلم: (إن لله تعالى ملكاً له جناحــــان، أحدهمــا بالمشرق، والآخر بالمغرب، فإذا صلى العبد علي حباً انغمس في المـــاء ثم ينتفــض فيخلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكاً يستغفر لذلك المصلي علي إلى يوم القيامة).

### قال شيخنا: لم أقف له على سند ، وفي صحته نظر '.

وعن مقاتل بن سليمان قال: إن لله تعالى ملكاً تحت العرش على رأسه ذؤابة قـــد أحاط بالعرش، ما من شعرة من رأسه إلا مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رســول

فإذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم لم تبق شعرة منها إلا استغفرت لصاحبها، يعني: قائلها) رواه صاحب شرف المصطفى ، وفي صحته نظر .

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطاني ما لم يعط [غيري]من الأنبياء ، وفضَّلني عليهم ، وجعل لأمتي في الصلة على أفضل الدرجات ، ووكل بقبري ملكاً يقال له "منطروس" رأسه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الأرض السفلى ، و له ثمانون ألف جناح ، في كل جناح ثمانون ألف

١ : المصدر الســـابق .

ريشة ، تحت كل ريشة ثمانون ألف زغبة ، تحت كل زغبة لسان يسبح الله تعالى ويحمده ، ويستغفر لمن يصلي علي من أمتي ، ومن لدن رأسه إلى بطون قدميه أفوا وألسن وريش وزغب، ليس فيه موضع شبر إلا وفيه لسان يسبح الله تعالى ويحمده ، ويستغفر لمن يصلي علي من أمتي حتى يموت ) رواه ابن بشكوال ، وهو غريب منكر ، بل لوائح الوضع لائحة عليه أ.

وعن أبي كاهل - وله صحبة - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا كاهل من صلى على كل يوم ثلاث مرات حباً لي وشوقاً إلى كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم) رواه ابن أبي عاصم في "فضل الصلاة " له ، وأبو أحمد في الكنى ، والطبراني ، والعقيلي ، كلاهما في أثناء حديث طويل يشتمل على ثلاثة عشر خصلة ، واقتصر ابن السبكي على خصلة منه ، وقال : إسناده مجهول لا يعرف إلا من هذا الوجه . وقال ابن عبد البر : إنه منكر ، وكذا قال الحافظ المنذري : إنه منكر بمذا اللفظ.

### وقال صاحب الميزان : سنده مظلم ، والمتن باطل .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( إن لآدم من الله موقفاً في فسيح العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق لل ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى النار ، قال : فبينما آدم على ذلك إذ نظر

١ : ذكره في " القول البديــــع " – ص ١١١ .

٢ : سحوق : أي طويلة بعد ثمرها عـــن المحتـــني .

إلى رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منطلق به إلى النار، فينادي آدم: يا أحمد، يا أحمد، فيقول: لبيك يا أبا البشر، فيقول: هذا رجل من أمتك منطلق به إلى النار، فأشد المئزر، وأسرع في أثر الملائكة، وأقول: يا رسل ربي قفوا، فيقولون: نحسن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا، ونفعل ما نؤمر، فإذا أيس النبي صلى الله عليه وسلم، قبض على لحيته بيده اليسرى، واستقبل العرش بيده، فيقول: أليس قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي ؟ فيأتي النداء من عند العرش: أطيعوا محمداً وردوا هذا العبد إلى المقام. فأخرج من حجري بطاقة بيضاء كالأنملة، فألقيها في كفة المسيزان اليمنى وأنا أقول: بسم الله، فترجح الحسنات على السيئات، فينادى: سعد وسعد حده، وثقلت موازينه، انطلقوا به إلى الجنة، فيقول العبد: يا رسل ربي قفوا حين أكلم هذا العبد الكريم على ربه، فيقول: بأبي وأمي ما أحسن وجهك، وأحسن خلقك، فقد أقلتني عثرتي، ورحمت عبرتي، فيقول: أنا نبيك محمد، وهذه صلاتك على، وقد وفيتك أحوج ما تكون إليها).

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب "حسن الظن بالله " من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله ، ومن طريق النميري ، وذكره ابن [البنا] وسنده هالك .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن حبريل، عن ميكائيل ، عن اسرافيل ، عن الرقيع [ الرقيع : بالقاف ، السماء] ، عسن اللوح المحفوظ، عن الله تعالى ، أنه ظهر في اللوح المحفوظ أن يخبر الرقيع ، وأن يخبر الرقيس اسرافيل ، وأن يخبر ميكائيل حبريل، وأن يخبر حسريل

١ : ذكره السخاوي في " القول البديـــع " - صفحـــة ١١٨ .

محمداً صلى الله عليه وسلم: أنه من صلى عليك في اليوم والليلة مائة مرة صليت عليه ألفى صلاة ، وتقضى له ألف حاجة أيسرها أن يعتق من النار) .

رواه ابن الجوزي من طريق الخطيب ، ونقــل عنه أنه قال : هذا حديث بــاطل عنه أنه قال : هذا الإسناد .

وعن على رضي الله تعالى عنه: ( من حج حجة الإسلام ، وغزا بعدها غـزاة ، كتبت غزاته بأربعمائة حجة ، قال: فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد ، ولا الحج ، فأوحى الله عز وجل إلى: ما صلى عليك أحد إلا كتبت صلاته بأربعمائة غزاة، [كل غزاة] بأربعمائة حجة ) رواه أبو حفص الميانشي في " المحالس المكيـة "له، وهو تالف ، لوائح الوضع عليه ظاهرة لا.

وعن أنس رضي الله عنه رفعه: ( من صلى على في يوم مائة مرة كتب الله لـــه ها ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، وكتب له مائة صدقة مقبولة، ومــن صلى على ثم بلغتني صلاته صليت عليه كما صلى على ، ومن صليت عليـــه نالتــه شفاعتي ).

رواه أبو سعد في "شرف المصطفى" عن عبد الله بن أنس ، عن أبيه به .

قال شيخنا وأحسبه لا يصح ".

١: القول البديع - صفحـــة ١١٩.

٢ : القول البديع - صفحـــة ١٢١ .

٣: القول البديع - صفحـــة ١٢٢.

### النوع الثالث

# فيمن رؤي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم \_\_ ورزقنا رؤيته يقظة ومناماً آمين \_\_ :

أنبأني غير واحد عن شيخ الإسلام علم الدين البلقيني ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن عثمان ، أخبرنا خليل بن بدر، أخبرنا جدي الحافظ، أخبرنا اسحق بن أبي بكرر، أخبرنا يوسف بن خليل بن محمد قال : رأيت أحمد بن أبي عمران بنيسابور في النوم ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي كتاب " مصباح الظلام " للشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان رحمه الله ، أن جماعة من العلماء لا يحصون رُؤوا في المنام على حالة حسنة بسبب صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنهم لما رُؤوا على تلك الحالة الحسنة فسئلوا عن ذلك ؟ فقالوا: ذلك بكثرة صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم .

ومنهم إمامنا الشافعي رحمة الله عليه: رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بــك؟ قال: نعمني وغفر لي ، وزففت إلى الجنة كما تزف العروس ، فقيل له: بم نلت هذا؟ فقال قائل: بقوله في كتاب " الرسالة ": وصلى الله على محمد عـــدد مــا ذكــره الذاكرون ، وعدد ما غفل عنه الغافلون .

وروى النميري ، وابن بشكوال في " القربة " ، وترجمة جماهر ' مـــن كتــاب "الصلة" له أيضاً : أن أبا العباس أحمد بن منصور لما مات رآه رجل من أهل شــــيراز وهو واقف بجامعها في المحراب ، وعليه حلة ، وعلى رأسه تاج مكلل بالجــــوهر ، فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ، وأكرمني ، وتوّجني ، وأدخلني الجنـــة . فقال : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وذكر ابن بشكوال عن رجل من الصوفية قال : رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته ، وكان ماجناً في حياته ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . فقلت : بــــأي شيء ؟ قال : استمليت على بعض المحدّثين حديثاً مسنداً ، فصلى الشيخ على النبي صلى الله عليه وسلم ، فصليت أنا معه ورفعت صوتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع أهل المسجد ، فصلوا عليه ، فغفر لنا في ذلك اليوم كلنا .

وعن أبي الحسن البغدادي الدارمي أنه رأي أبا عبد الله بن حامد بعد موته مراراً، وأنه قال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ورحمني ، وأنه سألهِ عن عمل يدخل به الجنة ؟ ، فقال : صل ألف ركعة تقرأ في كل ركعة ألف مرة {قل هو الله أحـــد } ، وأنه قال له : لا أطيق ذلك ، فقال له : صلِّ على محمد النبي صلى الله عليه وسلم ألف

مرة كل ليلة.

١ : جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجري ، من أهل طليطلة ، يكني أبا بكـــر ، كـــان حافظـــأ للفقـــه المالكي ، عارفاً بالفتوى ، عالماً بالنوازل والمسائل ، سريع الجـواب إذا سـئل فيـهما ، تـوفي سـنة ست وستين وأربعمائة من الهجـــرة .

٢: الصلة - لابن بشكوال ١٣٢/١ وما بعدها.

وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة ، ذكره ابن بشكوال أيضاً .

وعنده أيضاً: رأى بعض الناس أبا حفص الكاغدي بعد وفاته في المنام ، وكان سيداً كبيراً ، فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : رحمني وغفر لي ، وأدخلني الجنة، فقيل له : بماذا ؟ فقال : لما وقفت بين يديه أمر الملائكة فحسبوا ذنوبي ، وحسبوا صلاتي على المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجدوها أكثر ، فقال لهم المولى جلل وعلا : حسبكم يا ملائكتي لا تحاسبوه واذهبوا به إلى جنتي .

ورأى بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام ، فقال لها : ما أنتِ ؟ فقالت: أناعملك القبيح ، قال لها : فيم النجاة منكِ ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وعن الشيخ صالح أبي الحسن بن أهد بن الكواز البسطامي أنه قال: سألت الله أن أرى أبا صالح المؤذن في المنام، فرأيته ليلة على هيئة صالحة، فقلت له: يا أبا صالح أخبري عما عندكم ؟ فقال: أبا حسن كنت من الهالكين لولا كثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين أنتم عن الرؤية واللقاء ؟ فقال: هيهات قد رضينا منه بدون ذلك، ووقع على البكاء. ذكره أبو سعيد السمعاني.

وعن الشبلي أ قال : مات رجل من حيراني فرأيته في المنام ، فقلت له : ما فعـــل الله بك ؟ فقال : يا شبلي مرت بي أهوال عظيمة ، وذلك أن ارتج على عند الســـؤال

١ : هو الإمام العارف بالله تعالى أبو بكر الشبلي ، واسمه : دلف بـــن ححـــدر ، وقيــل : ابــن جعفــر الشبلي ، نسبة إلى قريبة شبلية إحدى قرى أسروشنة من بلاد مـــا وراء النــهر ، خراســاني الأصــل ، بغدادي المولد والمنشأ ، جليل القدر ، مالكي المذهب ، عظيم الشـــأن ، صحــب الجنيــد وطبقتــه ،=

فقلت في نفسي : من أين أتي علي ، ألم أمت على الإسلام ؟ فنوديت : هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنيا ، فلما هم بي الملكان حال بين وبينهما رحل جميل الشخص، طيب الرائحة ، فذكري حجتي ، فذكرها ، فقلت : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا شخص خلقت لكثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرت أن أنصرك في كل كرب .

ذكره ابن بشكوال .

وعن محمد بن سعد بن مطرف وكان من الأحيار الصالحين ، قال : كنت جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا أويت إلى مضجعي عدداً معلوماً أصلي على النسبي صلى الله عليه وسلم ، فإني في بعض الليالي قد أكملت العدة ، فسأخذتني عينساي ، وكنت ساكناً في غرفة ، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل من باب الغرفة ، فأضاءت الغرفة به نوراً ، ثم نهض نحوي ، وقال : هات هذا الفم الذي يكثر الصلاة على فأقبله ، فكنت أستحي أن أقبله في فيه ، فاستدرت بوجهي ، فقبل خسدي ، فانتبهت فزعاً من فوري ، وأنبهت صاحبتي التي إلى جنبي ، فإذا البيت يفوح مسكاً من رائحته صلى الله عليه وسلم، وبقيت رائحة المسك من قبلته في خدي نحو ثمانيسة أيام تحد زوجتي كل يوم الرائحة في خدي . ذكره ابن بشكوال .

<sup>=</sup> يبالغ في تعظيم الشرع المكرم ، وإذا دخل رمضان جدّ في الطاعات ، ويقول : هذا شهر عظمه ربي فأنا أولى بتعظيمه . سئل عن حديث : " خير كسب المرء عمل يمينه " فقال : إذا كان الليل فخذ ماء ، وهميّاً للصلاة ، وصل ما شئت ، ومدّ يدك ، وسل الله تعالى ، فذلك كسب يمينك. توفي رضي الله عنه ونفعنا بمحبته سنة ٣٣٤ هجرية . (طبقات السلمي ٣٣٧ ، طبقات ابن الملقن ٢٠٤، حلية الأولياء ٣٦١/١٠) .

وذكر المرشد العطار، وأسنده التيمي في ترغيبه ، وأبو اليمن بن عساكر من جهته ، عن أبي سعيد الزنجاني قال : كان عندنا شخص بمصر ، زاهد يسمى أبا سعيد الخياط، وكان لا يختلط بالناس ، ولا يحضر المحالس ، ثم إنه داوم على حضور محلسس ابن رشيق، فتعجب الناس منه ، فسألوه ؟ فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : احضر مجلسه فإنه يكثر في الصلاة على صلى الله عليه وسلم .

وقال خلف صاحب الخلقان: كان لي صديق يطلب معي الحديث ، فمات، فرأيته في المنام وعليه ثياب خضر حدد يجول فيها ، فقلت له: ألست كنت تطلب الحديث معي؟ قال: نعم . قلت: فما الذي أرى ؟ قال: كنست أكتب معكم الحديث ، فلم يمر بي حديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبت أسفله صلى الله عليه وسلم ، فكافأني ربي بهذا الذي على .

وقال القواريري ': مات رجل جار لنا ، وكان وراقاً ، فرأيته في المنام ، فقلت له: ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ، قلت : بماذا ؟ قال : كنت إذا كتبت النبي صلى الله عليه وسلم ".

ورؤي الحسن بن رشيق ابعد موته في المنام في حالة حسنة، فقيل له : بم أوتيت هذا؟ قال : بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وروي أن أبا بكر بن مجاهد المقرىء ألى إليه الشبلي فدخل إليه مسجده فقام إليه فتحدث أصحاب ابن مجاهد بحديثهما ، وقالوا : أنت لم تقم لعلي بسن عيسى الوزير ، تقوم للشبلي ؟ ، فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : يا أبا بكر !! إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة ، فإذا دخل عليك فأكرمه ، قال ابن مجاهد : فلما كان بعد ذلك بليلتين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا بكر أكرمك الله كما أكرمت رجلاً من أهل الجنة ، فقلت: يا رسول الله بم استحق الشبلي هذا منك؟ فقال : هذا رجل يصلي الصلوات الخمس يذكرني في أثر كل صلة ، ويقرأ : فقال : هذا رجل يصلي الصلوات الخمس يذكرني في أثر كل صلاة ، ويقرأ : فقال : هذا رجل يصلي الصلوات الخمس يذكرني في أثر كل صلاة ، ويقرأ : فقال : هذا رجل يصلي الصلوات الخمس يذكرني في أثر كل صلاة ، ويقرأ : فقال : هذا رجل يصلي الملوات الخمس يذكرني في أثر كل صلاة ، ويقرأ .

الحسن بن رشيق القيرواني أبو علي ، كان أبروه من موالي الأزد ، ولد في المسيلة بالمغرب ، وتعلم الصياغة، ثم مال إلى الأدب وقال الشعر ، فرحل إلى القيروان سينة ٤٠٦هجرية ، ومدح ملكها ، واشتهر فيها ، توفي سنة ٤٦٣ هجرية . انظر الأعلام للزركلي ١٩١/٢ .

٢: الإمام المقرىء المحدِّث اللغوي النحوي ، شيخ المقرئين ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي ، مصنف كتاب السبعة ، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين ، قال عنه باو عمرو الداني : فاق ابن مجاهد سائر نظرائه مع اتساع علمه ، وبراعة فهمه ، وصدق لهجته ، وظهور نسكه . توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة من الهجرة .

انظر : سير أعلام النبلاء – الذهبي ٢٧٣/١٥ ، تاريخ بغداد ١٤٤/٥ ، المنتظم : ٢٨٢/٦ .

وذكر أبو عبد الله بن النعمان أنه سمع الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن ابن أحمد يقول: أصابني وجع يدي من وقعة وقعتها في حمام ، فورمت يدي ، فبت ليلة متوجعا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقلت: يا رسول الله!! . فقال لي: أوحشتني صلاتك علي يا ولدي . فأصبحت وقد زال الورم والوجع ببركته صلى الله عليه وسلم .

وعن سفيان الثوري أ قال: بينما أنا حاج إذ دخل شاب حاج ، لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يقول: اللهم صل على محمد ، فقلت له: أبعلم تقول هذا ؟ قال: من أنت ؟ قال: قلت: سفيان الثوري فما صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كنت حاجا ومعي والدين ، فسألتني أن أدخلها البيت الحرام ، فأدخلتها ، فوقعت وتورم بطنها ، واسود وجهها ، فجلست عندها وأنا حزين ، فرفعت يدي نحو السماء وقلت: يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك ؟ ، فإذا غمامة قد ارتفعت من قبل تمامة ، وإذا رجل عليه ثياب بيض ، فدخل البيت فمر يده على وجهها ؛ فابيض ، ومر على بطنها فزال الورم ، ثم مضى ليخرج ، فتعلقت بثوبه فقلت: من أنت الذي فرجت عني ؟ قال: أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .

١: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري ، من ثور عبد مناة ، وقيل : بل مسن ثور همدان ، أبو عبد الله الكوفي ، أحد الأئمة الأعلام ؛ كسان لا يسمع شيئا إلا حفظه ، يقول الخطيب: كان الثوري إماما من أئمة المسلمين ، وعلما من أعسلام الدين ، مجمعا على إمامته ، مع الإتقان والضبط ، والحفظ ، والمعرفة . توفي رضي الله عنه - بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ، وموله سنة سبع وسبعين . انظر : خلاصة تذهيب الكمال صفحة ١٢٣ ، وتاريخ بغداد:

- قلت : يا رسول الله أوصني . قال : لا ترفع قدماً ولا تضع قدماً إلا وأنت تقـــول : "اللهم صلِّ على محمد " .
- رواه ابن بشكوال في كتاب " القربة " بسنده إلى أبي نعيم قال : حدثنا سفيان ، فذكره .

ويروى أن امرأة حاءت إلى الحسن البصري رضي الله عنه فقالت: يــــا شــيخ توفيت لي بنية وأنا أريد أن أراها في المنام ، فقال لها الحسن : صلى أربع ركعــات ، واقرئي في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ، وسورة " ألهاكم " مرة ، وذلك بعد صلة العشاء الآخرة ، ثم اضطجعي ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنـــامي ، ففعلت ذلك ، فرأها في النوم وهي في العقوبة والعذاب، وعليها لبـــاس القطــران ، ويداها مغلولة ، ورجلاها مسلسلة بسلاسل من نار ، فلما انتبهت ، جاءت إلى الحسن فأخبرته بذلك ؟ فقال لها : تصدقي بصدقة لعل الله يعفو عنها . ونام الحسن تلك الليلة ، فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة ، ورأى سريراً منصوباً وعليه جارية حسناء جميلة ، وعلى رأسها تاج من النور ، فقالت : يا حسن أتعرفني ؟ فقال لها : لا . فقالت : أنا ابنة المرأة التي أمرتها بالصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لها الحسن: أمك وصفت في حالك بغير هذه الرؤية ؟ ، فقالت : هو كما قالت. قال : فبم بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة والعذاب ، صلى الله عليه وسلم ، وجعل ثوابما لنا ، فقبلها الله عز وجل منه ، وأعتقنا كلنا مـــن تلك العقوبة والعذاب ببركة الرجل الصالح ، وبلغ نصيبي ما قد رأيته . ذكرها القرطبي في تذكرته بغير هذا اللفظ <sup>1</sup>.

ويحكى أن رحلاً كان يقال له: محمد بن مالك، قال: مضيت إلى بعداد لأقراراً على أبي بكر بن مجاهد المقريء لا قال: فبينما نحن نقرأ عليه يوماً من الأيام، وكنا جماعة، إذ دخل عليه شيخ وعليه عمامة رثة، وقمير ص رث، ورداء رث، فقال الشيخ أبو بكر له وأجلسه مكانه، واستخبره عن حاله، وحال صبيانه لا فقال له: ولد لي الليلة مولود وقد طلبوا مني سمناً وعسلاً، ولم أملك ذرة !!. قال الشيخ: فنمت وأنا حزين القلب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقال لي: ما هذا الحزن لا أذهب إلى على بن موسى الوزير، وزير الخليفة، فاقرأ عليه السلام وقل له: بعلامة أنك لا تنام كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلي علي ألف مرة، وهذه الجمعة صليت ليلتها على سبعمائة مرة، ثم جاءك رسول الخليفة، فدعاك إليه، فمضيت، ثم رجعت، فصليت على حتى أتمت ألفا: سلم إلى أبي المولود مائة دينار يستعين ها على مصالحه.

فقام أبو بكر بن مجاهد المقريء مع أبي المولود ، فمضيا إلى دار الوزير، فدخلا عليه، فقال الشيخ أبو بكر للوزير :هذا الرجل أرسله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه الوزير وأجلسه مكانه ، وسأله عن القصة ؟ ، فقصها عليه ففرح الوزير ، وأمر غلامه بإخراج بدرة ، فوزن منها مائة دينار وسلمها إلى أبي

١ : والحافظ السخاوي في " القـــول البديــع " – ص ١٢٦ .

۲ : مرت ترجمتــه .

المولود ، ثم وزن أخرى ليعطيها إلى الشيخ أبي بكر، فامتنع من أخذها ، فقال له الوزير : خذها لبشارتك لي بهذا الخبر الصادق ، فقد كان هذا الأمر سرا بيني وبين الله عز وجل ، وأنك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وزن مائة أخرى وقال له: خذها لك ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتي عليه كل ليلة جمعة ، ثم وزن مائة أخرى وقال لي : خذها لتعبك في الجيء إلينا ههنا، وجعل يزن مائة بعد مائة حتى وزن ألف دينار، فقال له : أنا ما آخذ إلا ما أمري به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكر الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن السمرقندي فيما روى عسن بعض أساتذته عن أبيه قال: سمعت رجلا في الحرم وهو كثير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان من الحرم ، والبيت ، وعرفة ، ومنى ، فقلت له: أيها الرجل إن لكل مقام مقالا ، فما بالك لا تشتغل بالدعاء ولا بالتطوع ، ولا بالصلاة سوى أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ، فقال : إني خرجت من خراسان حاجا إلى هذا البيت، وكان والدي معي ، فلما بلغنا الكوفة أعل والدي ، وقويت عليه العلة ، فمات . فلما مات غطيت وجهه بإزار ، ثم غبت عنه ، وجئت إليه ، فكشفت وجهه لأراه ، فإذا صورته كصورة الحمار! ، فحين رأيت ذلك عظم ذلك عندي ، وتشوشت بسببه ، وحزنت حزنا شديدا ، وقلت في نفسي : كيف أظهر للناس هذا الحال الذي صار والدي فيه ؟ ، وقعدت عنده مهموما فأخذتني سنة مسن النوم ، فنمت، فبينما أنا نائم إذ رأيت في منامي كأن رجلا دخل علينا وجاء إلى عند والدي،

١: أي أصابته علة ألزمته الفيراش.

وكشف عن وجهه ونظر إليه ثم غطاه ، ثم قال لي : ما هذا الغم العظيم الذي أنـــت فيه؟ ، فقلت : وكيف لا أغتم وقد صار والدي بمذه المحنة ؟ ، فقال : أبشر إن الله قد أزال عن والدك هذه المحنة . قال : فكشفت الغطاء عن وجهه فإذا هو كالقمر الطالع، فقلت للرجل: بالله من أنت ؟ فقد كان قدومك مباركا. فقال: أنا المصطفى \_\_\_ ردائه، فلففته على يدي ، وقلت : بحق الله يا سيدي يا رسول الله إلا أخبرتني بالقصة. فقال : إن والدك أكل الربا ، وإن من حكم الله عز وجل أن من أكـــل الربـــا أن الله يحول صورته عند الموت كصورة حمار ، إما في الدنيا وإما في الآخرة ، ولكن كان من عادة والدك أن يصلي على في كل ليلة قبل أن يضطجع على فراشه مائة مرة ، فلمــــا فأحبرني بحالة والدك ؛ فسألت الله ؛ فشفعني فيه ، قال : فاستيقظت فكشفت عن وجه والدي ، فإذا هو كالقمر ليلة بدره !!، فحمدت الله وشكرته ، وجهزته ، ودفنته، وحلست عند قبره ساعة، فبينما أنا بين النائم واليقظان إذا بماتف يقول لي : أتعرف هذه العناية التي حفت والدك ما كان سببها ؟ . قلت : لا . قال: كان سببها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فآليت على نفسي أنني لا أترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال كنـــت ، وفي أي

وحكى سفيان الثوري قال: رأيت رجلا من أهل الحاج يكثر الصلاة على النسبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: هذا موضع الثناء على الله عز وجل. فقــــال: ألا أخبرك؟. إني كنت في بلدي ولي أخ قد حضرته الوفاة، فنظرته، فإذا وجهه قـــــد

مكان كنت .

اسود ، وتخيلت أن البيت قد أظلم ، فأحزنني ما رأيت من حال أخي ، فبينما أنا كذلك إذ دخل علي رجل البيت ، وجاء إلى أخي ، ووجه الرجل كالسراج المضيء ، فكشف عن وجه أخي ومسحه بيده ، فزال ذلك السواد ، وصار وجهه كالقمر ، فلما رأيت ذل فرحت وقلت له من أنت جزاك الله خيرا عما صنعت ؟ فقال : أنا ملك موكل بمن يصلي على البي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد حصلت له محنة فعوقب بسواد الوجه ، ثم أدركه الله عز وجل ببركة صلاته على البي صلى الله عليه وسلم ، فأزال عنه السواد وكساه هكذا .

## الفصل الثاني في فوائدها وثمراتما

اعلم أيها العبد أن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وثمراها لا يحصرها العد، ولا يحيط بها الحد، وأنت إذا تأملت ذلك وضح لك ما هنالك.

فمن ذلك : امتثال أمره تعالى بقوله : { صلوا عليه وسلموا تسليما } .

ومنها : موافقة الله تعالى في الصلاة عليه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإن اختلفت الصلاتان ، فإن صلاتنا عليه دعاء ، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف .

ومنها : موافقة الملائكة فيها .

والملائكة كما مر لا يحصي عددها إلا الله تعالى ، إذ منهم المقربون ، وحملة العرش، وسكان السماوات ، وخزنة الجنة والنار ، والحفظة على الأعمال ، والموكلون بالبحار والجبال ، وتصريف الرياح ، وجري الأفلاك والنجوم ، وإبسلاغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، وليس في العالم العلوي والسفلي مكان إلا وهسو معمور بالملائكة .

وفي مستدرك الحاكم: من حديث عبد الله بن عمر: ( إن الله جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل الملائكة تسعة أجزاء ، وجزءا سائر الخلق ) .

ومعلوم أن الكل يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن ، حيث كـانوا ، وأين كانوا ، وهذا مما خصصه الله تعالى به دون سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين .

ومنها: ألها تثمر محبته في القلب.

ومنها - كما قاله الإمام العارف سيدي محمد الغمري الواسطي -: انطباع صورته الكريمة ـ صلى الله عليه وسلم - في النفس انطباعا ثابتا متأصلا ، متصلا .

وذلك أن المداومة على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، وإحلاص القلب، وتحصيل الشروط والآداب ، وتدبر المعنى حتى يتمكن حبه من النفس ، فل : ( المرء مع من أحب ) أوالحب يوجب الاتباع للمحبوب .

ومنها: ألها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ، ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. والمصطفى عليه صلوات الله وسلامه قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله، وذكر رسوله ، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله ، كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته ، وهدانا إلى طريق مرضاته ، وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه ، بــل هــي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو ، وسمعه ، وقدرته ،

١ : رواه الشيخان ، والإمام أحمد في المسند ، عن أنــــس ، والشــيخان عــن ابــن مســعود . الجــامع
 الصغير للسيوطى ٥٧٤/٢ الحديـــ ثرقــم ٩١٩٠ .

وحياته ، وكلامه ، وإرساله رسوله ، وتصديقه في أحباره كلها ، وإكمال محبته ، ولا ريب أن هذه أصول الإيمان ، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد ذلك ، وتصديقه به ومحبته له ، فكانت من أفضل الأعمال .

### ومنها: ألها دعاء من العبد .

ودعاء العبد وسؤاله من ربه إما أن يكون لحوائجه ومهماته ، وإما أن يكون سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه ، ويزيد في تشريفه وتكريمه ، وإشادة ذكره ، ورفعة قدره ، ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ، ورسوله يحبه ، فالمصلي عليه قد صرف سواله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله ، فآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو ، بل كان هذا المطلوب أحب الأمور إليه وآثرها عنده ، فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما سواه ، والجزاء من جنس العمل ، فمن آثر الله ما يحبه هو ، فمن آثر الله على ما سواه ، والجزاء من جنس العمل ، فمن آثر الله على ما سواه ، والجزاء من جنس العمل ، فمن آثر الله

### ومنها : أن يحصل بما قرة العين له صلى الله عليه وسلم ، وكذا للمصلي .

كما في حديث أنس بن مالك عند النسائي: (وجعلت قرة عيني في الصلة) ، كما ذكره أبو بكر بن فورك فقال كما سبق في "المسلك العاشر".

على غيره آثره الله على غيره، قاله ابن القيم '.

الجامع الصغير ٩٩/١ الحديث رقم ٣٦٦٩ .

وقيل: إنها الصلاة المذكورة في قوله تعالى: { إن الله وملائكته يصلون على النبي}، فافتخر صلى الله عليه وسلم بصلاة الله تعالى عليه، وصلاة ملائكته، وأمر أمته بالصلاة عليه بعدما بدأ بنفسه، وثنى بملائكته، وأتبعها بالأمر لأمت بالصلاة عليه، فلما قطع سبحانه وتعالى حكمه بالصلاة عليه، وأخبر عن ملائكته بمثله، تحقق صلى الله عليه وسلم ذلك واعتمده وقطع به، وقرت عينه فيها بأنه القطع بما له عند الله سبحانه من تمام معاني رحمته له، وكمال نعمته لديه، وتوافر منته عليه.

ومنهم من قال: أراد بذلك أن قرة عيني لم تجعل في الطيب والنساء وإن كانا قد حببا إلي ، ولكن قرة عيني فيما حصني بصلاته علي وملائكته ، وبما أمر به أمتي أن يصلوا علي إلى يوم القيامة في كل صلاة فرضها عليهم ، لا تجوز لهم صلاة بدون ذلك، هذا من قرة عيني ، ليدلنا صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلت قرة عينه فيه انتهى .

وكل ما كان قرة عين له فهو بلا ريب قرة عين لنا صلوات الله وسلامه عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى يجيء بها وجه الرحمن تبارك وتعالى فيقول ربنا سبحانه وتعالى: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها، وتقر بها عينه ) .

١ : أخرجه الديلمي ٢٠٢٦ ، وفي زهـــر الفــردوس ٣/٤ مــن حديــث عائشــة ، وإســناده ضعيــف
 لضعف عمر بن حبيب القاضى ، ضعفه النســـائى وغــيره .

رواه ابراهيم بن رشيد بن مسلم: حدثنا عمر بن حبيب القاضي: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة \_ رضي الله عنها – . ورواه أيضا الحسن ابن البنا .

### ومنها : صلاة الله تعالى على المصلى .

كما ورد في غير ما حديث ، وقد علمت أن من يصلي عليه فقد رحمه ، ومـــن رحمه فلا يعذبه . وما أحسن قول شيخنا العلامة البرهان بن أبي شريف : من صــرف فكره ، وأعمل الفكرة ، تواردت عليه رسل المسرة بما أتحفه مولاه من المبرات وسره ، يالها بشارة قد تخللت من العروق المسالك ، أين صلاة العبد من صلاة المالك ؟ فكيف والعبد يصلي مرة والمالك أبدلها عشرا ، فكم مولاه أجرى له ثوابا عميما وأجرا ؟ .

ومنها : صلاة الملائكة عليه .

١ : وقاله السخاوي في " القـــول البديــع " – ص ١٢٤ .

٢: قال في " الوابل الصيب " إن الذكر يوجب صلاة الله تعالى وملائكته عليه الذاكر ، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح ، وفاز كل الفسوز ، قال سبحانه : { هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور } فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور ، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم ؟ وأي شر لم يندفع عنهم ؟ ، فيا حسرة الغافلين عن رجم ماذا حرموا من خيره وفضله ! ، وبالله التوفيدي."

رواه ابن أبي عاصم ، ولفظه : ( من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة مشــــل ما صلى على ، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ) '.

وهو عنده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: (من صلى على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وملائكته بما سبعين صلاة ، فليقل مـــن ذلك أو ليكثر ) ٢.

وفي حديث سهل بن سعد عند البغوي : ( وصلت عليه الملائكة عشر مرات)".

ومنها : الفوز بعشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة .

كما رواه مسلم وغيره .

ومنها : أنه يرفع له عشر درجات . كما في رواية النسائي وغيره .

١ : قال السحاوي في " القول البديع " صفحة ١٠٩ : رواه الضياء المقدسي من طريق أبي نعيم ،
 وأبو بكر الشافعي في " فوائده " المعروفة بالغيلانيات ، والرشيد العطار في " الأربعيين " لـــه .
 وفي سنده : عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف، مع أنه قد اختلف عليه فيه " .

وأخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " رقم ١٠٠٩ ، من طريق آخر عـــن عـــاصم ، و وفيـــه بكـــر ابن بكار ، وهو وعاصم ضعيفــــان .

٢ : أخرجه أحمد في المسند ١٧٢/١ ، عن عبد الله بن عمـــرو موقوفـــا عليـــه .

٣: قاله ابن حبيب بعد ذكر حديث سهل بن سعد ، ذكره السخاوي في القول البديع ص ١٠٧ ، من حديث سهل بن سعد وقال : أخرجه البغوي ، ومن طريقه الضياء في " المختارة " ورواه الدارقطني في الأفراد ، وقال : تفرد به محمد ابن حبيب الجارودي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ، قال السخاوي : وكلهم ثقات لكن غلط محمد ابن حبيب فيه فقلبه ، وإنحا هو عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، وانظر : حسلاء الأفهام صفحة ٢٧ .

ومنها: أنه يكتب له بها عشر حسنات.

كما في رواية الحاكم وغيره .

ومنها : غفران الذنوب .

وعند التيمي في ترغيبه ، والديلمي بسند ضعيف ، رفعه : ( من صلى على مـــرة واحدة فتقبلت منه محا الله عنه ذنوب أربعين سنة ) الحديث .

ومنها: ألها سبب لكفاية العبد ما أهمه من أنواع الكروب إذا جعل صلاته كلها صلاة عليه ، كما في حديث أبي عند الترمذي مرفوعا أنه قال: (قلت: أجعل لـــك صلاتي كلها ، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ) .

وعن حبان بن منقذ رضي الله عنه: (أن رجلا قال: يا رسول الله ، أجعل لك ثلث صلاتي عليك؟ ، قال: نعم إن شئت ، قال: الثلثين؟ قال: نعمم ، قال: فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله ما أهمك مسن أمر دنياك و آخرتك). وأنشد بعضهم ـ ذكره في الفجر المنير ـ :

أيا من أتى ذنبا وقارف زلـــة ومن يرتجي الرحما من الله والقربــا تعاهد صلاة الله في كل ســاعة على خير مبعوث وأكرم من نبـــا فيكفيك هما أي هــــم تخافــه ويكفيك ذنبا حيث أعظم به ذنبــا

۱ : مر تخریجــه .

### ومن لم يكن يفعل فإن دعـــاءه يجد قبل أن يرقى إلى ربه حجبــــا

وعزاها الشيخ أبو عبد الله بن النعمان لأبي حفص بن عثمان نزال .

ومنها: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

قال البخاري في الأدب المفرد: حدثني يحي بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج: أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الحدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات " فإلها زكاة) .

ورواه ابن وهب ، وابن بشكوال من طريقه ، وابن حبان في صحيحـــه ، وأبــو الشيخ ، ومن طريقه الديلمي من طريق دراج ، وهو مختلف فيه ، وإسناده حسن .

ومنها : أنما زكاة للمصلي ، وطهارة .

١: أخرجه الحاكم ١٣٩٤ - ١٣٠ ، والديلميي ١٣٩٥ ، وأبو يعلى ١٣٩٧ ، من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف ، في إسناده دراج ، وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيشم . قال ابن عدي نقلاً عن الإمام أحمد : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيشم عن أبي سعيد ، انتهى . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائيد ١٦٧/١٠ وقال: رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن ، انتهى .

عن أبي [ هريرة ] رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم ) (رواه أحمد ، وأبو الشيخ في "الصلاة النبوية" له .

وأبو القاسم التيمي في الترغيب ، ولفظه : ( أكثروا من الصلاة على فإنها زكـــاة لكم ) .

وعند الديلمي بغير إسناد من حديث علي ، رفعه : ( صلاتكـــم علــي محــرزة لدعائكم، ومرضاة لربكم ، وزكاة لأعمالكم ) .

فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى علي في كل يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة ، سبعين منها لآخرته ، وثلاثين منها لدنياه ) رواه ابن منده ٢. وقال الحافظ أبو موسى المديني : إنه حديث غريب حسن .

وعن خالد بن طهمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على صلاة واحدة قضيت له مائة حاجة ) رواه التيمي في ترغيبه ، وهو منقطع .

١ : أخرجه اسماعيل القاضي ٤٦ من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، وسعيد بن زيد ، كلاهما ضعيف ، لكن للحديث طريق أخرى عند أحمد ٣٦٥/٢ ، وابن أبي شيبة ٢١٧/٢.

٢ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٢٣ ، من حديث جابر ، وقـــال : أخرجـــه ابـــن منـــدة ،
 وقال الحافظ أبو موسى المديني : إنه حديث غريب حســـــن ، انتـــهى .

### ومنها : أنما تنفي الفقر وضيق العيش .

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر وضيق العيش والمعاش ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ، ثم سلم على ، واقرأ {قل هو الله أحد } مرة واحدة ، ففعل الرجل ، فأدر الله عليه السرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته ) ، رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف .

ويحكى أن أبا عبد الله القسطلاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر، فقال له: قل " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك ، واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولانصب ولا منة ولا تبعة ، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان ، وعند من كان ، وحل بيننا وبين أهله ، واقبض عنا اللهم أيديهم ، واصرف عنا قلوكم ، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ، ولا نسستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين " .

وعند أبي نعيم من حديث جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال : (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى

١: ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٢٤ ، من حديث سهل بـــن ســعد ، وقـــال : رواه أبــو
 موسى المديني بسند ضعيف ، انتـــهى .

الله عز وجل ؟ قال : صدق الحديث ، وأداء الأمانة . قال : يا رسول الله زدنا . قال : صلاة الليل وصوم الهواجر ". قلت : يا رسول الله زدنا. قال : كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر ) الحديث ، وسنده ضعيف، وأخرجه القرطبي بلا سند من حديث أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . قال شيخنا : ويحتاج إلى تحرير .

ومنها: ألها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث علي مرفوعا عند الترمذي وغيره: (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) ٢.

#### ومنها : أنه سبب لغشيان الرحمة ، وما أجل ذلك من نعمة .

ففي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن لله سيارة مـــن الملائكــة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا ، ثم بعثوا رائدهـــم إلى الســماء إلى رب العزة تبارك وتعالى ، فيقولون : ربنا أتينا على عبد من عبادك يعظمون آلاءك ،ويتلون

١ : إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بـــن جعفــر القزويــني ، قـــال ابــن المقــرىء : رأيتــهم
 يضعفونه وينكرون عليه أشياء ، وقال الحـــاكم عــن الدارقطــني : كـــذاب ، ألــف كتـــاب ســنن
 الشافعى وفيها نحو ماثتى حديث لم يحدث لهـــا الشـــافعى.

٢: أخرجه الترمذي ٣٥٦٤ ، والنسائي في السنن الكبرى ٩٨٨٤ ، وابسن السيني في " اليسوم والليلة " ٣٨٤ ، والحاكم في المستدرك ٩٩/١ ، وابسن حبان ٩٠٩ ، واسماعيل القساضي ٣٥ ، والإمسام أحمد في المسند ٢٠١/١ ، من حديث الحسين بن علي وإسناده جيسد ، صححه الحساكم ، ووافقه الذهبي ، وذكره ابن حجر في فتح البساري ١٦٨/١١ ، وقسال : لا ينحط عسن درجة الحسسن ، وله شاهد مرسل أخرجه اسماعيل القاضي ٣٨ عسن الحسسن مرسسلا .

كتابك ، ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم ، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم ، فيقول الله تبارك وتعالى : غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) رواه البزار .

ومنها :أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلم والمسلم عليه ، كما سبق في حديث أنس مرفوعا : ( من صلى علي بلغتني صلاتـــه وصليت عليه ) الحديث ، رواه الطبراني في الأوسط .

ومنها : ألها سبب للبركة في ذات المصلي ، وعمره وعمله ، وأسباب مصالحه.

قال العلامة المقريء الشمس بن الجوزي - كابن القيم -: لأن المصلي داع ربه أن يبارك على نبيه وعلى آله ، وهذا الدعاء مستجاب ، والجزاء من جنسه .

ومنها: أنها سبب لنيل رحمة الله تعالى له ، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قالت طائفة، وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح ، فلابد للمصلي من رحمـــة تناله .

#### ومنها : أنما توجب الأمان من سخط الله .

رواه بقي بن مخلد ، ومن طريقه ابن بشكوال من رواية رجل غير مسمى ، عـــن مجاهد، عن على بلفظ : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال حبريل :

١ : جلاء الأفــهام - ص ٢٥٤ .

يا محمد إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان مــــن سخطى).

ومنها: ألها سبب لدوام محبة المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادةا وتضاعفها. لأنه كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره، واستحضار محاسسنه في قلبه تضاعف حبه، وتزايد شوقه، واستولى على جميع قلبه.

ومنها: ألها سبب لهداية العبد وحياة قلبه: لأنه كلما أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم استولت محبته على قلبه، فلا تبقي فيه معارضة لشي من أوامره، ولاشك مما جاء به بل يصير ما جاء به مسطورا في لوح قلبه بأقلام علمه مستمدا من مداد فيضه ، فلا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم من مشكاة أنوار معرفته ، ويفتح له بمفاتحه الفهوم لنور سنته، وأسرار محبته صلى الله عليه وسلم بمنه ورحمته .

ومنها : أَهَا سبب لطيب الجلس ، وأن لا تعود حسرة على أهله يوم القيامة .

فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله ، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن [من] جيفة ) أرواه الطيالسي ، ومن طريقه البيهقي في الشعب، والضياء في

١ : أخرجه النسائي في " الســــنن الكـــبرى " ٩٨٨٦ ، والطيالســـي ١٧٥٦ ، مــن حديـــث جـــابر ،
 وإسناده على شرط مسلم لكن فيه عنعنـــة أبي الزبـــير ، وهـــو مدلـــس .

المختارة ، وأخرجه النسائيي في اليوم والليلة ، وتمام في فوائــــده ، ورجالـــه رجـــال الصحيح على شرط مسلم .

وهو عند الطبراني في الدعاء بلفظ: ( ما من قوم اجتمعوا في مجلس ثم تفرقوا و لم يذكروا الله ، و لم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يروم القيامة) .

وزاد في رواية أبي سعيد الخدري المروية في شعب الإيمان للبيهقي : ( وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب ) عيني : من الثواب الفائت بترك الصلاة عليه فيؤديهم ذلك إلى الحسرة والندامة ، لو فرض أن يدخلوا الجنة، فضلا عن حرمانها بترك الصلاة عليه إن قدر ذلك .

#### فإن قلت : الجنة لا تنغيص فيها والجسرة تنغيص ؟

<sup>=</sup> وله شاهد من حديث أبي هريرة : " ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله و لم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم تررة – أي نقصا – يروم القيامة ، إن شاء عفا عنهم،وإن شاء أخذهم " .

واسماعيل القاضي في فصل الصلاة على النبي صلـــــى الله عليـــه وســــلم ٥٤ ، وأبـــو نعيـــم في الحليـــة ٨-١٣٠/، وغـــيرهم .

١ : رواه الطبراني والبيهقي عن جابر ، " كنـــز العمــــــال ١٤٨/٩ الحديـــث رقـــم ٢٥٤٥٧ " . ٢ : ع. أن يرور الجناري ضر الله عنه قال : قال برا الله حال الله عالم برير الم : " برا مرد و قر

٢ : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من قوم
 يقعدون ثم يقومون لا يصلون علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يسوم القيامة حسرة
 وإن دخلوا الجنة يرون الثواب " موقوف إسناده صحيح ، أخرجه اسماعيل القاضى ٥٥ .

<sup>44.</sup> 

أجيب: بأن معنى قوله " وإن دخلوا الجنة " أي: وإن كان مآبهم إلى دخولها ، فالحسرة قبل دخولهم الجنة. وقوله: "إلا قاموا على أنتن جيفة " ، هو على طريق استقذار مجلسهم العاري عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم استقذارا يبلغ إلى هذه الحالة ، وما بلغ هذا المبلغ في كراهة الرائحة وجب التفرق عنه ، والهرب منه .

ومنها : أنما تزين المجالس .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (زينوا محالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور يوم القيامة ) أ رواه الديلمـــي بســند ضعيف.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :" زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه " . رواه النميري .

وما أحسن قول بعضهم :-روح المحالس ذكره وحديثـــه

وإذا أخل بذكره في مجلــــس

وهدى لكل ملـــدد حـــيران

فأولئك الأموات في الحيـــان

وقوله : " ملدد " بالدالين المهملتين ، يقال : فلان يتلدد أي : يتلفت يمينا وشمالا.

ا : حديث :" زينوا مجالسكم بالصلاة علي ؛ فإن صلاتكم على نور لكم يوم القيامة " رواه الديلمي في مسند الفردوس بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ورموز السيوطي لضعفه "الجامع الصغير ٢/٢ الحديث رقم ٤٥٨٠ " .

ومنها: تطهير القلب من النفاق والصدأ.

ومنها: أنها توجب محبة الناس ، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنـــام ، وتمنع من اغتياب صاحبها .

فقد ذكر القاضي مجد الدين الشيرازي مؤلف القاموس في كتاب "الصلاة" له بسند إلى أبي المظفر السمرقندي ، وهو محمد بن عبد الله بسن الخيام قال : دخلي يوما في نضارة كعب ، فضللت الطريق ، فإذا أنا بالخضر عليه السلام ، فقلت : ما اسمك؟؛ فقال : خضر، ورأيت معه صاحبا ، فقلت : ما اسمك ؟ فقال : الياس . فقلت : رحمكما الله هل رأيتما محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ ، فقالا : نعم . قلت : بعزة الله وقدرته لتخبراني شيئا أرويه عنكما . فقال : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من مؤمن يصلي على محمد إلا نضر به قلبه، ونوره الله ) . وسمعتهما يقولان : "سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ما من مؤمن يصلي على عمد إلا نضر به قلبه ، و والله لا يحبونه حتى يقول : صلى الله على محمد إلا أحبه الناس وإن كانوا أبغضوه ، و والله لا يحبونه حتى يحمد الله " .

وسمعتهما يقولان : جاء رجل من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يــــا رسول الله ، أبي شيخ كبير ، وهو يحب أن يراك . قال : ائتني به . فقال : إنه ضريـــر البصر. فقال : قل له : ليقل في سبع أسبوع يعني في سبع ليال: " صلى الله على محمد " فإنه يراني في المنام حتى يروي عني الحديث . ففعل، فرآه في المنام ، فكان يروي عنـــه الحديث .

وسمعتهما يقولان: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا جلستم محلسا فقولوا: " بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد ". يوكل الله بكرم ملكا يمنعكم من الغيبة حتى لا تغتابوا. فإذا قمتم، فقولوا: " بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد ". فإن الناس لا يغتابونكم، ويمنعهم الملك من ذلك".

الخبر بطوله لوائح الوضع ظاهرة على صفحاته ، بل صرح الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ــ كالذهبي ــ بوضعه ، فقال : محمد بن عبد الله بن الخيام السمرقندي أبو المظفر لا أدري من ذا ؟ وهو القائل : سمعت الخضر والياس يقولان : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وهذه نسخة لا أدري من وضعها . وساقه في اللهان بسنده إلى الخيام ، ثم قال : وهذه النسخة عدة أحاديث من هـــــــــــــــــــــــــ ، وعدمًا اثنان وعشرون حديثا .

وعن محمد بن القاسم رفعه: (لكل شيء طهارة وغسل ، وطهارة قلوب المسلمين من الصدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) رواه معضلا .

ومنها: ألها تنفع المصلي وولده ، وولد ولده . رواه ابن بشكوال بسند ضعيف.

ومنها: أنما سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي) .

رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف ، لكن له شواهد يتقوى بها .

وما أحسن قول القائل:-

أهـــلا بمــا لم أكــن لموقعـــه قول المبشر بعد اليــأس بــالفرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقــد ذكرت ثم على ما فيك من عــوج

ومنها: أنه يكتب له قيراط مثل أحد من الأجر.

رواه عبد الرزاق بسند ضعيف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى علي صلاة كتب الله له و الفيراط ، والقيراط مثل أحد ) .

ومنها : ألها لمحق الخطايا ، وألها أفضل من عتق الرقاب .

رواه ابن بشكوال من حديث أبي بكر موقوفا بلفظ: ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء البارد للنار ، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب ) .

<sup>=</sup> انظر: "كنز العمال ٤٨٨/١ الحديث رقم ٢١٣٩".

١ : كنــز العمال ٤٩٢/١ الحديــث رقــم ٢١٦٦ .

۲ : مر تخریجـــــه .

وأنشدني شيخنا قال: أنشدني شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر لنفسه وهو مما أنشده عقب المحلس الخامس عشر بعد التسعمائة من الأمالي المعربة بـــدار الحديــث الكاملية، يوم الثلاثاء ثالث عشري شعبان ، سنة تسع وأربعين وثمانمائة، مــن أمـالي الأذكار: -

أملى حديث نيبي الحق متصلا يقول راجي إله الخلق أحمد مــن تدنو من الألف إن عدت محالسه فالسدس منها بلا قيد لــه حصــلا يتلوه تخريج أهل الفقيـــه يتبعـــه تخريج أذكار رب قد دنـــا وعـــلا دنا برحمتــه للخلــق يرزقــهم كماعلا عن سمات الحادثات علل ولى من العمر في ذا اليوم قد كمــلا في مدة " كج " قد مضت هملا ستا وسبعين عاما رحت أحسبها من سرعة السيرساعات فيا خجلا في موقف الحشرلولا أن لي عمـــلا إذا رأيت الخطايا أوقفت عمليي وخدمتي ولإكثاري الصلاة علىسى توحيد ربي يقينا والرجـــاء لــه محمد في صباحي والمساء وفي من بالصلاة عليه كــان مشتغلا فأقرب الناس منـــه في قيامتــه مني جميعا بعفو منك قد شملا يا رب حقق رجائي والألى سمعوا

ومنها: ألها سبب لرؤية المصلي عليه صلى الله عليه وسلم في منامه.

فذكر أنه من أراد ذلك فليقل: " اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصليي عليه ، اللهم صل على محمد كما تحب

وترضى"، وأن من صلى عليه بهذه الصلاة وترا رآه في منامه ، ويزيد معها: "اللهم صل على مسد محمد في الأجساد ، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد ، اللهم صل على حسد محمد في القبور". ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى ، بعون الله .

#### ومنها: أنه يرى مقعده من الجنة قبل الموت.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة) .

رواه ابن شاهين في ترغيبه قال: حدثنا محمد بن أحمد البراء ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري ، حدثنا قرةبن حبيب القشيري ، حدثنا الحكم بن عطية ، عن ثابت، عن أنس.

ورواه ابن بشكوال من طريقه ، وأخرجه الضياء في المختارة ، وقال : لا أعرفه إلا من طريق الحكم بن عطية ، انتهى . وقد وثقه ابن معين ، وضعفه أبو الوليد ، وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أحمد : لا بأس به ، لكن داود روى عنه مناكير .

١: ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٢١ وقال : رواه ابسن شاهين في ترغيبه ، وغيره ، وابن بشكوال من طريقه ، وابن سمعون في أماليه ، وأخرجه الضياء في " المختارة " وقال : لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية ، قال الدارقطيني : حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها، وقال أحمد: لا بأس به، إلا أن أبه داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة . قال السخاوي : وبالجملة هو حديث منكر ، كما قاله شيخنا ، انتهى .

ومنها : ألها سبب للشفاعة .

فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى على كنت شفيعه يوم القيامة ) .

رواه أبو حفص بن شاهين في " الترغيب " له . قال : حدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأعمش، حدثنا علي بن الحسين المكتب ، حدثنا اسماعيل بن يحي بن عبيد الله التيمي ، حدثني فطر بن حليفة ، عن أبي الطفيل ، عن أبي بكر رضي الله عنه .

ورواه ابن بشكوال من طريقه ، و" اسماعيل بن يحي " : قال صالح بــــن محمـــد جزره: كان يضع الحديث . وقال الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تحل الروايـــة

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: إنه مجمع على تركه . وأخرجه الحسن ابن أحمد البناء بسند جيد كما قال المجد الشيرازي ، بلفظ: ( إن الله قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار ، فمن استغفر بنية صادقة غفر له ، ومن قال: لا إلمه إلا الله رجح ميزانه ، ومن صلى على كنت شفيعه يوم القيامة ) .

ان ذكره السخاوي في " القـــول البديــع " ص ١١٧ ، وقــال : رواه أبــو حفــص بــن شــاهين في الترغيب ، وابن بشكوال من طريقه ، وفي إسناده اسماعيل بن يحي بـــن عبيــد الله التيمــي : ضعيـف جدا ، واتفقوا على تركه ، انتهى . وروي أيضــا بلفــظ : " إن الله عــز وجــل قــد وهــب لكــم ذنوبكم عند الاستغفار ، فمن استغفر بنية صادقة غفر له ، ومن قــال: لا إلــه إلا الله رجــح ميزانــه ، ومن صلى على كنت شفيعه يوم القيامة " رواه ابن أبي داود والحسن بن أحمـــد بــن البنــاء .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على حين يصبح عشرا ، وحين يمسي عشرا ، أدركته شفاعتي يوم القيامة ) '.

رواه الطبراني بإسنادين ؛ أحدهما جيد لكن فيه انقطاع ، لأن خالدا لم يسمع مــن أبي الدرداء .

وقد أنشد أبو سعيد محمد بن الهيثم السلمي \_ كما ذكره في المصباح \_ قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسين يحي بن علي المقرىء في كتابه " وسيلة الراغبين وتحفة الطالبين في الأحاديث الأربعين الواردة في الصلاة على سيد المرسلين " من تخريجه لأبي سعيد المذكور :-

أما الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحيى بها الآثام وبها ينال المسرء عز شفاعة ينل بها الإعزاز والإكرام كن للصلاة على النبي ملازمال

وذكره السحاوي في " القول البديع " ص ١١٦ ، وقــال : رواه الطــبراني بإســنادين أحدهمــا جيـــد لكن فيه انقطاعــا .

وأخرجه ابن أبي عاصم أيضا وفيه ضعــــف .

#### ومنها : ألها سبب للدخول تحت ظل العرش .

فروى صاحب " الدر المنظم " أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة تحت ظــــل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : من فــــرج عــن مكروب من أمتي ، وأحيا سنتي ، وأكثر الصلاة على ) '.

قال شيخنا : ولم أقف له على أصل معتمد ، إلا أن صاحب الفردوس عزاه لأنس ابن مالك ، ولم يسنده ابنه .

وعزاه غيره لفوائد الخلعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والله أعلم .

ومنها : أنه يلقى الله وهو راض عنه .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مـــن سره أن يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على ) .

رواه في مسند الفردوس ، وابن عدي في كامله ، وأبو سعد في شرف المصطفى، وسنده ضعيف .

١ : انظر : الحافظ السخاوي في " القـــول البديــع " ص ١١٨ .

٢ : رواه الديلمي في مسند الفردوس بسنده عن عائشة رضي الله عنها ، انظر : الكنز ١٠٤/٥
 الحديث رقـــم ٢٢٢٩ .

## ومنها : أنها سبب لرجحان الميزان .

ففي حديث ابن عمرو أنه: (ينطلق برجل من هذه الأمة إلى النار، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجزته بطاقة بيضاء كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمين قائلا: بسم الله، فترجح الحسنات على السيئات، فينادى: سعد وسمعد جده، وثقلت موازينه، انطلقوا به إلى الجنة، فيقول العبد: يا رسل ربي قفوا حتى أكلم هذا العبد الكريم على ربه، فيقول: بأبي وأمي ما أحسن وجهك، وأحسن خلقك، فقد أقلتني عثرتي، فيقول: أنا نبيك، وهذه صلاتك التي كنت تصلي على، وقد وفتك أحوج ما كنت إليها).

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب "حسن الظن بالله تعالى " من طريق كثير بن مـــرة الحضرمي، عن عبد الله ، ومن طريقه النميري .

وذكره ابن البناء ، وسنده هالك كما مر، وكثير بن مرة قال النسائي : لا بـــأس مه أ .

#### ومنها : ورود الحوض .

ففي بعض الآثار مما ذكره شيخنا ، وقال : لم أقف على سنده : (لــــيردن علـــي الحوض أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة الصلاة على ) .

٢ : ذكره السخاوي في " القول البديـــع " صفحــة ١١٩ .

#### ومنها: الأمان من العطش يوم القيامة.

فعن كعب الأحبار قال: لما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى أتحب أن لا تبالي من عطش يوم القيامة ؟ قال: إلهي نعم. قال: فأكثر من الصلة على محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ " رواه أبو القاسم التيمي في ترغيبه '.

## ومنها : الجواز على الصراط .

فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت البارحة عجبا. رأيت رجلا من أميتي يزحف على الصراط مرة، ويحبو مرة، ويتعلق مرة، فجاءته صلاته علي، وأخذت بيده فأقامت على الصراط حتى جاوزه) ٢.

رواه الطبراني في الكبير ، والديلمي في مسند الفردوس ، وابن شاذان في مشـــيخته مطولا ، وفي سنده على ابن زيد بن جدعان ، و هو مختلف فيه .

ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضا .

ورواه أبو موسى المديني في الترغيب ، وقال : هذا حديث حسن جدا .

وقال الرشيد العطار : وهذا أحسن طرقه .

١: المصدر السابق ص ١١٩.

٢ : جلاء الأفهام : ص ٢٥٩ ، و " القـــول البديــع " ص ١١٩ .

#### ومنها : ألها نور على الصراط .

أخبرنا الشيخ شهاب الدين الآدمي ، أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين ، أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا ابراهيم بن علي قال : أخبرنا داود بن أحمد ، أخبرنا محمد ابن عمر ، قال : أخبرنا الحافظ أبو الحسسن الدارقطني قال : أخبرنا أبو عبيد القاسم بن اسماعيل ، ومحمد ابن موسى بن سهل قال حدثنا الحجاج بن سنان عن علي بن زيد ، عن سعيد ابن المسيب ، عن أبي هريسرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصلاة علي نور على الصراط ، فمن صلى علي يوم الجمعة ثمانين غفرت له ذنوب ثمانين عاما ) هذا حديث غريب أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن سعيد بن محمد ، فوقع لنا عاليا لاتصال السماع أ.

قال الدارقطني : تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن زيد و لم يروه عن حجاج الله السكن ، تفرد به عون ، قال الحافظ ابن الحجر : والأربعة ضعفاء .

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة على نــور على الصراط).

رواه سعد في " شرف المصطفى " .

ا : ورواه الأزدي في الضعفاء ، والدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، انظر : كنيز
 العمال ١/٠٩٤ الحديث رقيم ٢١٤٩ .

ومنها : كثرة الأزواج في الجنة .

فذكر صاحب " الدر المنظم " : أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أكثركم علي صلاة أكثركم أزواجا في الجنة ) .

قال شيخنا : لم أقف عليه .

ومنها :أن المكثرين منها أولى الناس به صلى الله عليه وسلم أي أقربهم منه في القيامة.

ومنه حديث ابن مسعود مرفوعا : ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ) '.

رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي ، قـــال فيه النسائي : ليس بالقوي .

وذكره الحافظ في " الفتــــح " ١٦٧/١١ ، وقـــال : لا بـــأس بســـنده ، وكـــذا ذكـــره المنــــذري في "الترغيب " ٣٠٣/٣ وقال : رواه البيهقي بإســــناد حســـن .

١ : حسن : أخرجه الترمذي ٤٨٤ ، والبخاري في التــــاريخ الكبــير ١٧٧/٥ ، وابــن حبــان ٩١١ ،
 من حديث ابن مسعود . وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعــــي : ســيء الحفــظ ، وعبـــد الله بــن
 كيسان لم يوثقه غير ابن حبـــان .

وله شاهد من حديث أبن أمامة أخرجـــه البيــهقي في ســننه ٢٤٩/٣ ، ولفظــه : " وصــلاة أمـــيَ تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة ، كان أقربهــــم مـــني منــــزلة " .

وهذه فضيلة انفرد بما تباع الآثار ، ورواة الأخبار ، وحملة السنة ، فيالها منـــة أدام الله تعالى لنا خدمة سنته ، وأماتنا على محبته بفضله ورحمته .

#### المطلب السادس

# في تخصيصه عليه أفضل الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى وسلم عليه من الأنام

أخبرني أبو العباس بن عبد القادر الجمالي وغيره ، قالوا : أخبرنا أبو المعالي الأزهري ، عن زينب بنت الكمال عن يوسف بن خليل الحافظ قال : أخبرنا محمد الأزهري ، عن زينب بنت الكمال عن يوسف بن خليل الحافظ قال : أخبرنا محمد بن عبد الله قيال ابن اسماعيل قال: أخبرنا محمد قال : حدثنا حجاج بن يوسف أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا نعيم بن ضمضم قال : أخبرني عمران بن قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا نعيم بن ضمضم قال : أخبرني عمران بن الحميري قال : قال لي عمار بن ياسو : ألا أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لي : (إن الله عز وجل أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلائق فهو قائم على قبري حتى تقوم الساعة ، فليس أحد من أمتي يصلي على صلاة إلا قيال : يا أحمد إن فلان بن فلان ، باسمه واسم أبيه ، صلى عليك كذا وكذا ، وضمن لي ربي تبارك وتعالى أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ، وإن زاد زاده الله عيز وجل) '.

١: أخرجه الطبراني والبزار - كما في " مجمع الزوائد " ١٦٢/١٠ ، مــن حديث عمــار بـن ياســر ،
 ومداره على نعيم بن ضمضم ، وانظر : " القـــول البديــع " للســخاوي ص ١٠٧ - ١٠٨ .

ورواه أبو الشيخ ابن حبان ، ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت ، فليس أحد يصلي علي إلا قال : يا محمد صلى عليك فلان بن فلان . قال : فيصلي الرب تبارك وتعالى علم خلك الرجل بكل واحدة عشرا ) .

قال الحافظ عبد العظيم المنذري في ترغيبه : رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم بن الحميري ، ولايعرف ، انتهى . وكذا قال صاحب الميزان : لا يعرف .

ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم ، انتهى . وقد لينه البخاري وقال : لا يتابع عليه.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين .

وعن [حسين] حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني) . صلى الله عليه وسلم.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وأبو يعلى بسند حسن ، لكن قيل : إن فيه من لم يعرف .

١ : أخرجه الطبراني في " الكبير " كما في " مجمع الزوائسد " ١٦٢/١٠ ، من حديث الحسن بن على.

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: أن رجلا كان ياتي كل غداة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويصلي عليه ويصنع في المساء مثل ذلك ، فانتهره علي بن الحسين فقال له : ما يحملك على هذا ؟ قال: أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له علي بن الحسين : أخبرني أبي عن جدي رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا قبري عيدا ، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي وسلموا حيث كنتم ، فستبلغني صلاتكم وسلامكم) .

رواه اسماعيل القاضي ، وفي إسناده من لم يسم .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وعنه أبو يعلي ، ولفظهما : رأى علي بن حسين رحلا يأتي إلى فرحة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ، فيدعـو فيها ، فقال [له]: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن حدي يعني علـيي بـن أبي طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا قبري عيدا ، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وسلموا علي ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ) .

### وهو حديث حسن ٢.

١ : حديث : " لا تجعلوا قبري عيدا ، ولا تجعلوا بيوتكــــم قبـــورا ، وصلـــوا علـــي ، وســـلموا حيثمـــا
 كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم " رواه الحكيم عن علي بن الحسين عن أبيــــه عـــن جـــده .
 انظر : كنـــز العمال ٤٩٨/١ ، الحديــــث رقـــم ٢١٩٩.

٢ : قال الحافظ السخاوي : وله شاهد من رواية الحسن بن الحسين بن علي قد رويناه في مصنف عبد الرزاق من وجه آخر ، مرسلا ، ولفظه : " أن الحسن بن الحسين بن علي رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا قبري عيدا ، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني " .

وهو عند أبي يعلى من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا ، صلوا على وسلموا فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم ) .

وفي سنده عبد الله بن نافع ، والصايغ صاحب مالك ، وثق . وقال البخاري: في حفظه شيء . وقال أحمد : لم يكن بذاك في الحديث . وقال ابن سعد : كان لزم مالكا لزوما شديدا . وكان لا يقدم عليه أحدا ، وهو دون معن . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : هو لين في حفظه ، وكتابه أصح .

والحديث أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه ، عن الثوري ، عن ابن عجلان ، عن رحل يقال له : سهيل عن الحسن بن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا بيتي عيدا ، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ، وصلوا على حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني ) .

وهذا مرسل ، وقوله : " بيتي " أي : قبري .

<sup>=</sup> ورواه اسماعيل القاضي بالقصة مطولا ، وابن أبي عــــاصم ، والطــبراني بدوهـــا ، وقـــد روى أنــه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا، ما أنــت ورجــل بــالأندلس إلا ســواء ، يعـــني : أن الجميــع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . انظر : الســــخاوي " القـــول البديـــع " صفحـــة

ا : أخرجه أبو يعلى ١٧٦١ من حديث الحسن بن علي ، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٢٤٧/٢ وقال : وفيه عبد الله بن نافع ، وهو ضعيف ، انتهى . وللحديث شواهد ، وأخرجه أيضا أبو يعلى ٤٦٩ عن علي بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب مرفوعا ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٣/٤ : وفيه جعفر بن ابراهيم ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وبقية رجاله ثقات ، انتهى . وانظر : " جلاء الأفهام " ص ٤٦ .

ورواه أيضا اسماعيل القاضي قال : حدثنا ابراهيم بن مرة ، حدثنا عبد العزيز بسن محمد ، عن سهيل قال : حئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاني فقال : ادن ، فكل. حسين يتعشى في بيته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاني فقال : ادن ، فكل. قلت : لا أريده ، ثم قال لي : مالي رأيتك وقفت ؟ قلت : وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا على في بيوتكم ، ولا تجعلوها مقابر ، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت ) .

وقوله:" فسلم " ، جواب الشرط .

وقوله : " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وارد مورود .

فإن قلت : أين المعلل ؟ .

أجيب : هو ما دل عليه السياق ومعنى الكلام والخطاب للفرد ، كأنه قال : إذا دخلت المسجد فادخل منفردا ، لأنه لهى عن أن يتخذ بيته عيدا ، أي : له عن عن الاجتماع لزيارته كاجتماعهم للعيد ، كما كانت اليهود والنصارى تجتمع لزيارة قبور أنبيائهم ، ويشتغلون باللهو كما يفعل في الأعياد .

ويحتمل أن يكون نهيه من جهة المشقة الحاصلة من الاجتماع وما يترتب عليه من تجاوز الحدود ، والتغالي في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم . فإذا كان منفردا كان منفردا كان منفردا كان منفردا كان منفردا كان منفردا كان من هذه الأمور .

وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا ما أنت ورجل بـــالأندلس إلا سواء، يعني أن الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين .

قال التوربشتي: قوله " ولا تجعلوا قبري عيدا " يحتمل أن يراد به واحد الأعياد، أي : لا تجعلوا قبري مظهر عيد ، والمعنى : لا تجتمعوا للزيارة اجتماعكم للعياد فإنه يوم لهو وسرور وزينة ، وحالة الزيارة مخالفة لتلك الحالة، وكان ذلك من دأب اليهود والنصارى، فأورثهم ذلك الغفلة ، وقسوة القلب ، ومن مجرى عبدة الأصنام ألهم لم يزالوا يعظمون أمواقم حتى اتخذوها أصناما أ.

وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) .

١ : وقال صاحب " سلاح المؤمن " : قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا قري عيدا " يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارته ، ولا يجعل كالعيد الدي لا يأتي في العام إلا مرتب ، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أي : لا تستركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها ، انتهى . انظر: السخاوي " القول البديع "

ويحتمل أن يكون " العيد " اسما من الاعتياد ، يقال : عاده واعتاده وتعوده ، أي : صار عادة له . يعني : لا تجعلوا قبري محل اعتياد تعتادونه ، لما يؤدي ذلك إلى سوء الأدب، وارتفاع الحشمة .

قال الطبي : " وأقول : بيان نظم الحديث أن يقال : إن قوله (لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) ، معناه : لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالى وعبادته ، لأنها غير صالحة لها ، وكذا : لا تجعلوا القبور كالبيوت محلا لحوائحكم ، ومكانا للعبادة والصلاة ، ومرجعا للسرور والزينة كالعيد ، انتهى ".

وقال غيره: لا تجعلوها كالمقابر التي تكره الصلاة فيها ، ولذلك أردفه صلى الله عليه وسلم بقوله: " وصلوا على حيث كنتم " أي : في أي مكان كنتم .

وأما قول صاحب " سلاح المؤمن " : ( ولا تجعلوا قبري عيدا ) يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارته ، ولا يجعل كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين . ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) أي : لا تستركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها ، انتهى . ففيه نظر ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما أشار بذلك إلى ما في الحديث الآخر من فيه عن اتخاذ قبره مسجدا ، ويكون المراد بقوله : " لا تجعلوا قبري عيدا " أي من حيث

الاجتماع كما مر.

وقال الشيخ تقي الدين السبكي : قوله " لا تتخذوا بيوتكم قبورا " : احتلف في معناه ؛ فترجم له البخاري : " كراهية الصلاة في المقابر "، فدل على أن معناه عنده: ولا تجعلوها كالمقابر التي تكره الصلاة فيها .

وقال غيره: بل معناه: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تجعلوها قبورا لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل فلم يعمل ، وهذا هو الظاهر.

وقال ابن الأثير : إنه أوجه '.

وقيل: المراد الندب إلى الصلاة في البيوت ، إذ الموتى لا يصلون ، كأنه قـــال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور .

وقيل: المراد النهي عن دفن الموتى في البيوت.

قال الخطابي : وليس بشيء ، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . وتعقبه الكرماني بأن ذلك من خصائصه .

وقال الخطابي أيضا: يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنـــوم فقـط لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلى.

١ : قال السخاوي : وسبقه ابن قرقول فقــــال في " المطــالع " إنــه أولى لقولــه في الحديــث الآخــر : "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا " وقال قال ابن الثمـــين : تأولــه البخــاري علـــى
 كراهة الصلاة في المقابر ، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه النـــدب إلى الصـــلاة في البيــوت إذ الموتـــى لا يصلون . انظر : " القــول البديــع " ص ١٦٠ .

وقوله:" فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " قال القاضي البيضاوي: وذلك لأن النفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت أو اتصلت بالملأ الأعلى ، فلم يبق لها حجاب ، فترى الكل كالمشاهد بنفسها أو بإيجاد الملك لها، وفيه سر يطلع عليه من تيسر له .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري ، فإذا صلى علي رحل من أمتى قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة).

رواه الديلمي ، وفي سنده ضعف .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (من صلى على عند قبري وكل بها ملك يبلغني وكفى أمر دنياه وآخرته ، وكنت له يوم القيامة شهيدا وشفيعا) .

١ : لا أصل لـــه : أخرجـــه الخطيـــب في " تاريخــه " ٢٩١/٣ – ٢٩٢ ، واللهـــظ لــه ، والبيــهقي في "الشعب " ١٥٨٣ ، والعقيلـــي في " الضعفــاء " ١٣٦/٤ – ١٣٧ ، مـــن حديـــث أبي هريــرة ، وفي إسناده محمد ابن مروان السدي : متـــهم بــالكذب . قـــال العقيلـــي : لا أصـــل لــه مـــن حديـــث الأعمش، وليس بمحفوظ ، ولا يتابعـــه إلا مــن هــو دونــه ، انتـــهى . وذكــره ابـــن الجــوزي في "الموضوعات " له ٢٠٣/١ وقال : لا يصح . محمد بـــن مــروان هــو الســـدي الصغـــير : كـــذاب ، انتـــهى .

وذكره أيضا السيوطي في " اللآلىء " ٢٨٣/٢ وقال : أخرجه البيـــهقي في " الشــعب " وأخــرج لــه شواهد واهية جدا لا حجــــة فيــها ، انتــهي .

رواه في " السمعونيات " بسند ضعيف . قال : حدثنا محمد قال : حدثنا عثمان ابن أحمد بن يزيد ، أنبأنا محمد بن موسى ، حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي ، حدثني محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، فذكره.

ورواه أبو نعيم في الحلية عن الطبراني ، وقال : غريب بلفظ : ( ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام ، فقال له قائل: يا رسول الله فما بال أهل المدينة ؟ قال : وما يقال لكريم في جيرانه وجيرته، إنه مما أمر به حفظ الجوار حفظ الجيران ) .

وفي سنده عبيد الله بن محمد العمري من شيوخ الطبراني ، رماه النسائي بالكذب.

وأخرج حديثه هذا الدارقطني في " الغرائب " ، عن محمد بن أبي بكر البزار، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري بالرملة ، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورفعه : ( ما من مسلم يسلم علي في شرق وغرب إلا الله وملائكته ترد عليه بالتي هي أحسن ، قال : فما بال أهر المدينة؟)

الحديث .

<sup>=</sup> وانظر : " القول البديـــع " للســحاوي ص ١٤٩ .

١ : موضوع : أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٤٩/٦ ، من حديث أبي هريرة ، وفي إستناده عبيد الله
 ابن محمد العمري : رماه النسائي بالكذب ، وضعفه الدارقطيني .

وذكره السحاوي في " القول البديع " ص ١٥١ وقال : الهـــم الذهـــبي عبيـــد الله العمـــري بوضعـــه ،

ووافقه السخاوي وابن القيم . انظر : جلاء الأفهام ص ٢٥ .

قال الدارقطني : ليس بصحيح ، تفرد به العمري ، وكان ضعيفا .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قــــال : (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) '.

رواه أحمد ، والنسائي ، والدارمي، والبيهقي ، وابسن حبسان ، والحساكم في صحيحيهما ، وقال : صحيح الإسناد .

وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني صلاة من صلى عي من أمتي ).

رواه الدارقطني فيما انتقاه من حديث ابن اسحق المذكي ، وهـــو وهم ، وإنمــــا رواه ذادان عن ابن مسعود كما مر .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليك وسلم يصلي على محمد أو يسلم عليه ، إلا بلغه: يصلي عليك فلان ، ويسلم عليك فلان).

١ : صحيح : أخرجـــه النسائي ٣١٧/٣ ، وعبـــد الــرزاق ٣١١٦ ، وابــن حبــان ٩١٤ ، واسمــاعيل القاضي ٢١ ، والدارمي ٣١٧/٢ ، والحاكم ٤٢١/٢ ، والإمام أحمـــد ٤٤١/١ ، مــن حديـــث ابــن مسعود ، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي ، وهو كمـــا قــالا .

رواه اسحق بن راهويه في سنده موقوفا ، والبيهقي بلفظ : ( ليس أحد من أمـــة محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه يقول الملك يصلي عليـــك كذا وكذا صلاة ) .

وعند أبي الشيخ في "الثواب" له من طريق أبي معاوية عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مــــن صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي من بعيد أعلمته ).

#### وسنده كما قال شيخنا عن الحافظ ابن حجر جيد .

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي نائيا وكل الله به ملكا يبلغني ، وكفي أمر حنياه وآخرته، وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا ).

رواه العشاري وفي سنده محمد بن يونس ، وهـو الكديمـي بالتصغـير ، أحـد المتروكين، قال ابن حبان : لعله قد وضع أكثر من ألف حديث ، انتهى .

والحديث عند البيهقي أيضا في "حياة الأنبياء " له باختصار : ( من صلى عليي علي عند قبري سمعته ، ومن صلى على نائيا أبلغته ) .

١ : انظر : السخاوي " القـــول البديــع " ص ١٤٨ – ١٤٩ .

٢ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٤٩ ، وقال : أخرجه أبـــو الشــيخ في " الثــواب " لـــه ،
 من طريق أبي معاوية عن الأعمش ، عن أبي صالح عنه ، ومن طريقــــه الديلمـــي ، انتـــهى . وانظــر :
 ابن القيم – جلاء الأفـــهام ص ٢٥ .

وأخرجه في الشعب بلفظ: ( ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل الله بمــــا ملكا يبلغني ٠٠٠) والباقي سواء '.

وقوله: " من صلى على عند قبري سمعته " ، وذلك لأن لروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم تعلقا بمقر جسده الشريف ، ومحرم على الأرض أن تاكل أحساد الأنبياء ، فتكون حالتهم ــ والله أعلم ــ في ذلك كحالة النائم الذي ترقى روحــه بحسب قواها إلى ما شاء الله له مما اختصه به من بلوغه غايته المقدرة بحسب مقداره عند الله تعالى في ملكوت السموات ، ولها بالبدن تعلق ، فلذا أحبر بسماعه صلاة المصلى عليه عند قبره .

قوله: "ومن صلى علي نائيا "أي غائبا، " بلغته "أي: أخبرت به، والمبلغ لـــه الملائكة كما مر.

وقال في شرح المشكاة: فإن قلت: كيف الجمع بين معنى هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ( لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على حيث كنتم) ؟. أي: لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.

والجواب: أنه لا ارتياب أن الصلاة في الحضور مشافهة أفضل من الغيبة ، لكنن المنهي عنه هو الاعتياد الذي يرفع الحشمة ، ويخالف التعظيم .

وعن حماد الكوفي قال : ( إن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليـــه وســـلم عرض عليه باسمه ) أخرجه التيمي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما مـــن أحد يسلم على إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام ) '.

" أبو صخر " اسمه : حميد بن زياد الخراط المزني ، صدوق .

ورواه أبو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله ابن يزيد المقري ، ورواه الطبراني ، والبيهقي ، وعباس الترنقي ، ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر بإسناد حسن ، بل صححه النووي في الأذكار وغيره ، وفيه نظر .

ويزيد بن عبد الله هو ابن قسيط بن أسامة الليثي المدني ، قال ابن القيم : سالت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة ؟ فقال : ما كأنه أدركه، وهو ضعيف ، ففي سماعه منه نظر ، انتهى .

ا : أخرجه أبو داود ٢٠٤١ ، والإمام أحمد في المسند ٢٧/٢٥ ، من حديث أبي هريرة رضي الله
 عنه بإسناد حيد ، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١٦٢/١٠ من طريق آخر ، وقال : رواه
 الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الله بن يزيد الاسكندراني ، و لم أعرفه ، ومسهدي بن جعفر : ثقه ،
 وفيه خلاف ، وبقية رجاله ثقات ، انتهمي .

انظر: "جلاء الأفيهام" ص ٢٥.

والذي رأيته في " تهذيب التهذيب " وغيره أنه روي عنه وعن عمر وأبي رافع الصايغ ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن يسار ، وأبي سلمة ، وغره ، ووثقه النسائي وغيره . وقال ابن معين : ليس به بأس ، وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث .

وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبـــو داود ، فقــول الشيخ تاج الدين في كتابه " الفجر المنير " : وروينا في الترمذي ــ وذكره ــ ، سهو، والله أعلم .

ولفظ رواية أبي داود " رد الله علي " .

وأما رواية البيهقي وأحمد فبقوله: "رد الله إلي " بالهمزة بدل العين ، وهو ألطف وأنسب، إذ بين التعديتين فرق لطيف ، فإن رد يعدى بــ (على) في الإهانة ، وبـــــ (إلى) في الإكرام .

قال في " الصحاح " : رد عليه الشيء إذا لم يقبله، وكذلك إذا أخطأه، وتقول : رده إلى منزله ، ورد إليه جوابا أي رجع. قال الراغب : ومن الأولى قوله : {يردوكم على أعقابكم } '، ومن الشاني: { ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة  $\}$  '.

وفي هذا الحديث والذي قبله دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم حيى على الله عليه وسلم في ليل الله الله عليه وسلم في ليل الدوام لأنه لا يخلو الوجود كله من واحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في ليل أو نمار ، والإيمان بأنه حي يرزق ، وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض قد وقع عليه الإجماع.

وللبيهقي جزء في " حياة الأنبياء في قبورهم " جمع فيه أدلة كثيرة لذلك".

وإذا كانت الشهداء أحياء بدليل قوله تعالى : { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون } <sup>3</sup> ؛ فلا جرم أنها حاصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه، لأنه شهيد الشهداء ، وقد صرح ابن عباس وابن مسعود وغيرهما بأنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا .

١: سورة آل عمران - الآيــة ١٤٩.

٢ : سورة التوبة – الآيــــة ٩٤ .

٤ : سورة آل عمران - الآيـــة ١٦٩ .

وأجاب صاحب " الفجر المنير " : بأن المراد بالروح هنا النطق مجازا ، فكأنه قال: إلا رد الله على نطقي ، ولا يلزم من حياته نطقه ، فالله تعالى يرد عليه نطقه عند سلام كل مسلم يسلم عليه . وعلاقة الجاز أن النطق من ملازمة وجود الروح ، كمان الروح من ملازمة وجود النطق بالفعل أو بالقوة ، فعبر صلوات الله وسلامه عليه بأحد المتلازمين عن الآخر. قال : ومما يحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين بدليل قوله تعالى : { أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين } انتهى .

يعني: فظاهر الحديث يلزم منه تعدد حياته ووفاته صلى الله عليه وسلم في أقل من ساعة ، لأن الوجود كما مر لا يخلو من مسلم عليه ، بل يتعدد السلام عليه في الساعة الواحدة كثيرا ، وتعقبه بعضهم من جهة أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه حيا في البرزخ يمنع عنه النطق في بعض الأوقات ، ويرد عليه عند سلام المسلم عليه ، وهذا بعيد حدا ، بل ممنوع ، فإن النقل والعقل يشهدان بخلاقه.

أما العقل: فلأن الحبس عن النطق في بعض الأوقات نوع حصر وتعذيب، ولهذا عذب به تارك الوصية ، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك ، ولا يلحقه بعد وفاته حصر أبدا بوجه من الوجوه . وإذا كان الشهداء وسائر المؤمنين من أمته إلا من استثني من المعذبين ـ لا يحصرون بالمنع من النطق ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ؟ .

يمنعون من شيء، بل سائر المؤمنين ، كذلك السعداء وغيرهم ينطقون في البرزخ إلا من مات من غير وصية، فعند أبي الشيخ في كتاب " الوصايا " عن قيس بن قبيصة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يوص لم يؤذن له في الكلام معلى الله وهل تكلم الموتى؟ قال: نعم ، ويتزاورون) .

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياة في الدنيا، ولا يلزم من كونما حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها، كما كانت من الاحتياج إلى الطعام والشراب. وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى.

وقيل: إن المراد بـ "الروح": النطق ، و بـ " الرد": الاستمرار مـ ن غـ ير مفارقة ، بل كني عن مطلق الصيرورة كما قيل في قولـ تعـ الى ـ حكايـة عـ ن شعيب: {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم } أ، إن لفظ "العود" أريد بـ الصيرورة لا العود بعد الانتقال ، لأن شعيبا على نبينا وعليه أفضـ ل الصـ لاة وأتم التسليمات لم يكن في ملتهم قط، ويكون في الحديث على هذا مجازان ؛ مجاز في لفـ ظ الرد ، ومجاز في لفظ الروح ، فالأول: استعارة تبعية ، والثاني: مجاز مرسل .

وقيل: الروح كناية عن السمع، ويكون المراد: أن الله تعالى يرد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه وإن بعد قطره ويرد عليه من غير احتياج إلى

٢: سورة الأعراف - الآيـة ٨٩.

واسطة يبلغ، وليس المراد سمعه المعتاد ، وقد كان له صلى الله عليه وسلم في الدنيا حالة يسمع فيها سمعا خارقا للعادة بحيث كان يسمع أطيط السماء كما ثبت في الحديث ، وهذا قد ينفك في بعض الأوقات ويعود لا مانع منه ، وحالته صلى الله عليه وسلم في البرزخ كحالته في الدنيا .

وقيل: المراد برد روحه التفرغ من الشغل، وفراغ البال، مما هـــو بصــده في البرزخ من النظر في أعمال أمته، والاستغفار لهم من السيئات، والدعـــاء بكشــف البلاء عنهم.

وقال بعضهم: هذا إحبار منه صلى الله عليه وسلم عما بعد وفاته ورقي روحه الشريفة إلى درجاته ، فتعرض عليه أمر أمته السارة له كما يعرض على الملك أمروعيته ، ولعل المعنى فيه - كما في شرح " شرح المشكاة " -: أن روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة الإلهية فإذا أبلغه سلام أحد من الأمة رد الله تعالى عليه ووحه الشريفة من تلك الحالة إلى رد السلام على من سلم عليه ، وكذلك كان شأنه صلى الله عليه وسلم ، وعادته في الدنيا يفيض على أمته من سحائب الوحي الإلهي بما أفاضه الله منه عليه ، ولا يشغله ذلك الشأن ، وهو شأن إفاضة الأنوار القدسية على أمته عن شأنه بالحضرة الإلهية كما كان في عالم الشهادة ، ولا يشغله شأن عن شان ، والمقام المحمود في العقبي عبارة عن هذا المعنى فهو صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والعقبي في شأن أمته ، حزاه الله عنا أفضل الجزاء .

ومثله قول الشيخ أبي الحسن بن عبد الكافي ': أنه يحتمل أن يكون رداً معنوياً ، وأن تكون روحه الشريفة مشتغلة بشهود الحضرة الإلهية في الملأ الأعلى عن هذا العالم فإذا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم لتدرك سلام من يسلم عليه ، ويرد عليه ، انتهى .

وقيل : إنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذا أولاً قبل أن يوحى إليه بأنه لا يزال حياً في قبره ، فأحبر به .

وقيل: المراد بالروح: الملك الذي وكل بقبره يبلغه السلام. والروح تطلق علــــى غير جبريل من الملائكة . والمعنى: " رد الله علي روحي" أي: بعث إلي الملك الموكل بتبليغى السلام .

وأجاب بعض الكبراء: بأن قوله: "رد الله " جملة حالية ، قال: وقاعدة العربية إن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدرت فيها " قد" لاسيما وقد أخرج البيهقي الحديث في " حياة الأنبياء " بلفظ: (إلا وقد رد الله علي روحي) أ والجملة ماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحد .

و "حتى" ليست للتعليل ، بل مجرد حرف عطف بمعنى الـــواو ، فصــار تقديــر الحديث : ما من أحد يسلم على إلا قد رد الله على روحي قبل ذلك وأرد عليه.

١ : أي : الإمام تقى الدين السبكي المتوفى ســـــنة ٧٨٦ هجريـــة .

٢ : حياة الأنبياء - البيهقي ص ٣٨ ، وانظر أيضاً : شفاء السقام في زيارة خير الأنام للإمام السيبكي ص ٥١.

وأيده من حيث المعنى أن الرد لو أخذ بمعنى الحال أو الاستقبال لزم تكرره عند تكرر السلام ، وتكرر الرد يستلزم تكرر المفارقة ، وتكرر المفارقة يلزم عليه مطوران: – أحدهما : تأليم الجسد الشريف بتكرر خروج الروح منه أو نوع ما من مخالفة التكريم إن يكن تألم .

والثاني: مخالفة سائر الناس من الشهداء وغيرهم ، فإن لم يثبت لأحد منهم أنـــه يتكرر له مفارقة الروح ، وعود في البرزخ ، والنــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم أولى بالاستمرار الذي هو أعلى رتبة .

وأيضا: فيه مخالفة القرآن ، فإنه دل على أنه ليس إلا موتتان وحياتان ، وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة ، وهو باطل .

وأيضا: فيه مخالفة الأحاديث المتواترة في حياته ، وما خالف القـــرآن والحديـــث المتواتر وجب تأويله ، وإن لم يقبل التأويل كان باطلا.

وأما قول بعضهم: إن الراوي وهم في لفظة من الحديث حصل بسببها الإشكال ؟ فقول ضعيف لا يعول عليه ، والله الموفق .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مــــن صلى على بلغني صلاته وصليت عليه ، وكتب له سوى ذلك عشر حسنات).

رواه الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات ، لكن فيه راو لم يعرف .

وعن أيوب السختيائي قال: بلغني \_ والله أعلم \_ أن ملكا موكل بكـــل مـــن صلى النهي صلى الله عليه وسلم .

رواه اسماعيل القاضي بسند صحيح.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم على صلاة في الدنيا، من صلى على في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة ، سبعين من حوائسج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا ، ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل عليكم الهدايا ، يخبرني من صلى [علي] باسمه ونسبه إلى عشيرته ، فأثبته عندي في صحيفة بيضاء) أ.

رواه البيهقي في "حياة الأنبياء في قبورهم" له ، بسند ضعيف .

<sup>ا قال السيوطي في " الحياوي للفتاوى " ٢٤٨/٢ : وأحرج البيهقي في " حياة الأنبياء " ، والأصبهاني في " الترغيب " عن أنس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسيلم : " مين صلي علي مائة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائية حاجة ، سيبعين مين حوائيج الآخرة ، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم وكل الله بذلك ملكا يدخله علي في قبري كما يدخل عليكم الهدايا، إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة " ولفظ البيهقي: " يخبرني مين صلي علي باسمه ونسبه فأثبته عندي في صحيفة بيضاء " انتهى . وعيزاه في " البدر المنشور " ٢١٤٥٦ للمصنف في " الشعب " وابن عساكر ، وابن المنذر في " تاريخه " . وأورده الحيافظ السيبكي في " شيفاء السيقام " ص ١٥١ ، و البيهقي . وانظر : السيخاوي " القول البديع " ص ١٥١ ، و البيهقي " حياة الأنبياء " ص ٢٥١ ، و البيهقي "</sup> 

وعن خالد بن معدان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أكثروا من الصلة علي في كل يوم جمعة ). رواه سلميد علي في كل يوم جمعة ). رواه سلميد بن منصور في سننه هكذا .

فإن قلت : هذا التبليغ مقيد بكل جمعة ، وما سبق مطلق ، فكيف الجمع ؟ .

أجيب: بالحمل عليه \_ حيث صحت الطرق \_ أو العرض يوم الجمعة على وحه حاص ، لأنه أفضل الأيام السبعة لأيام الأسبوع ، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك في "الصلاة عليه يوم الجمعة " .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقسن السمع ثلاثة ، فالجنة تسمع ، والنار تسمع ، وملك عند رأسي يسمع ، فإذا قسال عبد من أمتي كائنا من كان: اللهم إني أسألك الجنة . قالت الجنة : اللهم أسكنه الجنة . وإذا قال العبد من أمتي كائنا من كان: اللهم أحربي من النار . قالت النار: اللهم أحره مني . وإذا سلم علي رجل من أمتي . قال الملك الذي عند رأسي : يا عمد ، هذا فلان يسلم عليك، فرد عليه السلام [ ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته مائة ، ومن صلى علي مائة صلى الله عليه وملائكته مائة ، ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته مائة ، ومن صلى على مائة صلى الله عليه وملائكته النار] أ ) .

أخرجه ابن بشكوال بسند لايصح .

١ : ما بين المعقوفتين ناقص من المخطوطة الأصل واستكمل من " القـــول البديــع " للســخاوي صفحــة
 ١٥٢.

وعن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك، أتفقه سلامهم ؟ قال: نعم، وأرد عليهم '.

رواه ابن أبي الدنيا ، والبيهقي في " حياة الأنبياء ، و" الشعب " كلاهما له .

وسليمان بن سحيم – بالمهملتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحـــة ، وبالتحتيــة الساكنة – مدني يروي عن ابن المسيب وجماعة . وعنه يروي اسماعيل بن جعفر، وابن عينة ، ثقة أحرج له مسلم وأبو داود وغيره ، وتوفي في خلافة المنصور .

وهذا المنام منام حق ، وفائدته مع التأكيد إظهار فضل هذا الرائيي ، وكرامت برؤياه صلى الله عليه وسلم ، ولتنزيل هذا الخبر عند المخبر منزلة الاطلاع على عين اليقين ، لأنه كان معلوم الحكم عنده من إخباره به في حال حياته صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلف فيمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المنقولة في المنام، فأمره بأمر مثلا ، فهل يعمل به ولغيره كما أمر به في حال حياته ؟ .

١ : أورده القاضي عياض في كتابه " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ، وأورده الحافظ السبكي في "شفاء السقام " ص ٥١ ، وقال : وعن ابراهيم بن بشار قال : حجمت في بعض السنين فحئت المدينة ، فتقدمت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ، فسمعت من داخل الحجرة: وعليك السلام . انظر : أيضا : حياة الأنبياء للبيهقى - صفحة ٤٧ .

فالصحيح [٠٠٠٠] ، وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: إنه يعرض على قواعد شرعه ، فإن وافقها عمل به في حد ذات المأمور به في النوم دون غيره ، وإن لم يوافق فلا، مطلقا ، وهو تفصيل حسن .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مــن صلى على صلاة صلى عليه ملك حتى يبلغنيها) .

رواه الطبراني في معجمه الكبير ، وسنده جيد .

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم سلم عليه في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام، فقال له قائل: يا رسول الله، فما بال أهل المدينة ؟ فقال: وما يقال لكريم في حيرته وجيرانه ؟ إنه مما أمر به مين حفظ الجوار وحفظ الجيران).

ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ، وقال : غريب ، ورواه أبو هريرة ، وســــبق بحثه .

١ : ما بين المعقوفتين بياض في الأصل المخطوط مقـــدار ثـــــلاث كلمـــــات .

٢ : ذكره السخاوي في " القــول البديــع " ص ١٥٣ .

#### المطلب السابع

فی

# مشروعية الصلاة عليه في أوقات مخصوصة ، وأحوال منصوصة

#### فمنها: يوم الجمعة وليلتها:

أخبرني الشيخ أبو العباس بن ظريف أخبرنا أبو المعالي عبد الله الحلاوي ، عـــن أم عبد الله الكمالية ، عن يوسف بن حليل الحافظ قال : أخبرني أبو سعيد ابن أبي الرجاء قال : أخبرنا أبو علي المقريء قال : أخبرنا أبو علي المقريء قال : أخبرنا الطبراني في الأوسط قال : حدثنا أجمد بن رشيد قال: حدثنا عبد المنعم ابن كثير قال : حدثنا أبو مــودود عبد العزيز ابن أبي سليمان عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قـــال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا على من الصلاة في الليلـــة الزهـراء واليوم الأزهر ــ يعني يوم الجمعة ــ فإن صلاتكم تعرض على ) .

قال الطبري : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو مودود .

قال الحافظ ابن حجر : وهو ثقة ، لكن الراوي عنه متفق على ضعفه .

١ : حديث : "أكثروا الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر فسإن صلاتكم تعرض على " : رواه البيهقي بسنده عن أبي هريرة ، وابن عدي عن أنس ، وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن ، وخالد بن معدان مرسلاً .

انظر : "كنــز العمال ٤٨٨/١ الحديـــث رقــم ٢١٣٩ ".

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله ، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - يعسي : وقد بليت - ؟ ، فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) أ.

رواه أبو داود: عن [هارون] بن عبد الله ، والنسائي: عن اسحق بن منصور ، وابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثلاثتهم عن حسين الجعفي . ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه أيضا ، من حديث حسين الجعفي . وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ، و لم يخرجاه . وكذا صححه النووي في "الأذكار" ، وقال الحافظ عبد الغني : إنه حسن صحيح ، وقال المنذري : إنه حسن ، انتهى . وإنما صححوه لثقة كل ممن ذكر من رواته ، لكن قد أعله بعضهم بأن حسين الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن حابر ، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن حابر ، وإنما شمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي وهو لا يحتج به ، فقوله : ابن حابر غلط ، وإنما هو ابن تميم الضعيف . قال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وحينئذ فضعف الحديث

كذلك ، قال أبو حاتم : إنه منكر ، وقال ابن العربي : إنه لم يثبت . وأحيــب بــأن

١ : أخرجه أبو داود ١٠٤٧ ، والنسائي ٩١/٩-٩٢ ، وابسن ماجمة ١٠٨٥ ، وابسن حبان ٩١٠ ،
 والحاكم ٢٧٨/١ ، واسماعيل القاضي ٢٢ ، والدارميي ٣٦١/١ ، والإمام أحمد ٨/٤ ، من حديث أوس بن أوس ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، ولمه شواهد .

انظر : جلاء الأفـــهام ص ٤١ و ٤٤ .

حسين الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، فقال ابن حبان في صحيحه : حدثنا ابن حزيمة ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا حسين بن علي ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بالسماع منه .

وأما قولهم: إنه ظن أنه ابن جابر ، وإنما هو ابن تميم ، فغلط في اسم حده ، فبعيد. فإنه لم يكن ليشتبه على حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم خطأ الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وأبو أسامة يمسروي عن عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم فيغلط في اسم حده ، انتهى .

ثم إن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة ، وأبي الدرداء ، وأبي أمامـــة ، وأبي مسعود الأنصاري ، وأنس بن مالك ، وغيرهم .

وأما حديث أبي هريرة فرواه مالك عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، ومامن دابة إلا وهي مصيخة لا يوم الجمعة من حين تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه) لا.

فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث ابن أوس ، دال على معناه .

١: أي مستمعة ، مصعيـــة .

٢: أخرجه مسلم في صحيحه ٨٥٤، والترمذي ٨٨٨، والنسائي ٨٩/٣ - ٩٠، ومالك
 ١٠٨/١ ، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، وانظهر : حلاء الأفهام ص ٤٤ .

وأما حديث أبي أمامة ، فعد البيهقي من طريق برد بن سنان عن مكحول الشامي عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة ، فإن صلاة أمتي تعرض علي كل يوم جمعة ، فمن أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة ) .

وسنده حسن لا بأس به إلا أن مكحولا قيل: لم يسمع من أبي أمامـــة في قــول الجمهور، لكن وقع التصريح بسماعه منه في مسند الشاميين من الطبراني، وبرد بــن سنان ــ بالموحدة المضمومة بعدها راء ساكنة فدال مهملة ــ، تكلم فيه ؟ قـــال في الكاشف: وثقه جماعة، وضعفه على.

وأما حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ؛ فرواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، والبيهقي في " شعبه " و " حياة الأنبياء في قبورهم " له ، وابن أبي عاصم في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : (أكثروا على من الصلاة في يوم الجمعة ، فإنه ليس أحد يصلي على يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته ) .

١: أخرجه البيهقي ٣٤٩/٣ ، والديلمي ٢٥٠ من حديث أبي أمامـــة ، وذكـره السـخاوي في القــول البديع ص ١٥٣ وقال : رواه البيهقي بسند حسن لا بــاس بــه ، إلا أن مكحــولا قيــل : لم يسـمع من أبي أمامة في قول الجمهور ، نعم في مسند الشاميين للطبراني تصريـــع بســماعه منـه ، وقــد رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس له ، فأسقط منه ذكر مكحــول ، وسـنده ضعيـف .

٢: أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٢٤ ، من حديث ابـــن مسـعود ، وصححه ، وقــال الذهــي : اسماعيل بن رافع ضعفـــوه . وذكــره السـخاوي في " القــول البديــع " ص ١٥٣ ، وقــال : رواه الحاكم ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ، و"حياة الأنبياء في قبورهــم " وابــن أبي عــاصم في "فضــل الصلاة " ، وفي سنده أبو رافع اسماعيل بن رافع ، وثقه البخاري ، وقــال يعقــوب : يصلــح حديثــه للشواهد ، لكن قد ضعفه النسائي وابن معين ، وقيل : إنه منكــر الحديــث ، انتــهى .

وفي سنده أبورافع اسماعيل بن رافع ، ضعفه النسائي وابن معين ، وقيل : إنه منكر الحديث ، لكن وثقه البخاري . وقال يعقوب بن سفيان : يصلح حديثه للشواهد والمتابعات . وقال في "التقريب" : ضعيف الحفظ .

وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ فرواه ابن ماجة ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها . قال : قلت: وبعد الموت ؟ قال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء " ، فنبي الله حي يرزق ) '.

ورجاله ثقات ، لكنه منقطع .

ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: (أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يـــوم مشهود تشهده الملائكة ، ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان . قلنا : وبعد وفاتي ، إن الله حرم علــــى الأرض أن تــأكل أحسـاد الأنبياء).

ا : أخرجه أبن ماجه ١٦٣٧ من حديث أبي الدرداء . قيال البوصيري في الزوائسد : هذا الحديث صحيح ، إلا أنه منقطع في موضعين ، انظر : جلاء الأفهام ص ٤٤ .

وأما حديث أنس رضي الله عنه ؛ ففي الطبراني بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة ، فإنه أتاني جبريل آنفا من عند ربه عز وجل ، فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليست أنا وملائكتي عليه عشرا) .

وسنده لابأس به في المتابعات .

وقوله: "أرمت " بفتح الهمزة والراء وسكون الميم ـــ والرمة: العظام البالية، قاله الخطابي . وقال المنذري: وروي "أرمت " بضم الهمزة وكسر الراء.

وقال غيره : إنما أرمت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التـــاء ، أي : أرمــت العظام .

والأمر بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لأنه أفضل أيام الأسبوع ، فيه شرع الغسل ، والصلاة الخاصة ، وخصه الله تعالى من دون سائر الأيام بقوله عز وحل : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } .

ولما كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ، ويوم الجمعة هو سيد الأيام ، كـــان للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه مزية ليست لغيره ، مع لطيفة أخرى وهـــي أن

١ : ذكره السخاوي في " القول البديــــع " ص ١٨٦ ، وقـــال : رواه الطـــبراني بســـند لا بـــأس بـــه في
 المتابعات ، انتهى . وفي إسناده أبو طلال يزيد بن أبان الرقاشي ، ضعيــــف كمـــا في المـــيزان .

٢ : سورة الجمعة – الآية رقــــم ٩ .

كل خير نالته أمته في الدنيا والأحرى ، وأعظم كرامة تحصل لهم ، فإنما تحصل لهم يوم الجمعة ، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة ، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة ، وهو عيدهم في الدنيا ، ويوم يشفعهم الله بطلباتهم وحوائحهم ، ولا يسرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم، وعلى يده ، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلوات الله وسلامه عليه أن يكثر الصلة عليه في هذا اليوم وليلته .

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر، فإن صلاتكم تعرض علي، فأدعو لكم وأستغفر).

رواه ابن بشكوال بسند ضعيف.

وعن ابن شهاب : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإلهما يؤديان عنكم ، وإن الأرض لا تأكل أحساد الأنبياء ، وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي ، ويسميه ، حتى إنه يقول : إن فلانا يقول كذا وكذا ) .

ذكره في الشفاء.

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : سمعت نبيكم صلى الله عليه و سلم يقول : ( أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء واليوم الأزهر ) .

وعن ابن عمر مثله ، رواه السلفي ، وفي سنده قاسم الملطي ، وهو كذاب .

وعن أبي بكر الصديق مثله ، وقدم " الليلة " على " اليوم " ، لسبقها عليه في الوجود ، ووصفها ب " الزهراء " لكثرة الملائكة فيها وهم نور ، أو لخصوصيتها بتجل خاص ، واليوم ب " الأغر " لأنه أفضل أيام الأسبوع .

وقوله: " فإلهما يؤديان عنكم ": من الإسناد المجازي على معنى المبالغة ببلوغ هما في الفضل مبلغ الناطق المؤدي. أو من مجاز الحذف أي: ملائكتهما.

فإن قلت : ما وجه تعلق قوله " وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء "، والبلاغ بعد الموت لا تعلق له بالأجساد والأرواح ؟ .

أجيب: بأنه لما كان الكلام لبيان ما اختص به بعد الموت من البلاغ ، أردفه ببيان خصوصية أخرى له ولغيره من الأنبياء دون غيرهم وهي أن الأرض لا تاكل أحسادهم.

وقوله: " ما من مسلم يصلي على إلا حملها ملك ": فيه إثبات ملائكة البــــلاغ، وأن نفعه صلى الله عليه وسلم على أمته غير منقطع إلى يوم القيامة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مــرة غفر له ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله كيف؟ قــال: يقول: اللهم صـــل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، ويعقد واحدة) .

رواه الدارقطني ، وحسنه أبو عبد الله بن النعمان ، والزين العراقي .

١ : ذكره الحافظ السحاوي في " القول البديع " ص ١٨٧ ، وقــــال : أخرجـــه الخطيـــب .
 وذكره ابن الجوزي في الأحـــاديث الواهيـــة .

وعن على - رضي الله عنه - قال: ( من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة حاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم ).

رواه أبو نعيم في الحلية ، وقال : غريب .

وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان "عن جعفر بن محمد قال: (إذا كان يوم الخميس عند العصر أهبط الله ملائكة من السماء إلى الأرض معها صحائف من فضة بأيديها أقلام من ذهب تكتب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وتلك الليلة إلى غروب الشمس) .

وأخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن لله تعالى ملائكة خلقوا من النور لا يهبطون إلا ليلة الجمعة ، بأيديهم أقلام من ذهب، ودوى من فضة ، وقراطيس من نور ، لا يكتبون إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة ، وأقلام مـــن ذهــب، يكتبون أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة)".

١: ذكره الحافظ السخاوي في "القول البديع" ص ١٨٨ وقـــال: ذكـره الجـــد اللغــوي، ولم أقــف
 على سنده بعد. وانظر: الصلات والبشر للمجد الشـــــيرازي – صــاحب القـــاموس – ص ١٣٠.

٢ : قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديلمي ، وسنده ضعيف . انظر : القول البديع " ص ١٨٨ .

٣ : وقد مر قريب منه عن جعفر الصــــادق .

قال شيخنا : أخرجه ابن بشكوال ، وفي سنده من لم أعرفه .

قال: أنبأتني المسندة نادرة زمانها أم الفضل ابنة أبي الفضل ، عـــن الحـافظ أبي الفضل قال: أخبرني أبو الحسن البزار ، أخبرنا أبو الحسن بن البخاري ، أخبرنا عبــ الصمد بن محمد ، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد، حدثنا تمام الرازي ، حدثنا حيثمة بن سليمان ، حدثنا محمد بن عبد الوهـــاب العســـقلاني ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عمرو بن جرير البجلي ، حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم الخميس ٠٠٠) الحديث إلى آخره ، وهو حديث غريب فيه عمر بن جرير ، قال الدارقطني : متروك ، قال الحافظ ابن حجر: لكنه ينجبر عما تقدم .

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم النسيان ، فأكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة .

رواه ابن وضاح ، وابن بشكوال ، والنميري '.

وعن إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال: أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال ، وإنها في يوم الجمعة وليلته أشد استحبابا ، لأنها أفضل أيام الأسبوع ، وهو يوم شريف .

١ : انظر : " القول البديـــع " ص ١٨٩ .

وللأديب الفاضل شعبان الآثاري أمن قصيدته :-

وجاء في الجمعة الغرا وليلتها عنه من الخير تأجيل وتعجيل وقد أمرنا بإكثار الصلاة على محمد فيهما والفضل مأمول فمن يصلي على المختار واحدة يأتيه عشر من المولى وتنفيل ومنها: في يوم السبت والأحد:

في ذلك حديث عن حذيفة رفعه ، ذكره القرطبي في كتابه في " الصلاة النبوية " ، وعزاه للسراج الواضح الحسن البصري .

قال شيخنا ، وآثار الوضع لائحة عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ولفظه: "أكثروا من الصلاة على يوم السبت ، فإن اليهود تكثر من سبي فيه فمن صلى على فيه مائة مرة فقد أعتق الله نفسه من النار ، وحلت له الشفاعة ، فيشفع يوم القيامة فيمن أحب ، وعليكم بمخالفة الروم في يوم الأحد ، قالوا: يا رسول الله وفي أي شيء نخالف الروم ؟ قال: في يوم يدخلون كنائسهم ويعبدون الصلبان ويسبوني ، فمن صلى الصبح من يوم الأحد ، وقعد يسبح الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين

١ : هو العلامة النحوي الأديب الفاضل شعبان بن محمد بن داود الموصلي المعروف بالآثاري ، ولـــد بالموصل سنة ٧٦٥هجرية ، وتنقل في البلدان ،وتلقب بالآثاري لإقامته في أماكن الآثار النبوية مدة ، واستقر بالقاهرة ، وبحسا وفاته ، سنة ٨٢٨هجرية . انظر : الضوء اللامع ٣٠١/٣ ، وشذرات الذهب ١٨٤/٧ ، والأعــــلام للزركلــي ١٦٤/٣.

بما فتح الله عليه ثم صلى علي سبع مرات ، واستغفر لأبويه ولنفسه وللمؤمنين ، غفر الله له ولأبويه وإن دعا استجاب الله له، وإن سأل خيرا أعطاه الله إياه "!!! أ .

# ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين :

ذكرها أبو موسى المديني في "وظائف الليالي والأيام "، و الغزالي في " الإحياء " [له] بلا إسناد ، عن الأعمش. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة منها الحمد لله مرة ، وفي الثالثة الله أحد في الأولى إحدى عشرة مرة ، وفي الثانية إحدى وعشرين ، وفي الثالثة ثلاثين ، وفي الرابعة أربعين ، ثم سلم وقرأ {قل هو الله أحد } خمسا وسبعين ، واستغفر لنفسه ولوالديه خمسا وسبعين، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فسا [ وسبعين ] ، ثم يسأل الله حاجته ، كان حقا على الله أن يعطيه ما سأل ) وهي تسمى " صلاة الحاجة " ٢.

<sup>&</sup>quot;القول البديـــع " ص ١٩١ .

٢ : هكذا أيضا أورده أبو طالب المكـــي في " القـــوت " .

وقال الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء " : هكذا رواه أبـــو موســـى المديـــيني عـــن الأعمـــش بغير إســناد .

وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا في صلاة ست ركعات فيـــها ، وهـــو منكـــر ، انتـــهي.

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الثلاثاء:

عن جابر مرفوعا: (من صلى ليلة الثلاثاء أربع ركعات بعد العتمة قبل أن يوتر ، يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة ، و {قل هو الله أحد } ثلاث مرات ، و {قل أعوذ برب الناس } مرة ، فإذا فرغ استغفر خمسين مرة ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم خمسين مرة ، يبعثه الله يوم القيامة ووجهه يتلألأ نورا) ، وذكر ثوابا كثيرا .

رواه أبو موسى المديني بسند فيه من الهم بالكذب من طريق جعفر بن محمد عـــن أبيه ، عن جابر .

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طرفي النهار:

قال شیخنا: یروی مما لم أقف علی أصله ، عنه صلی الله علیه وسلم: (من صلی علی مساء غفر له قبل أن یمسی ) .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ، أدركته شفاعتي يوم القيامة ) ".

١ : ذكره في " القـــول البديــع " ص ١٩١-١٩٢ .

٢ : القول البديـــع - ص ٢٠٧ - ٢٠٨٠ .

رواه الطبراني ، قال : حدثني حفص بن عمر الصباح ، حدثنا يزيد بن عبد ربــه الجرجيسي ، حدثنا بقية بن الوليد ، حدثني ابراهيم بن محمد بن زياد الألهاني قــال : سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء ، فذكره . قال أبو موسى المديني : رواه عن بقية غير واحد ، ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بحصن قرب كنيسة جرجيــس ، فنسب إليها .

### ومنها : الصلاة عليه ــ زاده الله شرفا لديه ــ في كل يوم :

عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا كاهل من صلى علي كل يوم ثلاث مرات ، وكل ليلة ثلاث مرات حبا أو شوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوب تلك الليلة وذلك اليوم).

رواه ابن أبي عاصم ، و الطبراني في " الأوسط " ، في حديث طويل ، إلا أنـــه " كان حقا على الله أن يغفر له بكل مرة ذنوب حول " ، قال المنذري : وهــو هــذا اللفظ منكو.

# ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر رجب :

فروى ابن الجوزي في "موضوعاته" من حديث أنس: (ما من أحد يصوم أول خميس من رجب، ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة \_\_ يعنى ليلة الجمعة \_\_ اثنى عشر

وأخرجه ابن أبي عاصم أيضا وفيه ضعــــف .

وانظر : " حلاء الأفهام لابسن القيسم ص ٦٤ .

ركعة، ثم قال: " فإذا فرغ صلى على سبعين مرة يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسأل الله حاجته فإنما تقضى).

وهو واه ولا يصح في ذلك شيء ، والله أعلم .

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان:

ذكره ابن أبي الصيف الفقيه اليمني في جزء له في " فضل شعبان " أنه روي عسن جعفر الصادق أنه قال : ( من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في كل يوم سبعمائة مرة يوكل الله ملائكته ليوصلوها إليه، وتعرج روح محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ، ثم يأمر الله أن يستغفروا له إلى يوم القيامة) .

ولم نقف له على أصل لذلك نعتمد عليه .

ومنها : الصلاة عليه ـــ والى الله صلاته وســــلامه عليــــه ـــ عنــــد الوضـــوء والفراغ منه :

رواه الطبراني في الكبير .

١ : رواه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن سهل بن سنعد ، ورمنز السنيوطي لضعفه . الجنامع
 الصغير ١٤٩/٢ الحديث رقب ٩٩٣٥ .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم يصلي علي ، فإذا قال ذلك ، فتحت له أبواب الرحمة) .

رواه أبو الشيخ ابن حبان ، قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب، حدثنا السحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود . ومحمد بن حابر ضعفه غير واحد ، كابن معين والنسائي . وقال البخاري : ليس بالقوي .

وهو في " ترغيب " التيمي بسند ضعيف ليس فيه محمد بن حابر ، ولفظه : (إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله ، فإنه يطهر حسده كله ، وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء ، وإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليصل علي ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة) .

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يصل علي) رواه ابن أبي عاصم ".

١ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٦٦ ، وقـــال : رواه أبــو الشــيخ الحــافظ في " كتــاب
 الثــــواب " .

ومن طريقه أبو موسى المديني ، وفي سنده محمد بن حابر ، وقد ضعفه غــــــير واحــــد ، انتــــهى. ٢ : ذكره في " القول البديــــــع " ص ١٦٦ .

٣ : قال السخاوي : رواه ابن ماحــه وابــن أبي عــاصم ، وســنده ضعيــف . " القــول البديــع " ص

حدثنا دحيم ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده . ورواه ابن ماجة أيضا عن جده ، ورواه ابن ماجة أيضا من حديث عبد المهيمن قد اتفق على تركه وإطراح حديثه . قال ابن القيم : لكنه لا ينزل عن درجة الحسن .

ونقل النووي في فصل "ما يقول بعد الفراغ من الوضوء " عــن الشــيخ نــصر المقدسي أنه قال : ويقول مع هذه الأذكار : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .

وقال الأذرعي بعد نقله كلام الشيخ نصر: هذا الكلام سكت عنه الجمهور، ويحسن توجيهه بأنه دعاء، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الدعاء محبوبة وفاقا، انتهى وأما ما ذكره الشيخ نصر من الصلاة على الآل، فلعله أخذه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفة الصلاة عليه، وكان ينبغي له أن يستحب مع ذلك السلام كما لا يخفى .

وقال الأسنوي في " شرح المنهاج " : وزاد بعضهم - كما قال الطبري شارح "التنبيه" : التعوذ قبل التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائسل الأدعية، انتهى .

فظاهره استحباب الصلاة مع غسل كل عضو عند دعاء الأعضاء ، على القـــول باستحبابه، قاله صاحب "اللواء المعلم " .

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التيمم والغسل من الجنابة والحيض.

أشار إليه النووي في أذكاره '.

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لكل من المؤذن والمجيب .

أخبرني شمس الدين محمد بن سراج الدين عمر الوفائي فيما أباح لي قال: أخبرنا البرهان بن علوان الحريري، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب، أخبرنا أبو النجاعيد الله بن عمر اللتي قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول السجزي، أخبرنا أبو الحسن الداودي قراءة عليه، أخبرنا الإمام أبو محمد عبيد بن حميد بن منصور، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، وصلوا على، فإنه ليس من أحد يصلي علي إلا صلى الله عليه بما عشرا، وسلوا الله لي الوسيلة، فإن الوسيلة منسزلة في الوسيلة من أحد يصلي علي إلا صلى الله عليه بما عشرا، وسلوا الله عن وجل، أرجو أن أكون أنا هسو، ومن يسألها لي حلت له شفاعتي ) ٢.

٢ : حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله
 عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبداد الله ، وأرجو أن
 أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة ، حلت عليه الشفاعة " .

أخرجـــه مســــلم ٣٨٤ ، وأبـــو داود ٥٢٣ ، والنســـائي ٢٥/٢ و ٢٦ ، وابـــن حبـــــــــان ١٦٩٠ ، والبيهقي في السنن ١٤٠/١ ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العـــــاص رضــــي الله عنــــهما .

وانظر : جلاء الأفــهمام ص ٦٣ .

ورواه مسلم ، وأبو داود ، من طريق محمد بن سلمة عن ابن وهـــب ، عــن أبي لهيعة، وحيوة ، وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة بلفظ : (حلـــت لــه) . وكذا رواه الترمذي والبيهقي .

قال القاضي عياض : قوله : "ثم صلوا علي "كان بعض من رأيناه من المحققين يقول: إنما هذا لمن فعل ذلك محبة وأداء لحقه صلى الله عليه وسلم من التعظيم والإحلال، لا لمن قصد به الثواب أو قبول دعاء حتمه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

قال : وفيما قاله نظر ، انتهى .

و" الوسيلة " : سبب لقرب الوصول إلى البغية . و " توسل الرجل " : إذا طلب الدنو والنيل . قال عنترة :-

إن الرجال بمم إليك وسيلة ١

قال غيره:

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل

إن يأحذوك تكحلي وتخضيبي

انظر : ديوان عنترة - طبعة دار صــادر - صفحــة ٣٣ .

١ : صدر بيت لفظه : إن الرجال لهم إليك وسيلة

قوله: " لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ": أي يختص بما دون غيره ، وذكرها بلفظ الرجاء وإن كان ذلك له قطعا ، أدبا وإرشادا وتعليما لأمته ، وتذكيرا بالخوف، وتفويضا إلى الله تعالى بحسب مشيئته ليكون الطالب للشيء بين الخوف والرجاء .

وفي رواية (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة النافعة). رواه أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط، وابن وهب في جامعه، ولفظه: (من قلل حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك، وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعتي).

١ : قوله صلى الله عليه وسلم : " من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة ، والصلاة النافعة ، صل على محمد ، وارض عنه رضا لا سحط بعده ، استجاب الله له دعوته " أخرجه ابن السيني في " عمل اليوم والليلة " ٩٦ ، والإمام أحمد ٣٣٧/٣ ، من حديث حابر ، وفي إسناده ابن لهيعة ، ضعيف . وذكره الهيئميني في " مجمع الزوائد " ٣٣٢/١ ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني في " الأوسط " ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه مغيف ، انتهى .

والمشهور في ذلك عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قـــال حــين يســمع النــداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلـــة ، وابعثــه المقــام المحمــود الذي وعدته ، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامـــة " . أخرجــه البخــاري ٢١٤ ، وأبــو داود ٢٠٥ . وانظر : جلاء الأفـــهام ص ٢١٥ .

وإنما افتتح بقوله: " اللهم " لأنه ــ كما قال الحسن البصري ــ مجمع الدعاء .

وقال النضر بن شميل: من قال " اللهم " فقد دعا الله بجميع أسمائه. ووجه بعضهم بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع ، فإنها من مخرجها ، فكأن الداعي بما يقول: يا الله الذي احتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا .قال: ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع الواو والنون في مسلمون ونحوه، كذا قال .

واتفقوا على أن لفظ " اللهم " معناه : يا الله ، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب ، فلا يقال :اللهم غفور ، بل يقال : اللهم اغفر لي وارحمني .

واحتلف النحاة في الميم المشددة من آحره ؛ فقال سيبويه : زيدت عوضا من حرف النداء ، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقال : " يا اللهم " إلا فيما ندر كقوله :

إني إذا ما حادث ألما أقول يا اللهم يا اللهما

ويسمى ما كان من هذا: عوضا، إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمى بدلا كالألف في " قام " و" باع "، فإنها بدل عن الواو والياء، ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال: " يا اللهم الرحيم ارحمني ".

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد ، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها ، انتهى ملخصا من جلاء الأفهام .

وقوله: "رب هذه الدعوة التامة "أي: صاحب هذه الدعوة، وهي مصـــــدر نوعي.

قال التوربشتي: قيل إنما وصف الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله عز وجل ، ويدعي الله عبادته ، وهذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام ومساسوى ذلك من أمور الدنيا متعرضة للنقص والفساد . ويحتمل أنها وصفت بالتمام لكونها محمية عن النقص والإبدال ، باقية إلى يوم التناد .

وقال بعضهم : ومعنى كونها تامة :أنها جامعة لعقيدة الإيمان ، مشتملة على نوعيه ؛ العقليات والسمعيات ، لما فيه من إثبات التنزيه ، والتوحيد، وإثبات النبوة والرسالة، والدعاء إلى العبادات ، وإلى الفلاح ، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء .

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم " والصلاة القائمة " أي : الدائمة ، التي لا تغيرها ملة ، ولا تنسخها شريعة ، والموصول مع الصلة في قوله : "و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " إما بدل ، أو نصب على المدح ، أو رفع بتقدير هو ، ولا يجوز أن يكون صفة للنكرة ، وإنما نكرت لأنه أفخم وأجزل ، كأنه قيل : مقاما ، أي مقام يغبطه فيه الأولون والآخرون ، محمودا يكل عن أوصافه ألسن الحسامدين ، والمسراد

١ : انظر :جلاء الأفــهام - ص ٧٣ .

[خطابه] تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم [في] قوله : { عسى أن يبعثك ربك مقامــــا محمودا} '.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : أي مقامــــا يحمــدك في الأولون والآخرون ، وتشفع فتشفع، ليــس أحد إلا تحت لوائك .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هو المقام الذي أشفع فيه ) .

وقال الطيبي: قوله "الله أكبر، إلى قوله " محمد رسول الله " هي الدعوة التامة، وكلمة التوحيد الباقية الدائمة. وقوله: " حي على الصلاة " هو المشار إليه بقول "الصلاة القائمة" في قوله تعالى: {ويقيمون الصلاة } ، فإن المكلف إذا أقبل بكليته، وحافظ عليها بتعديل أركاها، وتصويبها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآداها، كانت قائمة مستقيمة، فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح والفوز في العقبى بالدرجات العالية المشار إليها بقوله " آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي يقوم فيه بشفاعة الأولين والآخرين، وبخلاصهم من كرب يوم القيامة، وإيصالهم إلى حنات النعيم ولقاء رب العالمين.

وقوله: "حلت له شفاعتي " من " الحلول " ، أي : نزلت ، أي : وحبت لـه ، كما في عدة روايات ، وليست من الحل ، لأن الشفاعة لم تكن محرمة قبل ذلك .

١: سورة الإسراء - الآيـة ٧٩.

واللام في قوله "حلت له " بمعنى : " على " ، ويؤيده رواية مسلم السابقة "حلت عليه " أي : أن شفاعته صلى الله عليه وسلم عامة لعصاة المؤمنيين كما تقرر في أحاديث كثيرة .

فإن قلت : وهذا الحديث يقتضي تخصيصها بهذا القائل ، فما وجه التوفيق؟.

أجيب : بأنه صلى الله عليه وسلم له خمس شفاعات :-

الأولى : للعامة .

الثانية : فيمن يدخل من أمته الجنة بغير حساب .

الثالثة : في حروج قوم دخلوا النار .

الرابعة : في قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة .

الخامسة : لقوم من أهل الجنة في رفع درجاهم .

وسادسة : لكفار سبقت لهم حدمة عنده صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم العذاب كأبي طالب ، وأبي لهب .

فيحتمل أن تكون شفاعة في رفع الدرجات ، فلا تنافي بينهما لاختصاص كل منهما بمحل دون الآخر .

فإن قلت : ما فائدة طلب الوسيلة مع قوله " وأرجو أن أكون هو " ، ورجـــاؤه صلى الله عليه وسلم لا يخيب ؟ .

أجيب : بأن طلبنا إياها له ثمرة عائدة علينا بامتثال ما أمرنا به في جهته الكريمـــة ، وهذا نحو صلاتنا وسلامنا عليه ، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلى على محمد عبد كورسولك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة).

رواه ابن أبي عاصم ، والطبراني في " الدعاء " ، و " الكبير "، و " الأوسط"، وفيـــه صدقة ابن عبد الله السمين، لكن له شاهد موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عنـــد ابن السني '.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يــوم القيامــة وجبت له الشفاعة). رواه الطبراني في الكبير.

وفيه اسحق بن عبد الله بن كيسان وهو لين الحديث .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـــال : (إذا صليتم علي فسلوا الله في الوسيلة . قيل : وما الوسيلة يا رسول الله ؟ قــال : أعلـــى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد ، وأرجو أن أكون هو ) .

١: انظر: " القول البديـــع " ص ١٨١ .

رواه عبد الرزاق هكذا ، وابن أبي عاصم مختصرا ، وفي سنده ليث '.

قال صاحب "اللواء المعلم " ": صريح كلام الأصحاب قاطبة هنا يقتضي الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دون السلام، للحديث المذكور يعني حديث مسلم السابق، فإنه ليس فيه ذكر السلام، لكن جزم النووي في أذكاره باستحبابه أيضا من غير ذكر دليل على ذلك، فإنه استدل بالحديث المذكور، وليس فيه إلا ذكر الصلاة، فكأنه أخذه من القول بكراهة الإفراد، وقد تبعه الأردبيلي في "أنواره " فجزم باستحباب السلام، لكن النووي اقتصر في سائر كتبعلى ذلك فقط، انتهى. فأشار إلى أن النووي وقع له تناقض، والظاهر أنه لا تناقض لأن قوله في " المنهاج " كغيره، ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع السلام لأنه نص على الكراهة في أذكاره. وأيضا فإطلاق الصلاة على هذا يستلزم السلام كإطلاق سورة الحمد على الفاتحة مع اشتمالها على البسملة كما هو مقرر، فلا تناقض.

وقال ابن القيم: وفي إجابة المؤذن خمس سنن ، قد اشتمل حديث عبد الله ابـــن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما [ على ثلاثة منها: والرابعة: أن يقول: مـــا رواه مسلم: عن سعد بن أبي وقاص] " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قـــال

١ : الحديث والذي قبله ذكرهما الســـخاوي في " القـــول البديـــع " ص ١٨٢ .

٢ : كتاب " اللواء المعلم في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " للإمسام الخيضري المتوفى
 ٨٩٤ هجريسة .

حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـــه ، وأن محمـــدا عبـــده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، [وبمحمد رسولا ، ]وبالإسلام دينا [غفر له ذنبه])'.

والخامسة :أن يدعو الله تعالى بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسؤاله الوسيلة ، لما في " سنن أبي داود ، والنسائي " من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : قل كما يقولون ، فإذا انتهيت ، فسل تعطه ) .

١ : أخرجه مسلم ٣٨٦ ، وأبو داود ٥٢٥ ، والسترمذي ٢١٠ ، والنسائي ٢٦/٢ ، وابس ماجه
 ٧٢١ ، وأحمد ١٨١/١، من حديث سعد بسن أبي وقاص .

انظر: " جلاء الأفـــهام " ص ٢١٤ .

٢ : أخرجه أبو داود ٢٤٥ ، والنسائي في الكبرى ٩٨٧٢ ، وابسن حبان ١٦٩٥ ، والبيسهقي الحرجه أبو داود ١٦٩٥ ، والبيسهقي عبد الله بن عمرو ، وإسناده حسن ، فيه حيسي بسن عبد الله ، صدوق يهم كما في التقريب .

قال ابن حجر : حديث حسن ، أخرجـــه أبـــو داود ، والنســـائي ، ورجالـــه موثقـــون مـــن رجـــال الصحيح إلا واحد فاحتلف فيه لكن تابعه فيـــه غـــيره .

انظر : " الفتوحات الربانيــــة " ١٣٧/٢ .

## أغله وأزهاد:

# ذكر شيخنا في كتابه "القول البديع " ' قضية إحداث الصلاة والسلام علي النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للصلوات الخمس ،

ولعله اختصر ذلك من كتاب "المواعظ" المعروف بالخطط للمقريزي .

وقد رأيت أن أذكر ذلك بطوله لما فيه من الفوائد، قال رحمه الله تعالى ما معناه:

" وأمر الحاكم بأمر الله في سنة أربعمائة ، المؤذنين أن لا يقولوا: "حي على خير العمل" في الأذان . وأن يقولوا في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم" ، وأن يكون ذلك من مؤذني القصر ، عند قولهم: "السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته "، فامتثل ذلك ، ثم عاد المؤذنون على قول: [حي على] خير العمل ، في ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة ، ومنع في سنة خمس وأربعمائه موذني حامع القاهرة، ومؤذني القصر من قولهم بعد الأذان: "السلام على أمير المؤمنين "، وأمرهم أن يقولوا بعد الأذان: "الصلاة رحمك الله".

قال: ولهذا الفعل أصل ، قال الواقدي: كان بلال رضي الله عنه يقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: " السلام عليك يا رسول الله" وربما قال:

١ : القول البديـــع - ص ١٨٥ .

"السلام عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، السلام عليك يا رسول الله " .

قال البلاذري : وقال غيره ' : كان يقول "السلام عليك يا رسول الله ورحمــــة الله وبرحمـــة الله وبركاته ، حي على الفلاح ، الصلاة يا رسول الله " .

فلما استخلف أبو بكر كان سعد القرظي يقف على بابه فيقول: "السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، الصلاة يا خليفة رسول الله . وذكر مثله في عمر '، ومازال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على الخلفاء وأمراء الأعمال ، ثم يقيمون بعد السلام الصلاة ؛ فيخرج الخليفة أو الأسير فيصلي بالناس] . هكذا كان العمل مدة [أيام] بني أمية ، ثم مدة [خلافة] بين العباس [أيام كانت الخلفاء وأمراء الأعمال تصلي بالناس] ، فلما [استولى العجم و] ترك [خلفاء] بني العباس [الصلاة بالناس ترك ذلك كما ترك غيره من سنن الإسلام، و لم يكن أحد من الخلفاء الفاطميين يصلي بالناس الصلوات الخمس في كل

١ : الضمير يعود إلى الواقسدي .

٧: قال: " فلما استخلف عمر رضي الله عنه كان سعد يقف على بابه فيقول: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله ورحمة الله ، حي على الصلاة ، حي على الضلاح ، الصلاة يا خليفة حليفة رسول الله ، فلما قال عمر رضي الله عنه للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم " فدعي : أمير المؤمنين. استطالة لقول القائل: يا خليفة خليفة رسول الله . ولمن بعده: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله . كان المؤذن يقول: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . حي على الصلاة ، حي على الصلاة يا أمير المؤمنين " ثم إن عمر رضي الله عنه أمر المؤذن فزاد في المقالد : "رحمك الله " ، ويقال: إن عثمان رضي الله عنه زادها . انظر : خطط المقريري فيها: " رحمك الله " ، ويقال : إن عثمان رضي الله عنه زادها . انظر : خطط المقريري

يوم ] سلم المؤذنون في أيامهم على الخليفة بعد الأذان للفجر فوق المنائر، فلما انقضت أيامهم وغير السلطان صلاح رسومهم ، جعل المؤذنون عوض السلام على الخليف\_\_\_ة ليلة بمصر والشام والحجاز ، ثم أمر السلطان [ المحتسب ] صلاح الديــــن [ عبـــــد الله البرلسي ] المؤذنين أن يزيدوا في ليلة الجمعة [ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله] 'صلى الله عليه وسلم ، فاستمر ذلك إلى شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ، فسمع بعض الفقراء المعتقدين سلام المؤذنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة، وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه ، فقال لهم: أتحبون أن يكون هـذا السلام في كل أذان ؟ قالوا : نعم ، فبات تلك الليلة وقد أصبح يتواجد ، يزعم أنـــه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وأنه أمره أن يذهب إلى المحتسب ويبلغـــه أن يأمر المؤذنين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أذان، فمضى إليـــه وهو يومئذ نجم الدين [ محمد ] الطنبدي ، قال المقريزي : وكـــان شـــيخا جـــهولا [وبلهانا مهولا] ، وقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يــــــأمرك أن تـــأمر المؤذنين أن يزيدوا في كل أذان قولهم " الصلاة والسلام عليك يا رسول الله " ، كما يفعل في ليالي الجمع ، قال: فأعجبه هذا القول ،وجهل أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم لا يأمر بعد وفاته إلا بما يوافق ما في شرعه في حياته ، قال: وتمت هذه البدعـــة واستمرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر والشام والحجاز، انتهى ٢.

١ : كل ماجاء بين المعقوفتين ناقص من المخطوط الأصل استكمل مــــن الخطــط المقريــزي حــــــ يتـــم
 المعنى . وانظر الخطـــط ص ٢٧١ .

٢ : انظر : خطط المقريـــزي - ص ٢/ ٢٧٢ .

فصاروا يصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس الا الصبح والجمعة ، فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذان ، وإلا المغـــرب فــإنهم لا يفعلون ذلك أصلا غالبا لضيق وقتها .

#### وقد اختلف في ذلك : هل هو مستحب ، أو مكروه ، أو بدعة ؟ .

واستدل للأول بقوله تعالى : { وافعلوا الخير } ' ، ومعلوم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أجل القرب، لاسيما وقد تواردت الأخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في فضل الدعاء عقب الأذان '.

والصواب : أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسب نيته ، وأن ذلك لمن جل العوائد وأحسن الفعال .

وسئل الحافظ ابن حجر عن قول بعض المؤذنين في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم "يا من تدلل على الله " هل له أصل في السنة ، وهل هو جائز أم لا ؟ وهل

١ : في قوله تعالى : { اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } .
 سورة الحج – الآيمة ٧٧ .

٢ : وكذا الثلث الأخير من الليل ، وقرب الفجر – كما يفعل الآن في غــالب الأقطــار كمصــر والشــام
 و المغرب – قال : والصواب أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحســـن نيتـــه .

وقد نقل عن ابن سهل من المالكية في كتابه " الإحكــــام " حكايـــة الخـــلاف في تســـبيح المؤذنـــين في الثلث الأخير من الليل ، ووجه من منع ذلك أنه يزعج النوام ، وقد جعــــــل الله تعــــالى الليـــل ســـكنا ، وفي هذا نظر ، والله الموفــــق .

انظر: القول البديع للحافظ السيحاوي - ص ١٨٦.

يكون هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حوفا من ربه ، فــــإذا لم يكـــن واردا فماذا يجب على هذا المؤذن ؟ .

فأجاب: بأن هذا اللفظ لم يرد في السنة ، وهو من الألفاظ المبتدع\_\_\_ة ، والأولى تركه ذلك ، فإن عاد زحر مع تعزيره على حرأته بما لم ترد به سنة ، والله أعلم.

وأما التسبيح على الموادن فلم يكن في فعل السلف وكان ابتداء فعله بمصر ، وسببه أن سلمة بن مخلد أمير مصر بني منار الجامع العتيق ، واعتكف فيه ، فسمع أصوات النواقيس غالبة ، فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين ، فقال : إني أمدد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر فالهم [أيها الأمير أن ينقسوا] إذا أذنت، فنهاهم سلمة عن ضرب النواقيس وقت الأذان، ومدد شرحبيل أكثر الليل .

ثم إن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون كان قد جعل في حجرة تقرب منه رجالا يكبرون ويسبحون الله ويحمدونه كل وقت ، ويقرؤون القرآن ، ويتوسلون [ ويقولون قصائد زهدية ] ، ويؤذنون في أوقات الأذان ، وجعل لهم أرزاقا واسعة تجري عليهم ، فلما مات أحمد بن طولون وقام من بعده ولده أبو الجيش خمارويه أقرهم على حالهم ، ومن حينه اتخذ الناس قيام المؤذنين في الليل على المواذن ، وصار يعرف ذلك بالتسبيح . ولما ولي السلطان صلاح الدين بن أيوب أمر المؤذنين أن يعتنوا في الليلل

١ : أي : المسآذن .

۲ : جامع عمرو بن العــــاص .

٣: أي: الههم أن يضربوا نواقيسهم في ذلك الوقت ، والعبارة ساقطة من الأصل المخطوط
 استكملت من " خطط المقريني " ص ٢٧٣ .

٤ : المسآذن .

بذكر العقيدة المعروفة بالمرشدة ، فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة في حوامـــع مصر والقاهرة '.

ومما أحدث أيضا: التذكرة في يوم الجمعة في أثناء النهار بأنواع من الذكر على المواذن ليتهيأ الناس لصلاة الجمعة ، وكان ذلك بعد السبعمائة .

قال ابن كثير: في يوم الجمعة سادس ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وسلم عمائة رسم بأن يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر مواذن دمشق ، كما يذكر في مواذن الجامع الأموي ، ففعل ذلك ، انتهى ٢.

القضاء صدر الدين عبد الملك ابن درباس الهدباني الماراني الشافعي ، كان مسن رأيه ورأي القضاء صدر الدين عبد الملك ابن درباس الهدباني الماراني الشافعي ، كان مسن رأيه ورأي السلطان اعتقاد مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في الأصول الدين والعقائد فحمل الناس إلى الوم على اعتقاده - أي مذهب الأشعري رضي الله عنه حتى يكفر من خالفه، وتقدم الأمر إلى المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح على الماذن بالليل بذكر العقيدة التي تعرف بالمرشدة ، فواظب المؤذنين على ذكرها في كل ليلة بسائر جوامع مصر والقاهرة إلى وقتنا هذا - أي وقت المقريزي المتوفي سنة ٥٤٨ هجرية - . قلت : فرحم من قادة الأمة الإسلامية لعلماء ذاك الزمان ، وانظر يا أخيى إلى تعظيم أولئك الأعلام من قادة الأمة الإسلامية لعلماء الأمة كالإمام الأشعري رضي الله عنه ، وكيف أن السلطان العظيم محرر القدس من أيدي الصليبيين ، ورئيس قضاته، كيف ألزموا الناس بالعقيدة الصحيحة وهي العقيدة الأشعرية حتى أعلنوها على المآذن قبل الفجر ليسمعها كل ذي قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ويا حسرة على العباد كيف انقلبت الموازيس وصار آخر هذه الأمة يكفر أولها ، وصار ناس يزعمون ألهم على التوحيد والله أعلىم بحالهم - يكفرون كل من اعتنق مذهب الأشعري في العقائد ، شتان شتان ما بسين أولئك وهولاء .

٢ : انظر : الخطط للمقريـــزي - ص ٢٧٣ .

# ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، عند إقامة الصلاة :

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة ) ، وكان يسمعها من حوله ، ويحب أن يقولوا مثل ذلك ، وإذا سمع المؤذن قال : (ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه

رواه ابن أبي عاصم .

وسلم يوم القيامة ) .

ورواه الطبراني في الدعاء ': حدثنا عبد الله بن وهب الغزي ، حدثنا محمد بن أبي السري ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، حدثنا صدقة بن عبد الله ، حدثنا سلمان ابن أبي كريمة ، عن عطاء بن قرة ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن أبي السدرداء ، وفي سنده ضعف ، لكن لم يتركه .

وعن الحسن البصري قال: من قال مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال: " اللهم رب هذه الدعوة الصادقة، والصلاة القائمة صل على

١: والكبير والأوسط، ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميع النداء قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة ". قال السخاوي: وفيه صدقة بن عبد الله السمين.

انظر: القول البديـــع – ص ١٨١.

محمد عبدك ورسولك ، وأبلغه درجة الوسيلة " ، دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو : نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه الحسن بن عرفة .

حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب، حدثنا منصور بــن زادان ، عن الحسن ، فذكره موقوفا .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة ".

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " ، قال حدثنا أبو يعلى الموصلي ، حدثنا غسان بن الربيع ، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن عمرة ، عن أبي هريرة ، وذكره موقوفا .

وعن يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: " اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستحاب لها ، صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور، قلن الحور العين: ما أزهدك فينا ".

رواه الدينوري في المحالسة .

#### ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه:

عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم ثم ليقل : وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ) .

رواه النسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة .

وعن فاطمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد ثم قال: " اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك) .

١ : صحيح : أخرجه مسلم ٧١٣ ، والنسائي ٧٣/٣ ، وابن حبان ٢٠٤٩ ، والبيهقي ٢٠٤١ ،
 والإمام أحمد ٣/٧٩ و ٥/٥٧ ، من حديث أبي حميد ، وأبي أسيد ، وانظر : جلاء الأفهام
 ص ١٣ .

<sup>٢: أخرجه الترمذي ٣١٤ ، وابن ماجه ٧٧١ ، وابسن السين ٨٦ ، والإمام أحمد ٥/٥٤ ، لكن عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدها فاطمة الكبرى رضي الله عنه قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب رب اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ، وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك "قال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن ، وليس اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك "قال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن ، وليس إسناده بمتصل ، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى ، انتهى . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في السنن الكبرى كاله و وابن ماجه ٣٧٧ ، وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح رجاله ثقات ، انتهى . وله شاهد آخر من حديث أنس أخرجه ابن السين ٨٨ . وآخر من حديث ابن عمر أخرجه ابن السين ١٩٨ .</sup> 

رواه أحمد ، والترمذي عن علي بن حجر ، عن اسماعيل بن ابراهيم ، عن ليت ، عن عبد الله بن الحسين ، عن أمه فاطمة ، عن جدتما فاطمة الكبرى. قال اسماعيل : فلقيت عبد الله بن الحسين بمكة فسألته عن هذا الحديث ؟ فحدثني به. وقال: إساده ليس بمتصل لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى .

ورواه ابن ماحة عن أبي بكر عن ابن علية وأبي معاوية عن ليث نحوه .

وإنما شرعت الصلاة عليه عند دخول المسجد لأنه محل الذكر، قال الله تعالى: { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال } '، فهي أولى بإيقاع هذه الفضيلة .

فإن قلت : ما السر في تخصيص ذكر الرحمة بالدحول ، والفضيلة بالخروج ؟ .

قلت: باحتمال أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى الله ، وإلى ثوابه وجنته ، فناسب أن يذكر الرحمة ، فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق الحلك ؛ فناسب الفضل ، كما قال تعالى : { فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضلل الله } "، ولما أنه لم يزل الإنسان في التقصير لزم في الحالين طلب الغفران .

وقال صلى الله عليه وسلم: (رب اغفر لي ذنبي) فأبرز ضمير نفسه الشريفة عند ذكر الغفران ملتجئا إلى مطاوي الانكسار بين يدي الملك الجبار.

<sup>=</sup> وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٢/٣ ، وقال : رواه الطـــبراني ، وفيـــه ســــا لم بـــن عبــــد الأعلـــى ، وهو متروك ، وفيه الوليد بن القاسم ، وثقه البعض ، وجرحــــه آخـــرون ، انتــــهى .

١ : سورة النور – الآيــــة ٣٦ .

٢ : سورة الجمعة – الآيــــــة ١٠ .

وأظهر اسمه المبارك في قوله صلى الله عليه وسلم " صل على محمد " على سبيل التجريد عند ذكر الصلاة ، ملتجئا إلى منصب الرسالة ، ومنــزلة النبوة ، وتعظيمـــا لشأنها كأنه غيره ، امتثالا لأمر الله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ، قاله في شرح المشكاة .

وفي هذا الدعاء عند دخول المسجد استلواح أنه من دواعي فتـــح أبواب الرحمـــة من الله تعالى لداحل المسجد .

وقال أبو العباس الثقفي : حدثنا أبو رجاء ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها : ( إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله ، اللهم صل على محمد وسلم ، اللهم اغفر لي ، وسهل لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت من المسجد فقولي كذلك ) إلا أنه قال (وسهل لي أبواب رزقك ) أ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم) ٢.

١ : انظر تخريج الحديث الســـابق .

٢ : صحيح : أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩٩١٨ ، وابسن ماجسه ٧٧٣ ، وابسن حبسان ٢٠٤٧ ، وابسس حبسان ٢٠٤٧ ، والبيسسهقي و ٢٠٠٧، وابسن السسيني في اليسوم والليلسة ٨٦ ، والحساكم في المستدرك ٢٠٧/١ ، والبيسسهقي =
 ٢ ٤٤٢/٢ ، وعبد الرزاق ١٦٧٠ ، مسسن حديست أبي هريسرة .

رواه النسائي في اليوم والليلة ، وأبناء ماجة في سينه ، وخزيمة ، وحبان في صحيحيهما ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شيرط الشيخين و لم يخرجاه ، انتهى .

قال شيخنا: وأعله النسائي برواية المقبري له عن أبي هريرة عن كعب ، وذكر ألها أولى بالصواب. قال الحافظ ابن حجر: وخفيت هذه العلة على من صحح الحديث، لكن في الجملة هو حسن لشواهده ، انتهى ملخصا.

والحديث المشار إليه لعله هو: ما أخرجه النميري عن المقبري أن كعب الأحبار قال لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن قائل لك اثنتين فلا تنسهما ؛ إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: " اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا حرجت فقل: اللهم اغفر لي وارحمني واحمني من الشيطان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا دحل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمنا من الشييطان الرحيم ) رواه ابن أبي عاصم .

<sup>=</sup> وصححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي ، وقال البوصــــيري في الزوائــــد : إســـناد صحيــــح، رجال ثقات ، وهو كما قــــالوا .

وانظر : جلاء الأفــــهام –ص ٢٣ .

١ : ذكره السخاوي في " القول البديع " وقال : أخرجـــــه النمـــيري .

انظر: " القول البديـــع " ص ١٧٨.

٢ : ذكره السخاوي في " القــول البديـع " ص ١٧٩ .

وعن علقمة بن قيس أنه قال: (إذا دخلت المسجد فقل: صلى الله وملائكتـــه على على الله وملائكتـــه على على الله وملائكتـــه على محمد، السلام عليك [أيها النبي] ورحمــــة الله وبركاتــه) رواه القـــاضي، والنميري.

وعن محمد بن سيرين قال: كان الناس إذا دخلوا المسجد يقولون: "صلمى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا، [ وعلى الله توكلنا، وكانوا يقولون إذا خرجوا: بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا] اإذا كانوا قد قالوا ذلك إذا دخلوا.

رواه النميري وممن نص على استحباب الصلاة هنا المري ، فنقل عنه الروياني في باب صلاة الجمعة من البحر أنه قال : " من بلغ باب المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ، وأنجح من دعاك وتضرع إليك " .

#### ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المساجد :

عن علقمة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( إن للمسجد أوتادا إن غابوا افتقدوهم ، وإن مرضوا عادوهم ، وإن رأوهم رحبوا بهم ، وإن طلبوا حاجة عاونوهم ، فإذا جلسوا حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماء ، بأيديهم قراطيس الفضة ، وأقلام الذهب ، يكتبون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم )

١ : ما بين المعقوفتين ساقط من الأصـــل المخطــوط .

الحديث رواه ابن بشكوال .

ومنها: الصلاة عليه صلوات الله عليه عند المرور بالمساجد ورؤيتها:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ) .

رواه القاضي اسماعيل ، ثنا يحي بن عبد الحميد، أنبأنا سيف بن عمر التيمي، عن سليمان العبسي عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب موقوفا، وقوله "بالمساحد" يحتمل أن يكون المراد: على المساحد من خارجها ، فتكون الباء بمعنى في .

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في حال قراءة القرآن إذا مر فيـــها بذكره أو بقوله : {إن الله وملائكته يصلون على النبي } .

قال صاحب " اللواء المعلم " تبعا لابن القيم : روى القاضي اسماعيل ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا بشر بن منصور ، عن هشام عن الحسن قال : " إذا مر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فليقف وليصل عليه في التطوع " . كذا عرزاه صاحب "اللواء"كابن القيم للقاضي اسماعيل بسنده ، و لم أجده في نستحتي من كتاب الصلاة " له ، فيحتمل أنه في كتاب له غيره ، أو سقط من نسحتي ، والله أعلم .

وكذا نص على ذلك الإمام أحمد ، ولفظه : " إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه " - صلى الله عليه وسلم- .

١ : موقوف : وإسناده ضعيف ، أحرجه إسماعيل القاضي ٨٠ عـــن ســيدنا علـــي .

انظر: جلاء الأفهام ص ٢٣٤.

وعن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان \_ يعني في صلاته \_: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } صلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم.

رواه أبو بكر بن أبي داود في كتاب " المصاحف " بسند ضعيف إلى الشعبي ، فظاهر إطلاقه استحبابه في التطوع والفريضة فإنها لا تضره ، وكذا أطلق العجلي ، كما حكاه صاحب " الأنوار " عنه ، وعبارته : " إذا قرأ آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم استحب له أن يصلى عليه ".

وفي فتاوى النووي : لا يصلي ، والأول أقرب ، انتهى .

وقال غيره : يستحب لقارىء القرآن إذا مر بآية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم .

# ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الصبح :

أخبرنا أبو العباس بن عبد القادر الحنفي ، أخبرنا المسند الإمام أبو استحق ابن الحريري ، أخبرنا أيوب بن نعمة البالسي ، أخبرنا اسماعيل بن أحمد العراقي، حدثنا عمد بن عبد الخالق في كتابه ، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد أخبرنا القاضي أبو نصر ابن الكسار ، أخبرنا الحافظ أبو بكر السني ، أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي ، حدثنا ابن وهب عن يحي بن عبد الله ابن سالم ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر :

( اللهم اهدني فيمن هديت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وتولني فيمن توليت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يدل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت) ولم يقل: وعافني فيمن عافيت .

وزاد بعد قوله: ( ربنا وتعاليت : وصلى الله على النبي) .

قال الحافظ ابن حجو: هذا حديث أصله حسن روي من طرق متعددة عن الحسن ، لكن هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت ، لأن عبد الله بن على يعرف، وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، وبه جزم المزي ، فإن يكن كما قال : فالسند منقطع ، فقد ذكر ابن سعد والزبير بن بكار ، وابن حبان : أن أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي ، وهو شقيق أبي جعفر الباقر ، و لم يسمع من جده الحسن بن علي ، بل الظاهر أن جده مات قبل أن يولد ، فليس هذا السند من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة راويه ، و لم ينجب عميئه من وجه آخر ، وقد بالغ في شرح المهذب فقال : إنه سند صحيح ، أو حسن.

اخرجه أبسو داود ١٤٢٥، والسترمذي ٤٦٤، وابسن ماجمه ١١٧٨، وابسن حبسان ٩٤٥، والحاكم ١١٧٨، والإمام أحمد ١٩٩١، من حديث الحسن بن علسي ، بدون لفسظ : " وصلسى الله على النبي " صححه الحاكم بدون هذه الزيادة ، وكذا حسنه الترمذي . أمسا بهده الزيادة فقسد أخرجه النسسائي ٢٤٨/٣.

قال ابن حجر : هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت ، وإن سنده لا يخلسو إمسا عسن راو مجسهول، أو انقطاع في السند ، انتسمى .

ومع التعليل المذكور فهو شاذ ، وهذا مقيد بقنوت الوتر ، فنقل إلى الفجر قياساً ، كما نقل أصل الدعاء إلى الفجر .

قال الرافعي: في استحبابها وجهان ؛ أحدهما لا ، لأن الأخبار لم تسرد بها ، وأظهرهما \_ وبه قال الشيخ أبو محمد - : نعم ، واستدل بهذا الحديث السابق .

وقال النووي في " الأذكار " وغيره : ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء يعين القنوت : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم " ؛ فقد جاء في الحديث في رواية للنسائي بإسناد حسن : " وصلى الله على النبي " ، انتهى .

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل ، وتزيّد عليه ذكر الآل والتسليم ، وقد وقعت الزيادة في الرافعي ، فإنه بعد أن حكى الخلاف: هل تسن الصلاة في القنوت ؟ ، ورجح ألها تسن . قال : لأنه روي في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد قوله : " تباركت وتعاليت ، وصلى الله على النبي وآله وسلم "، وحذف النووي هذه الزيادة من الروضة .

وقال الروياني في الحلية : وروي عن الحسن بن علي : " وصلى الله على النبي محمد وسلم " رواه النسائي في سننه . كذا قال : وليس في سنن النسائي عند أحد من الرواة زيادة على ما ذكر أولاً مع كونه شاذاً .

وهل تسن الصلاة على الآل فيه ؟ قال في " المهمات " : كلامه في الروضة يشعر بأن الصلاة على الآل لا تسن ، لكنه حزم في " الأذكار " باستحبابها ، لكن قياس ما قالوه في التشهد الأول حكما وتعليلا ، أنها لا تستحب ، بل حكى الرافعي في الكلام على التشهد وجهين ذكر الصلاة في القنوت مبطل لكونه نقل ركنا إلى غير موضعه ، فالسلام الذي لا يثبت أولى .

وقد قال صاحب الإقليد <sup>1</sup>: وما وقع في بعض كتب أصحابنا من زيادة: "وسلم" وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب كل ذلك لا أصل له.

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قنوت شهر رمضان:

روى ابن وهب عن يونس ، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القادري ، وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله ابن أرقم على بيت المال ، قال : إن عمر خرج ليلة في رمضان ، فخرج معه عبد الرحمن بن عبد ، فطاف في المسجد ، وأهل المسجد أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : والله إني لأظن لو جمعت هولاء على قاريء واحد لكان أمثل ، ثم عزم على ذلك ، وأمر أبي بن كعب أن يقوم هم في رمضان ، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من الذي تقومون \_ يريد آخر الليل \_ وكان الناس

١ : الإقليد : تعليقة على كتاب التنبيه في فـــروع الشـافعية للإمــام الشــيرازي ، وصــاحب الإقليـــد
 برهان الدين الفـــزاري .

انظر: كشف الظنون - حساجي خليفة ٢/١١ .

سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم خزيك وعذابك إله الحق ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين " . قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة ، وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستغفاره للمؤمنين ، ومسألته : " اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى و نحفد ، نرجو رحمتك ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك بمن عاقبت

يقومون أوله ، وكانوا يلعنون الكفرة يقولون : " اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن

وعن معاذ أبي حليمة القاريء الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ، أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت ".

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول:

رواه إسماعيل القاضي ، وهو موقوف صحيح .

[ملحق] " ، ثم يكبر ويهوي ساجدا '.

عن الدارقطني من طريق موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ورضي الله عنهما قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات

١ : موقوف : أخرجـــه الشــافعي في " الأم " ٢٣٩/١ - ٢٤٠ ، والبيــهقي ٣٩/٤ ، عــن عــروة بــن
 الزبـــير بـــــه .

٣ : موقوف : أخرجه اسماعيل القاضي ١٠٧ عن عبد الله بــــن الحــــــارث بــــه .

الطيبات الزاكيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) .

وموسى بن عبيدة هو الزبدي ، ضعيف ، قال أحمد : لا يكتب حديثه ، وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال مرة : لا يحتج بحديثه . وأصل الحديث في " سنن أبي داود"، لكن بدون الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – .

وعند الدارقطني أيضا ، والبيهقي عن مسروق عــن عائشــة رضــي الله عنــها قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة إلا بطهور وبــالصلاة علي ) . وفيه عمرو بن [شمر] وهو متروك .

وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة) . رواه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شمر عن جابر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه .

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمــع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقــال

أخرجه الدارقطني ٣٥٥/١ من حديث بريدة ، وفي إسناده جـــابر الجعفـــي : ضعيــف جـــدا ، وفيــه أيضا عمرو بن شمر : منكر الحديــــث .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجل هذا"، ثم دعاه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء) .

رواهِ أبو داود ، والترمذي ، وابن حزيمة ، والحاكم وقال : على شرط مسلم .

وعن ابن مسعود قال : (يتشهد الرجل في الصلاة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو لنفسه بعد ) .

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار) .

١ : جيد : أخرجه أبو داود ١٤٨١ ، والـــترمذي ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ ، والنســائي ٤٤/٣ ، وابــن حبــان
 ١٩٦٠ ، والحـــاكم ٢٣٠/١ و ٢٦٨ ، والبيــهقي ٢٧/٢ – ١٤٨ ، واسمــاعيل القـــــاضي ١٠٦ ،
 والإمام أحمد ١٨/٦ ، من حديث فضالة ابـــن عبيـــد بســند جيـــد ، صححـــه الحـــاكم ، ووافقـــه

الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح ، انتهى . وانظر : جلاء الأفهام - ص ٣٠ .
٢ : أخرجه ابن ماجه ٤٠٠ ، والديلمي في الفردوس ٧٩٣٨ " دون ذكر الأنصار " ، من حديث سهل بن سعد . قال البوصيري في " الزوائد " ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن ،

سهل بن سعد . قال البوصيري في الزوائد صعيف ، لاتفافهم على ضعف عبد المسهميمن ، وقال السندي : لكن لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابع عليه ابن أخي عبد المسهمن ، رواه الطبراني في المعجم الكبير ، انتهى .

رواه ابن ماجة ، والدارقطني في سننهما ، والطبراني في معجمه ، والعمري ومــن طريقه ابن بشكوال ، والحاكم في مستدركه ، وقال : ليس هــــذا الحديــث علــى شرطهما لأنهما لم يخرجا لعبد المهيمن ، انتهى . وعبد المهيمن ليس بالقوي، كما قال الدارقطني .

الدارقطني . وهذه الأحاديث تعم الجلوس الأول والآخر ، واختلف فيه عن الشافعي ، فقال في اللهم" : يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وهذه هو المشهور من مذهبه ، وهو الجديد . وقال في القديم : لا يزيد على التشهد . وهذه رواية المزيي عنه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وأحمد ، لأن تخفيف التشهد مشروع ، فقد (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كان على الرضف حتى يقوم ) رواه أبو داود .

ابو داود . و"الرضف" الحجارة المحمية ، ولم يثبت أنه كان يفعل ذلك فيه ، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه ، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكر من الأمر لكانت واجبة في هذا المحل كما في الأحير لتناول الأمر لهما .

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في الكبير كما في " محميع الزوائد " ٢٢٨/١ ، من حديث أبي سبرة لكن عجزه بلفظ: " ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار " . وأخرجه الإمام أحمد ٢٠/٤ و ٣٨٢/٦ ، عن رباح بن عبد الرحمين بن حويطب قال: حدثتني حدتي ألها سمعت أباها سعيد بن زيد ٠٠٠ فذكره .

وانظر : حلاء الأفهام لابن القيــــــم ص ٢٦ .

وأما ما استدل به من الأحاديث لذلك ؛ فمع ضعفها : بموسى بن عبيدة ، وعمرو ابن شمر '، لا تدل ، لأن المراد بالتشهد [ فيها هو ] الأخير دون الأول .

واحتج الأولون أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فجمع بينهما ، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه ، شرعت الصلاة عليه ، ولذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه كما مر، فقالوا: (قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ ) أ ، فدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقرونة بالسلام عليه ، ومعلوم أن المصلي يسلم عليه ، فيشرع له أن يصلى عليه .

والتشهد الأول يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاستحب فيه الصلاة لأنه أكمل في ذكره ".

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

قد سبق ما فيها من الاختلاف وجوبا وندبا ، ومباحث ذلك .

قال الشافعي رضي الله عنه : والأفضل أن يقول ــ يعني في التشهد ــ : " اللــهم صل على محمد وعلى آل ابراهيم ، وبـــارك

۲ : مر تخريجه أول الكتـــاب .

٣ : انظر : جلاء الأفــهام - ص ٢٠٧ .

على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد".

ونقله النووي في " شرح المهذب " عن الشافعي والأصحاب ، وقال : إنه الأولى ، لكنه قال : " وعلى ابراهيم " في الموضعين ، بزيادة " على " . وهي ثابتة في رواية ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي .

وقال النووي أيضا في مجموعه: ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول: "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، وأزواجه وذريته كما

صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريتـــه كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " .

وقال في " الأذكار " مثله ، وزاد : " عبدك ورسولك " ، بعد قوله : " محمد " في "صل " ، و لم يزد ههنا في : " بارك ". وقال في " التحقيق " و " الفتاوي " مثله ، إلا أنه أسقط : " النبي الأمي وبارك " .

قال الحافظ ابن حجر : وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده ، أو تزيد عليه ؟ منها : قوله " أمهات المؤمنين " بعد قوله " وأزواجه " .

ومنها : "أهل بيته " بعد قوله:" وذريته". وقد ورد في حديث ابن مسعود رضــــي الله عنه، عند الدارقطني .

ومنها : " عبدك ورسولك " في " وبارك " .

ومنها: " اللهم صل وبارك " فإنهما ثبتا معا في رواية النسائي .

ومنها : " وترحم على محمد " إلى آخره .

ومنها: في آخر التشهد" وعلينا معهم " وهي عند الترمذي ، والسراج، وتعقب ابن العربي هذه الزيادة بأن زائدة انفرد بها فلا يعول عليه ، فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافا كثيرا ؛ من جملته ألهم أمته ، فلا يبقى للتكرار فائدة ، واختلفوا أيضا في جواز الصلاة على غير الأنبياء ، فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصية معمد صلى الله عليه وسلم وآله أحدا .

وتعقبه العراقي في " شرح الترمذي " بأن زائدة من الإثبات، فانفراده لـو انفرد لا يضر، مع كونه لم ينفرد. فقد أخرجها اسماعيل القاضي في " الصلاة " له من طريقين عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويزيد استشهد به مسلم، وهي عند البيهقي في " الشعب " من حديث جابر .

وأما الإيراد الأول: فإنه مختص بمن يرى أن معنى الآل كل الأمة ، ومع ذلك فــــلا يمتنع أن يعطف الخاص على العام ، ولاسيما في الدعاء .

وأما الإيراد الثاني: فلا نعلم من منع ذلك تبعا ، وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالا ، وقد شرع الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في حديث: (اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد) ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . وقال الأسنوي: لم يستوعب النووي ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه .

وقال الأذرعي: لم يسبق إلي ما قاله ، والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ، ويقول كل ما ثبت ، هذا مرة ، وهذا مرة، فأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد ، انتهى .

وقال ابن القيم: وقد نص الشافعي على أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحــوه كالاختلاف في القراءات، ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن، وإن كان بعضهم أجاز ذلك عنـــد التعلــم للتمرين.

قال الحافظ ابن حجو: والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين ، فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما . وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في الآخر البتة فالأولى الإتيان به . ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئا ما فلا بأس بالإتيان به احتياطا . وقد استدل بعضهم بحديث كعب وغيره على تعيين اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقا أو مقيدا بالصلاة.

واختلف في الأفضل ؛ فعن أحمد : "كما صليت على ابراهيم " .وعنـــه أيضــا: يتخير . وعنه أيضا : غير ذلك .

وأما الشافعي : فيكفي أن يقول : " اللهم صل على محمد " .

واحتلفوا: هل يكفي الإتيان بما يدل على الصلاة ، كأن يصلي بلفظ الخبر فيقول: "صلى الله على محمد" ، مثلا ؟ . والأصح: الإجزاء ، لأن الدعاء بلف في الخير الخير المحد، ومن منع وقف عند التعبد ، وهو الذي رجحه ابن العربي ، بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة .

واتفق أصحابنا أنه لا يجزيء أن يقتصر على الخبر ، كأن يقول : "الصلاة علـــــى محمد"، إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى .

وذهب الجمهور إلى الإجزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم: لو قال في أثناء التشهد:" الصلاة والسلام عليك أيها النبي " أجزأه. وكذا لو قال: " أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله". قاله في القول البديع '.

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات الخمس:

قال ابن القيم: ذكره الحافظ أبو موسى المديني، فذكر من طريق عبد الغني بن سعيد قال: سمعت اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل الحاسب قال: أخبرني أبو بكر محمد ابن عمر قال: كنت عند أبي بكر بن مجاهد فجاء الشبلي فقام إليه أبو بكر بن مجاهد وعانقه، وقبل بين عينيه، فسئل عن ذلك؟ فقال: فعلت به كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به ذلك، وذلك أبي رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد أقبل

١ : انظر : القول البديع للحــــافظ الســخاوي – ص ١٦٩ – ١٧٣ .

الشبلي ، فقام إليه ، وقبل بين عينيه ، فقلت : يا رسول الله أتفعل هـــذا بالشــبلي ؟ فقال: هذا يقرأ بعد صلاته : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم ٠٠ } الى آخرهـــا ، ويتبعها بالصلاة على .

وفي رواية : أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . } إلى آخر السورة ، ويقول ثلاث مرات : " صلى الله عليك يا محمد " . قال : فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر بعد الصلاة ؟ ، فذكر مثله .

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الصبح والمغرب:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على مائة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم، قضى الله تعالى له مائة حاجــة، عجل له منها ثلاثين حاجة، وأخر له سبعين، وفي المغرب مثل ذلك". قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال: { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }، اللهم صل عليه، حتى تعد مائة مرة) ".

١ : قوله تعالى : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليـــه مــا عنتـــم حريــص عليكـــم بــالمؤمنين رؤوف رحيم} سورة التوبة – الآيــــة ١٢٨ .

٢ : جلاء الأفهام - ص ٢٤٧ .

٣: ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٦٩ من حديث جابر ، وقـــال : رواه أحمـــد بــن موســــى
 الحافظ بسند ضعيـــف .

وذكره أيضا ابن القيم في "جلاء الأفهام" نقلًا عنه -ص ٢٤٥.

رواه أحمد بن موسى الحافظ ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أسيد ، حدثنا اسماعيل بن يزيد ، حدثنا ابراهيم ابن الأشعث الخراساني ، حدثنا عبد الله بن سنان بن عقبة بن أبي عائشة المدني ، عن أبي سهل [ بن مالك ] ، عن جابر بن عبد الله .

# ومنها: الصلاة عليه \_ زاده الله شرفا لديه \_ عند القيام للتهجد:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (يضحك الله إلى رجلين ؛ رجل لقي العدو، وهو على فرس من أمثل حيل أصحابه ، فالهزموا وثبت ، فإن قتــل استشــهد ، وإن بقي، فذلك الذي يضحك الله إليه . ورجل قام في جوف الليل لا يعلم بــه أحــد ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم حمد الله ومجده ، وصلى على النبي صلى الله عليه وســلم ، واستفتح القرآن ، فذلك الذي يضحك الله إليه ، يقول : انظروا إلى عبدي قائمــا لا يراه أحد غيري ) .

رواه النسائي في سننه الكبرى ، قال : أخبرني علي بن محمد بن عليي ، حدثنا خلف ــ يعني ابن تميم ــ ، حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا شريك ، عن أبي اســحق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، وسندهما صحيح .

ا : أخرجه النسائي في " السنن الكبرى " ١٠٧٠٣ ، وعبد الرزاق في مصنف ٢٠٢٨ ، عن ابن مسعود موقوفا عليه ، وإسناده منقطع : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يستمع من أبيه .
 وانظر : جلاء الأفسهام – ص ٣٣١ .

وقال في " عوارف المعارف " في " باب تقسيم قيام الليل ": وكلما يصلي يعين التهجد بالليل ــ يجلس قليلا بعد كل ركعتين ، ويسبح ، ويستغفر ، ويصلي علي مسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يجد بذلك ترويحا وقوة على القيام .

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التشهد:

يروى أن علي بن عبد الله بن عباس كان إذا فرغ من صلاته بالليل حمد الله وأثنى عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: "اللهم إني أسالك بأفضل ما سألك ٠٠٠) الحديث .

١: وهو قوله رضي الله عنه: " اللهم إني أسائك بافضل مسائتك ، وباحب أسائك إليك ، وأكرمها عليك ، ومما مننت به علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستنقذتنا به من الضلالة، وأمرتنا بالصلاة عليه ، وجعلت صلاتها عليه درجة وكفارة ، ولطفا ، ومنها ، من عطائك ، فأدعوك تعظيما لأمرك ، واتباعا لوصيتك ، وتنجيزا لموعودك بمها بجب لنبينها صلى الله عليه وسلم علينا ، من أداء حقه قبلنا ، وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضتها ، فنسائك بملال وجهك ، ونور عظمتك ، أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ، ونبيك ، وصفيك ، أفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد بحيد، اللهم ارفع درجته ، وأكرم مقامه ، وثقل ميزانه ، وأجزل ثوابه ، وأفلج حجته ، وأظهر ملته ، وأضيء نوره ، وأدم ذريته ، وأهل بيته ، ما تقر به عينه ، وعظمه في النبيين الذيب خلوا قبله ، اللهم اجعل سيدنا في عمدا أكثر النبيين تبعا ، وأكثرهم أزراء ، وأفضلهم كرامة ونورا ، وأعلاهم درجة ، وأفسحهم عمدا أكثر النبين تبعا ، وأكثرهم أزراء ، وأفضلهم كرامة ونورا ، وأعلاهم درجة ، وأفسحهم مسألة ، وأفضلهم لديك نصيبا ، وأعظمهم فيما عندك رغبة ، وأنزله في غرفة الفردوس من الدرجات العلى ، اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل ، وأبحب سائل ، وأول شافع ،وأفضل-

- مشفع ، وشفعه في أمته شفاعة يغبطه كا الأولون ، والآخرون ، وإذا مرزت عبادك لفصل قضائك اجعل سيدنا محمدا في الأصدقين قيلا ، والأحسنين عملا ، وفي المهذبين سبيلا ، اللهم اجعل نبينا لنا فرطا ، وحوضه لنا موردا ، اللهم احشرنا في زمرته ، واستعملنا بسنته ، وتوفنا على ملته ، واجعلنا في زمرته وحزبه ، اللهم واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله ، وتجعلنا من رفقائه ، مع النبيين والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، اللهم صل على سيدنا محمد نرو الهدى ، والقائد إلى الخير ، والداعي إلى الرشد ، نبي الرحمة ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، كما بلغ رسالتك ، وتلا

عن معاصيك ، ووالى وليك الذي تحب أن تواليه ، وعادى عدوك السذي تحسب أن تعاديسه ، وصلسى الله على محمد . الله على محمد . اللهم صل على حسده في الأحساد ، وعلى روحه في الأرواح ، وعلسى موقفه في المواقسف ، وعلسى

آياتك ، ونصح لعبادك ، وأقام حدودك ، ووفي بعهدك ، وأنفذ حكمــــك ، وأمـــر بطـــاعتك ، وهــــي

مشهده في المشاهد ، وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا ، اللهم أبلغه منها السلام ، كلمها ذكر ، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

ذكر ، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته .

اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وعلى أنبيهائك المطهرين ، وعلمي رسلك المرسلين ، وعلمي

الكرام الكاتبين ، وعلى أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما آتيت أحدا من أصحاب المرسلين . المرسلين . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم و لأموات ، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " .

حملة عرشك أجمعين ، وعلى حبرائيل وميكائيل وملك الموت ، ورضـــوان ، ومــالك ، وصــل علـــي

ذكره في " القــــول البديـــع - ص ١٧٦ – ١٧٧ .

قال شیخنا : و لم أقف له علی سند '.

وعن سعد بن هشام ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره ، فيبعثه الله عز وجل لما يشاء أن يبعثه من الليل، فيستاك، ويتوضأ ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس بينهن إلا عند الثامنة ، ويحمد الله ، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويدعو بينهن ، ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة، ويقعد ، وذكر كلمة نحوها \_ ويحمد الله ، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد ) .

# ومنها: الصلاة عليه \_ والى الله تعالى صلاته وسلامه علي\_\_ه \_ في الخطب كخطبة الجمعة، والكسوفين، والاستسقاء، وغيرها:

عن عون بن أبي جحفة قال: كان أبي من شرط علي رضي الله تعالى عنه، وكان تحت المنبر ، فحدثني \_ يعني عن علي رضي الله عنه \_ أنه صعد المنبر فحم لله ، وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال: "خير هذه الأمة بعد نبيه \_ صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ، والثاني عمر ، وقال: يجعل الله الخرير حيث شاء "٢.

رواه أحمد ، حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا خالد ، حدثني عون .

١: ذكره في " القول البديـــع " ص ١٧٥ .

٢ : القول البديـــع - ص ١٩٢ .

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه " قام على المنبر فحمد الله، وأثنى عليه حمدا موجزا ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ووعظ الناساس ، فأمرهم ، وهاهم".

رواه الدارقطيني من طريق ابن لهيعة '.

وقد اختلف في اشتراط الصلاة عليه \_ صلى الله عليه وسلم - لصحــة الخطبــة ؛ فقال به إمامنا الشافعي "، لأن كل عبادة [تفتقر إلى ذكر الله تفتقر] إلى ذكر رســول الله صلى الله عليه وسلم ، كالأذان ، لقوله : { ورفعنا لك ذكرك} ك. فســره ابــن

١ : القول البديـــع – ص ١٩٣ .

٢ : القول البديــع - ص ١٩٣ .

٣: والإمام أحمد في المشهور من مذهبه: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه
 وسلم .

عباس بقوله: فلا يذكر إلا يذكر معه . وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها : "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " . واعترض بأنه لا دلالة فيه ، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له له بالرسالة إذ شهد لمرسله بالوحدانية ، وقد يقال \_ كما في كتاب المجد الفيروزابادي في الصلاة عليه \_ إنما اعتمد الشافعي رضي الله تعالى عنه وفيه على ] فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، فإنه لم ينقل عن أحد منهم - ولا ممن بعدهم - خطبة في أمر مهم - فضلا عن الجمعة - إلا بدأ فيها بالحمد ، والصلة . وكان السلف يسمون الخطبة بغير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم البتراء أ.

وقيل : إنما لا تجب ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأحد الوجهين عن أحمد.

واحتجوا بأنه لم يرو في شيء من خطبه صلى الله عليه وسلم صلى على نفســـه، ولا أمر بما .

وأجاب القائلون بالأول: بأنه قد نقل عن الصحابة ألهم فعلوا ذلك ، فلولا ألهم معوا منه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا لما فعلوه . ويؤيده حديث أبي ححيفة السابق.

قال في شرح المهذب: الذي قطع به الأصحاب تعيينه.

١: القول البديـــع - ص ١٩٣.

وهل تتعين الصلاة في الأولى أو في الثانية أو فيهما ؟ . والذي جزم به الرافعي، والنووي وغيرهما من الأصحاب بأنه لابد منهما في الخطبتين . قال أصحابنا : وكما أن الصلاة ركن في الخطبة الواجبة ، فكذلك هي ركن في المستحبة ، كخطبيتي العيدين، ولم يتعرضوا لاشتراطهما في الحج .

واحتلف في وحوب الصلاة على الآل ، ولم يذكر ذلك الجمهور ، حتى الرافعي والنووي ، قال الأذرعي : والظاهر الجزم باستحباها .

# ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا في أثناء تكبيرات العيد:

عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى ، وحذيفة رضي الله عنهم ، خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم ، فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا ، فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تدعو وتكبر ، وتفعل مثل ذلك ، [ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، [ثم تكبر وتفعل مثل ذلك] أ، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع ، ثم تقوم وتقرأ ، وتحمد ربك، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، [ثم تدعو وتكبر] وتفعل مثل ذلك ، ثم تركيع " . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن ) .

١: ما بين المعقوفتين ساقط من الأصــــــل.

رواه اسماعيل القاضي عن مسلم بن ابراهيم بن هشام الدستوائي،عن حماد بن أبي سليمان ، عن ابراهيم عن علقمة : أن ابن مسعود . وإسناده صحيح .

وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب " العيد " له ، من حديث علقمـــة عــن ابــن مسعود، قال : تكبر تكبيرة تدخل بما في الصلاة ، وتحمد ربك ، وتصلي على النـــبي صلى الله عليه وسلم ، وتدعو ، وتكبر ، وتفعل مثل ذلك '.

وبه استدل أبو حنيفة ، وأحمد ، في إحدى الروايتين عنه ، في الموالاة بين الفرائض.

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العجز عن الصدقة:

روى ابن وهب ، عن عمر بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيئم ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

١ : القول البديـــع – ص ١٩٤ .

٢: ووافقه أبو حنيفة على استحباب سر التكبيرات من غير ذكر بينــــها ، رضــي الله عنــهم أجمعــين ، ونفعنا بمحبتهم في الدارين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآلـــه وصحبــه وســـلم ، إذ كلــهم مــن رسول الله ملتمس- كما قال إمامنـــا البوصـــيري .

(أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: "اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات"، فإنها له زكاة). وسبق مع غيره في فوائد الصلاة وثمراتها.

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الوصية:

استدل الشيخ علاء الدين الصيرفي من المتأخرين فيما ذكره صاحب"اللواء" لذلك عا روى ابن زبر من طريق الحسن بن دينار ، عن الحسن البصري قال : لما حضرت أبا بكرة الوفاة قال : اكتبوا وصيتي ، فكتب الكاتب : " هذا ما أوصى به أبو بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكرة : أكتني عند الموت ؟ امح هذا ، واكتب : هذا ما أوصى به نفيع الحبشي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ، وأن الإسلام دينه ، وأن الكعبة قبلته ، وأنه يرجو من الله ما يرجو المعترفون بتوحيده ، والمقرون بربوبيته ، و ، وذكر الوصية إلى آخرها .

١ أخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٩٧ – ١٣٠ ، والديلمي ١٣٩٥، وأبو يعلى ١٣٩٧ ، من حديث أبي سعيد الحدري ، وإسناده ضعيف في إستناده دراج ، وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم.

قال ابن عدي نقلا عن الإمام أحمد : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عـــــن أبي الهيئـــم عـــن أبي ســـعيد ، انتــهى .

وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١٦٧/١٠ ، وقال : رواه أبو يعلــــى ، وإســـناده حســـن ، انتــــهى. .

قال شيخنا : وهو موطن حسن، لكن ليس في هذه القصة ما يشهد لذلك، والله أعلم .

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة:

أخبرني المسند الرحلة شهاب الدين أحمد بن ظريف الحنفي ، عن أبي الحسن بسن أب المجد ،إذنا عن ست الوزراء وزيرة التنوخية ، إذنا إن لم يكن سماعا ولو لبعضه ، أخبرنا أبو الحسن بن علان ، أخبرنا القاضي أبو بكر الجريري ، حدثنا أبو الحسن الأصم ، أخبرنا أبو الربيع المرادي ، أخبرنا الإمام الشافعي، حدثنا مطرف بن مسازن عن معمر عن الزهري قال : أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن السنة في الصلاة على الجنازة : " أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم

ومطرف بن مازن كذبه يحي بن معين ، وقال النسائي : ليس بثقة ، لكن البيهقي روى الحديث في " المعرفة " عن الحجاج بن أبي منيع ، عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال : " إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ، ثم يسلم في نفسه " .

سرا في نفسه " .

١: القول البديــع - ص ٢٠٦.

وأبو أمامة هذا صحابي صغير ، وقد رواه عن صحابي آخر كما في مسند الإمـــام الشافعي .

وقوله:" يخلص الدعاء "أي: يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. وفي " سنن البيهقي "أ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأله عن الصلاة على الميت فقال: أنا والله أخبرك: " تبدأ فتكرم، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك

بك شيئا أنت أعلم به ، إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ". واختلف في توقف صلاة الجنازة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد

الاتفاق على مشروعيتها :-

فقال إمامنا الشافعي ، والإمام أحمد في المشهور من مذهبهما : بالوجوب ،وأها لا تصح إلا بها ، ورواه جماعة من الصحابة كما مر . وقال مالك ، وأبو حنيفة : تستحب ، وليست واجبة . وهو وجه لأصحاب الشافعي ، حكاه السرخسي في " الأمالي " عن المروزي من أصحابنا ، قهولا قديما للشافعي ، وهو غريب .

١ : وكذا عند الإمام مالك ، واسماعيل القاضي .
 انظر : " القول البدياع " ص ١٩٦ .

<sup>770</sup> 

واختلف في الصلاة على الآل هنا ؛ والصحيح الذي قطع به الجمهور - كما في شرح " المهذب " - : ولا تجب على الآل . وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنها تجب ، حكاه الغزالي .

### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت القبر:

قال الإمام الشافعي والأصحاب: يستحب لمن يدخل الميت في قبره أن يقـــول: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

استدل له بعضهم بما رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، عن عبد الله بن عمـــر رضي الله عنهما : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قـــال : بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

وليس في هذا دلالة على ذلك كما ترى ، والله أعلم '.

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدابة:

فروى الطبراني في " الدعاء " من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا ركب دابة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، سبحانه ليس له سمي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا للى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه السلام ".

١ : وهو قول الحافظ السخاوي في " القـــول البديــع " ص ١٩٧ .

قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن خففت عن ظـــهري، وأطعــت ربـك، وأحسنت إلى نفسك، بارك الله لك في سفرك، وأنجح حاجتك) .

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إرادة السفر:

قال الإمام النووي في " أذكار المسافر " :

" ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى ، والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى " ٢.

وهذا من توابع الدعاء رجاء الإجابه .

ومنها: الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكر من أعمال الحج:

فمن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التلبية ، عن القاسم ابن محمد - هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه - ، قال : كان يستحب للرحل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) .

رواه الدارقطيي ، والشافعي ،واسماعيل القاضي بسند ضعيف .

١ : القول البديـــع - ص ٢٠٨ .

٢ : انظر : الأذكار – للإمام النووي – باب أذكــــاره عنــــد إرادتـــه الخـــروج مـــن بيتـــه – ص ٢٩٦ ،
 تحقيق أخينا محمد رياض خورشيد حفظــــــه الله .

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، حدثنا عبد الله بن عبد الله الأمــوي ، عــن صالح ابن محمد بن زائدة ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : (كــان يســتحب للرجل ٠٠) فذكره . وصالح ضعيف ، وابراهيم فيه مقال ، لكنه توبع فيه .

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في المناسك الكبير من " الأم " : واستحب أن يتبعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسألة الله عز وحل رضاه والجنة ، والتعوذ من النار ، اتباعا لأن الملبي وافد الله ، وإن نطقه بالتلبية منطق إحابة داعي الله، وأن تمام الدعاء ورجاء الإحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسال الله تعالى ما أحب .

ومن ذلك على الصفا والمروة :عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس بمكة فقال : إذا قدم الرحل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا ، وليصل عند المقام ركعتين، ثم ليبدأ بالصفا ، فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله تعالى ، وثناء عليه ، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسألة لنفسه . وعلى المروة مثل ذلك .

رواه أبو داود عن أبي زاهر عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن حنيف ، عــن جعفر ابن عون ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن وهب بن الأجــدع قال : سمعـــت عمر ابن الخطاب ٠٠٠٠، فذكره .

وأخرجه البيهقي ، واسماعيل القاضي ، وأبو ذر الهروي ، وإسناده قـــوي ، بــل صححه الحافظ ابن حجر . وعن ابن عمر أنه كان يكبر على الصفا ثلاثا ، ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، ثم يصلي على النسبي صلى الله عليه وسلم " ، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء [ ثم يفعل على المسروة مشل ذلك] .

#### ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، وابتاع سنة نبيك ، وصلى الله على الله عليه وسلم ، ويستلم ) .

رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح . ورواه الواقدي في مغازيه مرفوعا ، والأول أصح .

قال الشافعي في " الأم " : أخبرنا سعيد وهو ابن سالم القداح عن ابن جريج قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا ؟ قال : ( قولوا : بسم الله ، والله أكبر ، إيمانا بالله ، وتصديقا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ) .

قال الشافعي : هكذا أحب أن يقول الرجل عند الطواف ، ويقول كلما حاذى الركن بعد الله أكبر ولا إله إلا الله ، وما ذكر الله به : وصلى على رسوله صلى الله

انظر: " جلاء الأفهام " ص ٢١٨ .

عليه وسلم " فحسن ، هذا لفظه . وصريح هذا النص يقتضي استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بأي لفظ كان .

### ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة :

أخبرنا الشيخ الإمام شمس الدين الغزولي قال: أخبرنا العلامة شهاب الدين ابن أبي الحسن الحافظ، عن المسند أبي الحسن على بن أحمد بن محمد المرداوي ، عن عائشـــة بنت المسلم ، أخبرنا ابراهيم بن خليل ، أخبرنا منصور على الطبراني، أخبرنا عبد الجبار بن محمد ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، قال : أخبرنا أبـو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن حميد الحافظ ، حدثنا على بن الحسين الطيالسي ، حدثنا أبو ابراهيم الترجماني ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطلحي ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يقف عشية عرفة في الموقف ، فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول : لا إلــــه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، مائة مــرة ، ثم يقرأ {قل هو الله أحد } مائة مرة ، ثم يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد ، وعلينا معهم " ، مائـــة مرة، إلا قال الله تبارك وتعالى : يا ملائكتي ! ما جزاء عبدي هذا ؟ سبحني ، وهللني، وكبرين ، وعظمني ، وعرفني ، وأثنى على ، وصلى على نبيي ؟ ، اشـــهدوا أي قـــد غفرت له وشفعته في نفسه ، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كلهم ) .

هذا حديث غريب أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ، وقـــال : [ليــس] في إسناده من نسب إلى الوضع ، انتهى .

وكلهم موثوقون إلا الطلحي فإنه مجهول ، وصوب البيهقي أن اسمه عبد الله[ بـــن محمد ] ، قال : وكذلك رواه محمد بن بشر بن مطر عنه ، فسماه عبد الله.

ورواه الديلمي في " مسند الفردوس " .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يقف بالموقف عشية عرفة ، فيقرأ بأم الكتاب مائة مرة ، وقل هو الله أحد، مائة ، ويقول: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محيد " ، مائة مرة ، ثم يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، بيده الخير ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير، [مائة مرة] ، إلا قال الله عز وجل: يا ملائكتي [ مساحراء على كل شيء قدير، [مائة مرة] ، إلا قال الله عز وجل: يا ملائكتي أسهدوا يسا عبدي هذا سبحني وهللني ونسبني ، وأثنى على ، وصلى على نبيسي ، اشهدوا يسا ملائكتي ] أبي قد غفرت له ، وشفعته في نفسه ، ولو سألني عبدي أن أشفعه في أهل الموقف لشفعته ) ".

وفي ذلك أحاديث عن على ، وابن مسعود ، لا نطيل بما .

١ : كذا في " القول البديــــع " ص ٢٠٠ .

٢: ساقطة من الأصل استكملت من " القـــول 'بديــع " .

٣ : رواه الديلمي في " مسند الفردوس " له ، وعنــه : الســخاوي في " القــول البديــع " ص ٢٠٠ .

٤ : انظر : " القــول البديـع " ص ١٩٩ - ٢٠١ .

### ومن ذلك : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالخيف :

عن عبد الله بن أبي بكر قال: (كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن عتبة ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا بدعوات، ثم قام وصلى بنا) أخرجه اسماعيل .

### ومن ذلك : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طواف الوداع :

قال إمامنا الشافعي والأصحاب: يستحب إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم، ويدعو، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأنه أرجى لإجابة الدعاء.

١ : أخرجه اسماعيل القاضي ، وذكره الســـخاوي في " القــول البديــع " ص ٢٠٢ .

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة الشريفة ، إذا وقع بصره على معالمها ، وحرمها ، ونخيلها ، وأماكنها ، وعند قبره الشريف \_ صلى الله عليه وسلم ، ومجد وعظم ، ووالى عليه وأنعم ':

اعلم أنه يستحب للمرء كلما قرب من المدينة يزيد من ذلك، ويستحضر في حاطره تعظيم عرصاتها ، وتبحيل منازلها ورحباتها ، وأنها مواطن عمرت بالوحي والتنزيل ، وكثر فيها ترداد جبريل وميكائيل ، وأنه صلى الله عليه وسلم - ثاو في بقعتها ، ومدفون في مقدس تربتها ، ويتفكر في كونه أشرف على شريف حومته ، وعزم على ولوج حضرته ، ليستشعر بذلك عظيم منزلته، ويتحلى هناك بأوصاف حلال هيبته ، وكمال محبته ، ويبادر إلى ما يعلمه أنه مراده من إحسلاص توبته ، وصدق نيته ، ثم يتوجه وعليه السكينة والوقار ، ماشيا على قدميه احتسابا لتلك الآثار، وإعظاما لمن حل بتلك الديار: -

أتيتك زائـــرا ووددت أي جعلت سواد عيني أمتطيـــه ومالي لا أسير على المــآقي إلى قـــبر رســول الله فيـــه

١: وإن مما أكرمني الله تعالى به أن وفقني لجمع صيغ السلام عليه صلي الله عليه وآله وسلم عند مواجهته الشريفة في كتيب لطيف أسميته: " درر الكلام في السلام على خير الأنام " صلى الله عليه وسلم ، جمعت فيه استغاثات الأئمة الأعلام وصلواقمهم ودعواقهم في مواجهته الشريفة عليه الصلاة والسلام ، أرجو الله تعالى أن ينفعني به في يومي وأمسي وعند حلول رمسي ، وأن ينفع به كل قاريء بجاه سيد الوجود حبيبنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومجد وكرم وشرف وعظم ، ووالى عليه وأنعم ، آمين ، ولمن قالها مثل ذلك .

ثم يقف على باب المسجد الشريف وقوف هيبة وإحلال ، بخضوع وابتهال ، ثم يدخل قائلا ما تقدم أن يقوله الداخل للمساجد ، مع الحرمة والوقار ، كأنه مشهد النبي المختار، صلى الله عليه وسلم ، ويصلي ركعتين تحية المسجد ، ثم يسأتي القبر الشريف من ناحية القبلة ، ثم يقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم ، جاعلا ظهره إلى القبلة ، ووجهه قبالة المسمار الفضة المضروب في الرخامة الحمراء ، مع المبالغة في الأدب ، ويتأمل بين يدي من هو ، ويعلم قدر من يخاطب ، وأنه صلى الله عليه وسلم يسمع سلامه ، ويرد عليه ، وليقل مقتصدا غير رافع صوته ، مما رأيته وجمعت من كتب المناسك وغيرها :-

"السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا خير خلق الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك يا إمام المتقين ، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين ، السلام عليك يا نبي الرحمة ، السلام عليك يا فرارج الغمة ، السلام عليك يا من هملت هوامع الغمة ، السلام عليك يا من هملت هوامع رفده ، السلام عليك يا من ظهرت أعلام علائه ، السلام عليك يا من هسرت آثار سنائه ، السلام عليك يا نتيجة الشرف الباذخ ، السلام عليك يا سلالة المحد الراسخ ، السلام عليك يا إمام الأنبياء ، السلام عليك يا صفوة الأصفياء ، السلام عليك يا درة السلام عليك يا غرة قصي ، السلام عليك يا منبع المكارم ، السلام عليك يا من بمرت آياته ، السلام عليك يا من خوت السلام عليك يا من خوت النه و بركاته :

سلام تضوع عن مسكه يجر بدارين ذيلا طويلا وينفح عن نسمة لم تزل تعيد عليك الثناء الجميلا وتتلو أحاديث قرب غدت تبل العليل وتروي الغليلا

السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، السلام عليك وعلى أهـــل بيتــك الطيبين الطاهرين ، السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين، الســلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، وصلـــى الله عليك وعلى أصحابك أجمعين ، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، وصلـــى عليك عليك كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون ، وصلـــى عليــك في الأولين ، وصلى عليك في الآحرين ، أطيب وأفضل ما صلى على أحد مـــن الخلــق أجمعين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله، وأنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وجاهدت في الله حق جهاده " .

ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات .

ثم يسلم على أبي بكر ، ثم على عمر رضي الله عنهما ، فينتقل عن يمينه قدر ذراع، فيسلم ، فيقول إن شاء :-

" السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين ، السلام عليك يا من أيد الله به يوم الردة الدين ، السلام عليك يا من أنفق في ذات الله ورسوله ماله قليله ، وجليله، و لم يترك لنفسه ولا لأهله إلا الله ورسوله " .

### ثم ينتقل أيضا عن جهة يمينه قدر ذراع ، فيسلم على عمر فيقول إن شاء :-

" السلام عليك يا أمير المؤمنين ، السلام عليك يا من أيد الله به الدين ، السلام عليك يا من لم تأخذه في الله لومة لائم ، فلم يدع الحق له صديقا ، السلام عليك يا من ما لقيه الشيطان سالكا طريقا إلا اتخذ غير طريقه طريقا، السلام عليك يا محدث هذه الأمة الناطق بالصواب ، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب " .

وعن عبد الله بن دينار قال: " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على قــــبر النبي صلى الله عليه وسلم - ، ويدعــو لأبي بكر ، وعمر" أ. رواه اسماعيل القاضى وغيره من طريق مالك .

وروينا من طريق المطري جمال الدين ، أن الشيخ أبا محمد بن عبد الله السكري حدثه أن الشيخ الإمام العارف أبا الحسن علي بن عبد الجبار الشاذلي الحسني 'نفع الله ببركته قال عند وقوفه تجاه الحجرة كما أخبره من كان معه :-

١: موقوف: أخرجه مالك في "الموطأ" ١٦٦/١ بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما .
 ٢: شيخ الطائفة الشاذلية الإمام العارف بالله تعالى سيدي أبو الحسن الشاذلي ، علي بن عبد الله بن عبد الجبار ، والشاذلي نسبة إلى "شاذلة "إحدى قرى تونس التي هاجر إليها بعد أن غدر قريت غمارة في المغرب . ولد رضي الله عنه سنة ٥٩٣ هجرية ، واتخذ الاسكندرية مقرا ، وفيها تروج واقتنى الضياع ، وكان له الولد والأهل والأحباب، ومات سنة ٢٥٦ هجرية في طريقه إلى الحج بالصحراء ، بين قنا والقصير ، ودفن حيث مات ، وقد استخلف من بعده سيدي أبا العباس المرسي رضي الله عنه ونفعنا ببركته وبركة الصالحين في الدارين . وقد تلقى سيدي أبو الحسن الشاذلي علومه في الطريقة على مولاي عبد السلام بن مشيش ، والذي كما هو معروف مقامه في المغرب كمقام الشافعي في مصر ، وفي ذلك يقول سيدي أبو الحسن : لما دخلت العراق =

"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" ثلاث مرات "صلى الله عليك يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الله على أحد من أنبيائه وسلول الله أفضل، وأزكى، وأنمى، وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه، أشهد يا رسول الله أنك بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: { لقد جاءكم رسول من ربك عتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم }، فصلوات الله وملائكته، وأنبيائه، ورسله، وجميع خلقه، وسماواته وأرضه، عليك يا رسول الله.

"السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا أبا بكر ، ويا عمر ، ورحمة الله وبركاته ، فجزاكما الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى به وزيري نبي في حياته ، وعلى حسن خلافته في أمته بعد وفاته ، فجزاكما الله عن ذلك مرافقته في جنته، وإيانا معكما برحمته إنه أرحم الراحمين ".

" اللهم إني أشهدك ، وأشهد رسولك ، وأبا بكر ، وعمر ، وأشهد الملائكة النازلين على هذه الروضة الكريمة ، والعاكفين عليها ، أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن كل ما جاء به من

<sup>=</sup> احتمعت بالشيخ الصالح أبي الفتح الموصلي ، فما رأيت بالعراق مثله ، وكان مطلبي على القطب، فقال لي بعض الأولياء: أنت تطلب القطب وهو ببلادك ؟ ، ارجع تجده ببلادك!! ، فرجع إلى بلاده إلى أن احتمع بسيدي عبد السلام بن مشيش و تربي على يديه ، وكان يقول له في تربيته: الزم الطهارة من الشرك ، كلما أحدثت تطهر من دنس حب الدنيا ، وكلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كدت ، وعليك بمحبة الله ، والنزاهة ، وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو ، كلما أفقت أو تيقظت شربت ، حيث يكون سكرك وصحوك به، وحيث تغيب بجماله عن المحبة والشراب، والشرب والكأس ، بما يبدو لك من نور جماله ،

أمر ونمي وخبر عما كان ويكون فهو حق ، لا كذب فيه ولا امتراء، وإني مقر لك يا مما إذا شئت أحذت به ، وإذا شئت عفوت عنه مما هو متضمن للكفـــر والنفـــاق ، والبدعة أو الضلالة ، أو المعصية ، أو سوء الأدب معك ومع رسولك ، ومع أنبيائك ، ظلمت نفسي بجميع ذلك ، فاغفر لي، وامنن على بالذي مننت به على أوليـــائك ، فإنك البر الرحيم "، انتهى .

# وعن بعضهم : يقول بعد الفراغ من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:-

" الحمد لله الذي أقر عيني برؤيتك ، وأحلين شريف روضتك ، وقضى أن أفـــوز بزورتك ، وأحرز سابق السعادة بحلول بلدتك :-

فضلا وأجرت ينابيعا من الحكـــم حیث النبوة تجــری مـن ذوائبها حيث السنا مشرق والع\_\_\_ز منبثــق حيث الضريح وما ضمت صفائحــه أنواره غرة في الجدد نسيرة درت عليه ينابيع الرضا وسرت مقام آدم فخرا وهـــو في العــدم ولاح في نــوره معــني أضـاء بــه

والجو مغدودق بالجود والشميم من النبي الرضى الطاهر الشيم وفخره شبم في معطــش الكــرم عليه نفحة سر القرب في القلدم

فخر النبوة نور اللـــوح والقلــم إنسان عين العلا سر الكمال سين يا آخرا عند ختم الأنبياء به وأول الرسل عنـــد الله في القـــدم ودرة جليـت في نــون والقلـــم يا غـــرة أوضحــت طــه أســرتما كانت حياتك ما بين الأنـــام حيــا وكان فقدك خطبا شاك أنفسهم لما ألم بصدغ غيير ملتئم ملجي الطريد ومنجى كل معتصم فالآن لیس سوی قبر حلل ــــ بــه على الصدى لهلة من موردالكــرم وقد حططنا لديك الرحـــل همتنــا فكل موطىء أقددام مقر فم نقبل الترب إجلالا لساكنه فقد مددنا أكف الفقر والعدم هـــذا عطــاؤك فاغمرنــا بمرســله فأنت ملجا لخلق الله كلهم وإن رمتنا الخطايا وسيط مهلكة يداي أو أسفرت عن زلة القــدم حسبى شفاعتك العظمى إذا صفرت فالعفو شيمتك العظمي التي شهرت إذ كانت الموبقات السوء من شيم عنك الثنا المرجى ألسن الأمم صلى عليك إله العرش مـــا حملــت وناسم المسك أنفاس السلام عليي هذا الضريح وهذا البيت والحسرم

وقال بعض الكبراء: إذا وصلت إلى بقعة مظهر الله تعالى ، حيث موضوع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ينبغي لك أن تزيل الطبائع والعلائق الطبيعية من ضميرك ، فإن كان يسهل عليك ذلك وإلا فجاهد النفس والمجموع حتى يستقيم لــك

ذلك، ثم تطهر قبل الدخول ، وادخل ببسكينة نفسانية ، بل إلهية ، فإنها وأمثالها تجل عن الحياة الطبيعية ، واقصد إلى الروضة التي جهل كثير مدلول سرها ، واركع فيها ، وخذ نفسك بتعظيم ذلك عندك ، حتى تجد كأنك في حضرة من يعلمك الأمور المقومة ، والمتمة ، وكأنه ينظرك ويحدثك مشافهة ، وانس نفسك ، واجمع بين تعظيمه والإدلال عليه .

وبعد تحية المسجد ، واستدعاء القوى الروحانية ، وحضور المعنى المشترك القائم على كل ضمير بما هو في مجموع قوة قصدك ، اقصد الروضة النورانية ، واجعل طرف كتفك على مقابلة آخر الركن الغربي الذي هو ركن دائرة النور، الذي يصح عنده مناجاة النفس الناطقة مع النطق الساري في الموجودات ، بل الرابط المحيط ، وقد ذلك الموضع، وفي تلك الساعة ، وعند ذلك الحضور:

" سلام الله تعالى ورحمته وبركاته على جميع عوالمك الممتدة كلها " .

- ثم : " السلام عليك يا خليله " .
- ثم: " السلام عليك يا حبيبه".
- ثم : " السلام عليك يا رسول الله " .
- ثم : " صلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث شريعتك ، وكصلاة ملائكتــه ، من حيث حقيقتك ، وكصلاته سبحانه وتعالى من حيث حقه ورحمانيته " .

ثم: "السلام عليك يا من جاوز في السماء مقامات الرسل والأنبياء، وزاد رفعــة واستعلاء على ذوات الملأ الأعلى ، وبلغ الغاية القصوى ، والمقصود الذي عجزت عنه قوة أولي النهى ، ونبهه لسان مفهوم قوله : { وأن إلى ربك المنتهى } وكان بــالقرب من الملك ، واستولى بذات كماله على موضوع جملــة الفلك ".

ثم: "السلام عليك يا من ظهر بالكمالات ، و بشر به في عالم الأرض والسماوات ".

# وللشيخ العارف أبي المواهب الشاذلي '- أذاقنا الله حلاوة مشربه - مما يقال عند حضرته صلى الله عليه وسلم :

من كلامه رضي الله عنه ونفعنا بمحبته : ما اعترض أحد على أهـــــل الطريـــق فـــأفلح . وقال : حكم الملك القدوس أن لا يدخل حضرته أحــــدا مـــن أهــــل النفـــوس .

ا : هو العارف بالله تعالى سيدي أبو المواهب محمد بين أحمد بين محمد بين الحياج التونسي ثم القاهري المالكي الصوفي ، ويعرف بابن زغدان – . معجمتين ونون آخيره – البرلسي نسبة لقبيلة .
 قال المناوي: صوفي حبر ، كلامه مسموع ، وحديث قدره مرفوع ، إمام الورعين ، كنيز العارفين ، علم الزاهدين . ولد رضي الله عنه سنة عشرين و ثمانمائة مين الهجرة ، بتونس ، فحفظ القرآن ، وكتبا ، وأخذ العربية عن أبي عبد الله الرمليي وغيره ، والفقه عين البرزالي وغيره ، والمنطق عن الموصلي ، و الأصلين والفقه عن ابراهيم الأخضري، ثم قدم مصر ، فأخذ الحديث عن ابن حجر ، والتصوف عن يحي بن أبي وفاء ، وصار آية في فيهم كلام الصوفية ، وكان له اقتدار تام على التقرير ، وبلاغة في التعبير ، وكان جميل الصورة والملبس والتعطير ، وأغلب أوقاته مستغرق في الله ومع الله ، وكان له خلوة بسيطح جامع الأزهر ، مكان المنارة التي عملها الغوري، وكان يغلب عليه سكر الحال ، فيتمايل في صحن الجامع، فيتكلم النياس فيه بحسب ما في أوعيتهم حسنا وقبحيا .

" الحمد لله الذي أرسل لنا فاتح الدورة الكلية الربانية الإلهية القدسية بالخاتمة العنبرية، الندية المسكية ، الخاصة العامة المحمدية ، الكاملة المكملة الأحمدية ، الله فصل على هذه الحضرة النبوية ، الهادية المهدية الرسلية بجميع صلواتك التامات ، صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات ، بل صلاة لانهاية لها في آمادها ، ولا انقطاع لإمدادها ، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك .

يا سيدنا يا رسول الله !! أنت المقصود من الوجود ، وأنت سيد كل والد ومولود، وأنت الجوهرة اليتيمة التي دارت عليها أصداف المكنونات ، وأنت النور الذي ملأ إشراقه الأرضين والسماوات ، بركاتك لا تحصى ، ومعجزاتك لا يحدها العدد فتستقصى، الأحجار والأشجار سلمت عليك والحيوانات الصامتة نطقت بين يديك ، والماء تفجر وجرى من بين أصبعيك ، والجذع عند فراقك حن إليك ، والبئر المالحة حلت بتفلة من بين شفتيك ، ببعثتك المباركة أمنا المسخ والحسف والعذاب ، وبرحمتك الشاملة شملتنا الألطاف ، ونرجو رفع الحجاب ، يا طهور ، يا مطهر ، يا طاهر ، يا أول ، يا آخر يا باطن ، يا ظاهر '، شريعتك مقدسة طاهره ،

<sup>=</sup> توفي بالقاهرة سنة ٨٨٢ هجرية ، ودفين بمقهرة الشاذلية مع أصحاب سيدي أبي الحسن الشاذلي.

انظر: شذرات الذهب - لابن العماد ٥٠٢/٩ ومــا بعدها.

١: وقد فسر رضي الله عنه الأول والآخر والظاهر والباطن من أسمائه صلى الله عليه وسلم حيى لا يلتبس على البعض أو حتى لا يسيء أحد الفهم أن هذه الأسماء من أسمائه عنه تعمل وذلك وهما أو توهما منه وذلك بحسن نية أو بسوئها – فقال رضي الله عنه : أنست الأول في النظام ، ودليله حديث جابر المعروف " أول ما خلق الله نور نبيك يما جمابر " ، والآخر : في الختمام ، أي ختمام الرسل والرسالات السماوية ، والباطن : بالأسرار، والظاهر : بالأنوار ، فافهم فهمنا الله وإيماك .

ومعجزاتك باهرة ظاهرة ، أنت الأول: في النظام ، والآخر: في الختام ، والباطن: بالأسرار ، والظاهر: بالأنوار ، أنت جامع الفضل ، وخطيب الوصل ، وإمام أهل الكمال ، وصاحب الجمال والجلال ، والمخصوص بالشفاعة العظمى ، والمقام المحمود العلي الأسما ، و بلواء الحمد المعقود ، والكرم والفتوة والجود ، فيا سيد آساد الآساد ، وياسندا استند إليه العباد ، عبيد مولويتك العصاة يتوسلون بك في غفران السيئات ، وستر العورات ، وقضاء الحاجات في هذه الدنيا وعند انقضاء الأجل وبعد الممات .

يا ربنا بجاهه عندك تقبل منا الدعوات ، وارفع لنا الدرجات ، واقض التبعات ، وأسكنا أعلى الجنات ، وأبحنا النظر إلى وجهك الكريم في حضرات المشاهدات ، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، أهل المعجزات ، وأرباب الكرامات ، وهب لنا العفو والعافية مع اللطف في القضاء ، آمين يا رب العالمين .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، ما أكرمك على الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، ما خاب من توسل بك إلى الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، الأملاك كل من دونك محب وأنت حبيب الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، الأملاك تشفعت بك عند الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، الأنبياء والرسل ممدودون من مددك الذي خصصت به من الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، الأولياء أنت الذي واليتهم في الغيب والشهادة حتى تولاهم الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، من سلك على محجتك وقام بحجتك أيده الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، من سلك على محجتك وقام بحجتك أيده الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، المحذول من أعرض عن الاقتداء بك إي والله . الصلاة والسلام عليك يا

رسول الله ، من عصاك فقد عصى الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، مسن دخسل أتى لبابك متوسلا بك قبله الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، من لاذ بحنابك وعلسق حرمك حائفا أمنه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، من لاذ بحنابك وعلسق بأذيال جاهك أعزه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، من أم لك وأملك لم يخب من فضلك لا والله ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، توسلنا بك في القبول عسى ولعل نكون ممن تولاه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، نرجو بلوغ عسى ولعل نكون ممن تولاه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، محبوك من أمتك واقفون ببابك يا أكرم حلق الله على الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، محبوك الله ، قصدناك وقد فارقنا سواك يا وسيلتنا إلى الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، العرب يحمون النزيل ويجيرون الدخيل ، وأنت سيد العرب والعجم يا رسول الله ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، قد نزلنا بحيك واستجرنا بجنابك ، وأقسمنا بحياتك على الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، أنت الغياث وأنست الملاذ أ، فأغننا بحاهك الوجيه الذي لا يرده الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، أنت الغياث وأنست الملاذ أ، فأغننا بحاهك الوجيه الذي لا يرده الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، أنت الغياث يا رسول الله ، أنه أغننا بحاهك الوجيه الذي لا يرده الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، أنت الغياث يا رسول الله ،

١: وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم هو الغياث وهو الملاذ وقد شهد لذلك بنفسه أنه يوم القيامة في حديث الشفاعة المشهور والصحيح الذي رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم يفزع إليه المؤمنون بإرشاد من الرسل أولي العزم حتى يخلصهم من أهوال يوم القيامة ، ومن كان هذا حاله ألا يكون الملاذ والمفزع ؟؟ ، ورحم الله إمامنا البوصيري حيث يقول في بردته

يا أكرم الخلق ما لي من ألـــوذ بــه سواك عند حلول الحادث العمــــم ولن يضيق رسول الله جــــاهك بي إذا الكريم تجلـــــى باســـم منتقـــم

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يـــا حبيـب الله. الصــلاة والسلام عليك يا رسول الله، مادامت ديمومة الله ، صلاة وسلاما ترضاهما وترضـــى هما عنا يا سيدنا يا مولانا لله، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، وعلى ســـائر الملائكة أجمعين ".

اللهم وارض عن ضجيعي نبينا محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم – ، أبي بكـــر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين ، وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك أيها النبي ورحمـــة الله وبركاته ، وسلام على المرسلين،والحمــد لله رب العالمين " .

# ولتلميذه الشيخ برهان الدين ابراهيم المواهبي' - نفعنا الله ببركاته - وسميين ذلك: "مناجاة الحبيب من البعيد والقريب ، في كل مواجهة من كل روح لاهجة":

"السلام عليك يا رسول الله المعبود الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود الصلاة والسلام عليك يا دال على الحق المشهود الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود الصلاة والسلام عليك وعلى ضجيعيك وآلك وجميع صحبك مادام التعرف واستحال التعطيل والتوقف. بسم الله الباعث لك رحمة للعالمين بالصراط المستقيم، ومغيثا للمستغيثين ورأفة للمسترئفين و جامعا لشمل المتفرقين و وصلة للمنقطعين، وأمانا للخائفين ودليلا للحائرين، وعصمة للمستعصمين .

١: هو العارف بالله تعالى سيدي برهان الدين أبو الطيب ابراهيم بسن محمود بسن أحمد بسن حسسن أوقصرائي الأصل ، القاهري ، الشافعي ، الحنفي ، المواهبي ، نسبة لأبي المواهب التونسي ، قرأ طرفا من العلم على شيوخ عصره كالسخاوي وغيره ، وصحب الشيخ الكسامل أبا الفتوح محمد الشهير بالمغربي ، وأخذ عنه التصوف ، ثم أخذ بإذنه عن الولي الكبير أبي المواهب محمد التونسي، فعادت عليه بركات عوارفه ، والهلت على قلبه أمطار ذورافه ، وفتح الله له على يديه . قال حار الله بن فهد : وقد حاور بمكة سنة أربع وتسعمائة وأقام بها تلاث سنين ، وألف شرحا على الحكم لابن عطاء الله ، وشرح كلمات سيدي علي بن وفا المعروف : يا مولانا يا واحد ، يا أحد " وشرح الرسالة السنوسية في أصول الدين ، وله ديوان نظم وعدة رسائل وسبعة أحزاب ، و" مؤلفات في الزيارة النبوية " وغير ذلك ، وأخذ الناس عنه التصوف .

توفي سنة ثمان وتسعمائة من الهجرة ، في ليلة الخميس ثامن عشـــــري جمـــادى الثانيـــة . رحمه الله ورضى عنه ونفعنا بمحبته وبالصالحين في الدارين، ومــــن قــــال آمـــين .

أتوسل إليك وبك ، وأسألك يا حبيب رب العالمين وبوجهتك ومواجهتك وتوجيهك، ووجاهتك ، وجاهك ، وكرامتك ، وتخصيصك ، وخصوصيتك، وبما بينك وبين ربك ، وبما لا يعلمه إلا هو ، وبما أعطاك من عليم وشهود ، ومقام وعهود، وكمال وعقود ، ووصلة ، وحق ، وحقيقة ، ورأفة ورحمة وعناية ، وشفقة على عبيده ، أمتك اللائذين بجنابك ، الواقفين بأرواحهم وأشباحهم على بابك ، المتوسلين بترب أعتابك ، المتوسمين من مولاك فوق ما في آمالهم في دنياهم ومـــــآلهم ، فبالغين بك ذلك ، فها عبدك \_ فلان بن فلان ، ويذكر اسمه \_ أقلهم وأذلهم إلى الله بين يديه ويديك ، يسألك الشفاعة والرحمة الشاملة ، والعفو والرأفة العامة الكاملة ، والتوفيق إلى طاعته ، واتبع سبيله بك ، معافى من جميع مالا يرضيه ، مستهلكا جميــع حركاته وسكناته الباطنة والظاهرة من مداركه أبدا في مراضيه ،مشاهدا له به مـــادام دوامه ، ليبلغ العبد بذلك رضاه ورضاك ، اتساما بعبوديته ، وقياما ببعض وفاء حقوق ربوبيته ، حسبما يمكنه من طاقته مع ترجيح ذلك لنوع قابليته ، بوفور نصيبه مــــن الحب العام ولوازمه ، والخاص ومعالمه ، لك ولربك بالغا بذلك رتبة الفنـــاء فيــه ، والفناء عن الفناء بشهوده إياه به في حضرة وحدته ، بالبقاء معـــه في جميــع معالمــه ومشاهده.

شيء لله يا سيد المرسلين ، شيء لله يا حبيب رب العالمين ، ويا خيرته من خلقه ، ويا معدن سر حقه عليك ، أصلي وأسلم على ضجيعيك ، وعلي جميع آلك وصحبك وأتباعك ، صلاة وسلاما دائمين بدوام قربك من ربك ، وبقرب ربك منك، وبدوام ظهور ما ظهر ويظهر من تعرف أسمائه ، وشموس أفلاك صفاته ، وجوامع كماله بجلاله وجماله في غيب حضرة ذاته ".

#### ولله در سيدي أبي المواهب حيث قال :-

يا مصطفى قدصفا قد سدت في صفة لولا قيام سحاب الجسم منك علي الحامي الحي ما أوفاك مين بطل أنت الجير لمن قيد جياء في وجل ومن يكن لائيذا نيادى بجياهكم من كنتم جاهيه ذل الرقياب ليه صلى عليك جمال في جلالته ثم السيلام سيلام واصل أبيدا مع المواهيب في سر وفي علين

ت الألأت بضياء النور في الظلم شمس لروحكم كان الوجود عمي تعطي وتحمي الحمى في الحل والحرم يرجو الأمان بكم يا خير ملتزم لا يختشي سطوة الأعدا ولم يضم وصار أكبرهم من أصغر الخدم بقدس ذات البقا يبقى بلا عدم تترى عليكم به أنفاس سرهم بكل طور من الأسرار والنعم

وأخرج البيهقي في " شعبه " عن حاتم بن وردان قال : كان عمر بن عبد العزيــز رضي الله عنه ، يوجه البريد من الشام قاصدا إلى المدينة ليقريء النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - عنه السلام .

# وكتب القاضي أبو الفضل عياض رسالة لتقرأ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم:

" إلى سيد ولد آدم ، وشفيع العالم ، البشير النذير ، السراج المنير ، الرسول الكريم، الرؤوف الرحيم ، الطيب الرافل في الظلال ، ومستودع النعيم ، والخلق العظيم ، والفضل الباهر الجسيم ، ودعوة ابراهيم ، بشرى المسيح ، وابن الذبيع المنبأ وآدم بين الجسد والروح ، والصادق الأمين ، الحق المبين ، المطاع عند ذي العرش المكين ، نبي الرحمة ، وهادي الأمة ، والعروة الوثقي والعصمة ، وقدم الصدق ، ودار العلم والحكمة ، وسيلة الوسائل ، وغمال اليتامي والأرامل ، حبيب الله ، وخليله ، ومصطفاه ، ورسوله ، المجتبى المنتخب من خيار الخيار ، وصميم الحسب النضار الطاهر المطهر المختار ، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بسن هاشم ، منتهى الشرف ومنقطع الفخار] ".

من الشائق إلى زيارته ، الراحي في دعوته المدحرة [ في ] شفاعته ، المؤمن بنبوتـــه ورسالته ، المعترف بتقصيره في طاعة الله وطاعته ، عياض بن موسى :

١ : قال في القاموس : و " ثملهم : أطعمهم وسقاهم وقام بأمرهم " فهو صلى الله عليه وسلم كما
 قال فيه عمه أبو طالب :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ٢ : ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المخطوط استكمل من " أزهار الرياض في أخبار عياض " للمقسري ١٤/٤ .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة ، وأزكى التسليم ، على المصطفى محمد نبيـــه الكــريم ، ســيد المرسلين، وإمام المتقين ، وشفيع المذنبين ، وقائد الغر المحجلين ، وأكرم الأولين والآخرين ، ورسول رب العالمين ، ووسيلتهم إليه أجمعين ، النور الساطع ، و[الشفيع] المشفع الشافع ، صاحب الحوض المورود ، والمقام المحمــود ، والوســيلة والفضيلــة والكوثر ، ورافع لواء الحمد يوم المحشر ، المرسل إلى الأسود والأحمر ، الآتي بالبينات والنذر ، المتحدي بالمعجزات جميع البشر ، المبعوث بجوامع الكلم، الشهيد على جميـع الأمم ، منور الأفئدة بأنوار الحكم، الذي شرح صدره فمليء إيمانا وحكمة ثم لئـــم ، من لم يجعل الله به علينا في الدين من حرج ، وأسرى به مــن الفــرش إلى العــرش وعرج، واستسقي بوجهه الغمام فالهمع ، وانشق القمر لتصديقه نصفين ثم احتمــع ، وعاد نور الشمس بدعائه لشروقه بعد الأفول ورجع ، وانفجر الماء النمير من بين بنانه ونبع، وسجد البعير لهيبته وخضع، وسكن ثبير لركضته حين تزعزع '، وحن الجذع حنين العشار لفرقته وحشع ، المؤيد بروح القدس حبريل ، المبشـــر بـــه في التـــوراة والإنجيل، المنزل عليه محكم الكتاب والتنزيل، [الصادع بالحق كما أمر، المصدق في جميع ما أخبر] ، المظلل بالغمام ، الممد بالملائكة الكـــرام ، [ المنصـور

١: ثبير: جبل بمنى قبالة مسجد الخيف، وفي الشفاء له رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم حين طلبه قريش قال ثبير: اهبط يا رسول الله، فإني أخهاف أن يقتلوك على ظهري، فيعذبني الله تعالى " وأورد قبل هذا أحاديث في اضطراب أحهد وحراء. انظر: شرح الشفاء للعلامة القهاري ٦٢٩/١.

بالرعب ، المطلع على الغيب] '، ومن أقسم الله بعمره' ، وعصمه من الناس ، ورفع ذكره مع ذكره. عليك من صلوات الله وسلامه ، و زلف بركاته ، وتحف إكرامه ، كفء محلك الشريف لديه وقدره ، وعدد نجوم الأفق وقطره ، جزاء مساكابدت وقاسيت في إظهار دين الله ونصره ، وثواب ما دعوت إلى صراط الله وامتثال أمره .

#### وبعد ،،،،،

١ : روي عن حذيفة قال : قام فينا صلى الله عليه وسلم مقاما ، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الله قيام الساعة إلا حدثه ، حفظه من حفظه ، ونسيه من نسيه " انظر : شرح العلامة القاري على الشفاء – ٦٧٧/١ .

٢ : إشارة إلى قوله تعالى : { لعمرك إلهم لفي سكرتهم يعمهون } ســــورة الحجـــر -الآيـــة ٧٢ .

٣ : عدته العوادي : أي صرفته شـــواغل الدهـــر .

٤ : قوله : " طليح " أي : حبيــــس .

ذنوب ومآثم ، وأسير تبعات وخل مآثم ، أثقلت ظهره مع العاصين خطاياه [ وآثامه]، وانقطعت في التمني مع العادين لياليه وأيامه [وقصرت به عن جد المخلصــــين أوزاره بحقوك يوم يكون آدم ومن ولد تحت لوائك ومن أبتاعك ، فيا محمداه ٠٠٠ طال شوقي إلى لقائك ، ويا أحمداه ٠٠٠ ما كان أسعدني لو متع المسلمون ببقائك، ويــــا نبياه ٠٠٠عليك مني أفضل الصلاة والبركات والتسليم ، ويا حبيباه ٠٠٠ اذكريي عند ربك في مقامك المحمود الكريم ، ويا شفيعاه ٠٠٠ اشفع لي ولوالدي في ذلك الموقــف العظيم ، اللهم إني أسألك بحقه عليك الذي آتيته ، وبقسمك بعمره الذي شرفته بــــه وفضلته ، وبمكانه منك الذي اختصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا بأفضل ما جـــازيت نبيا عن أمته ، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عـــن يمين العرش نوره ، بما [يوريه من قلوب عبيدك ، وتضاعف في حضرة القدس حبوره بما ] قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك ، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك، ولطائف بركاتك "، وعوارف تسليمك وكراماتك ، - ما تزيده بــه في عرصات القيامة إكراما ، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما .

١ : قال في القاموس : و" الحقو : الكشـــح والإزار ، ويكســر ، أو معقـــده " .

٢ : أي ينيره ، من : أورى الزند : أحـــر ج نــــاره .

٣ : جاء في دعاء سيدنا على كرم الله وجهه ، وكان يعلمه الأصحابه : " اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ... إلخ " أورده القاضي عياض في الشفاء ، انظر : شرح الشفاء للعلامة القاري ١٢٥/٢ .

اللهم وأطلق لساني بأبلغ الصلاة عليه [ وأسبغ ] التسليم ، واملاً جناني من حب وتوفية حقه العظيم ، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضــــح والليــل البهيم، وارزقني من ذلك ما يبوئني جنان النعيم ، ويشعرني رحماك وفضلك العميــم ، ويقربني إليك زلفى في ظل عرشك الكريم، ويحلني دار المقامة من فضلك ، ويزحزحني عن نار الجحيم ، ويقضي لي بشفاعته يوم العرض، ويوردني مع زمرته على الحـوض، وتؤمنني يوم الفزع الأكبر ، يوم تبدل الأرض غير الأرض ، وارفعني معه في الرفيـــق الأعلى ، واجمعني معه في الفردوس وجنة المأوى ، واقسم لي أوفر حظ مــن كمالــه الأوفى ، وعيشه الهني الأصفى، واجعلني ممن شفى غليله بزيارة قبره وتشفى ، وأنــاخ

ركابه بعرصات حرمك وحرمه قبل أن يتوفى، ثم السلام الأحفل الأكمل مرددا ، عدد القطر والحصا كثرة وعددا ، عليك مني يا نبي الهدى ، المنقذ من السردى ، يشاوب ضريحك المقدس سرمدا ، ويصعد إلى عليين مع روحك صعدا ، ويمده رضون الله ورحماه مددا ، ما تطارد الجديدان و وتطاول المدى، و رحمة الله وبركاته أبدا، تحيية أدخرها عندك عهدا وموعدا ، وأجدها – إن شاء الله – لعقبات الصراط معتمدا ،

وفي عرصات الفردوس معهدا ، وأخص بأثرها الخليفتين ضجيعيك في تربك ، وأخص الناس في محياك ومماتك بقربك، وكافة المهاجرين والأنصار ، وعامة صحبك الذيـــن عزروك وأيدوك ونصروك [وآووك ووقروك] ، وكان بعضــهم لبعـض ظهيرا ، والطيبين ذريتك ، والطاهرات أمهات المؤمنين أزواجك ، وأهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا"، انتهى .

١ : أي : ما تعاقب الليل والنــــهار . ٢ : انظر : " أزهار الرياض في أخبــــار عيـــاض " ١١/٤ - ٢٠ .

<sup>70</sup> 

وعن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله ، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال: نعـــم، وأرد عليهم . رواه صاحب كتاب " الصلات والبشر" بسنده إلى سليمان بن سحيم .

وعن ابراهيم بن شيبان 'قال: حججت، فجئت المدينة، فتقدمـــت إلى قــبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فسمعت من داخل الحجرة: "وعليك السلام".

وعن الشيخ صفي الدين بن أبي منصور في رسالته : أن الشيخ أبا العباس ابن الله القسطلاني دخل مرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أخذ الله بيدك يا أحمد ، انتهى .

١ : هو العارف بالله تعالى ابراهيم بن شيبان أبو اســـحاق القرميســيني ، شــيخ الجبــل في وقتـــه ، لـــه مقامات في الورع والتقوى يعجز عنها الخلـــق إلا مثلـــه .

صحب أبا عبد الله المغربي ، وإبراهيم الخواص ، وكان شديدا على المدعين ، متمسكا بالكتاب والسنة ، لازما لطريق المشايخ والأثمية.

سئل عبد الله بن منازل عن ابراهيم بن شيبان فقال : ابراهيم حجة الله تعالى على الفقراء ، وأهل الآداب والمعاملات .

حكي أن أهل المدينة أجدبوا ، فاتفق رأيهم أن يستسقوا يومـــا ، والغربــاء يومــا ، فاستســقى أهـــل المدينة يومهم فلم يسقوا ، ثم عمل هو طعاما للضعفاء واستسقى مــــع الجـــاورين فســـقوا . =

وروي أن السيد نور الدين الإيجي والد السيد عفيف الدين وقع له في بعض زياراته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع حواب سلامه من داخل القبر الشريف: "عليك السلام يا ولدي ".

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند رؤية آثاره الشريفة ، ومواقفه المنيفة كبدر وغيرها:

استدل لذلك ابن الصيرفي في بعض تعاليقه - كما قاله صاحب " اللواء المعلم "- بحديث عبد الله مولى أسماء أنه : "كان يسمع أسماء رضي الله تعالى عنها تقول كلما مرت بالحجون : "صلى الله على رسوله ، لقد نزلنا معه هــــهنا، ونحــن خفـاف

الحقائب". الحديث رواه البخاري . ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء :

أخبرين خاتمة المسندين أبو العباس الحنفي بقراءتي عليه ، والشيخة الأصيلة نـــادرة زمانها أم الفضل ابنة المحدث الرحال أبي الفضل إذنا منها مشافهة قالا: أخبرنا الشــيخ الإمام المقري ابراهيم بن علوان الحريري ، قال الأول :إذنا ، وقالت المرأة : سماعـــا .

أخبرنا عيسى بن عبد الرحمن بن المطعم ، وأحمد بن أبي طالب إجــــازة مـــن الأول ، وسماعا على الآخر ، كلاهما عن أبي المنجا بن الليثي ، سماعا لعيسى، وإجازة للآخـــر

<sup>=</sup> توفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وستمائة من الهجرة بمكة المشرفة في جمادى الآخرة ، وقبره يزار بما في الشعب الأيسر \_ كما قال ابن العماد الحنبلي وذلك أيام كانت المعالم والمشاهد المباركة معروفة وقبل أن يعدو عليها الزمان وأهله ولا حول ولا قوة إلا بسالله العلي العظيم - . انظر : شذرات الذهب ٣١٣/٧ .

إن لم يكن سماعا، أحبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قراءة عليه وأنكا حاضر أسمع فأقر به ، قال: أحبرتنا أم عربي بنت عبد الصمد، حدثنا علي بن محمد عدثنا أبو علي اسماعيل بن العباس بن محمد الوراق ببغداد ، حدثنا الحسن بن عرفة العبدي ، حدثنا أبو الوليد بن حر أبو حبان عن سلام الحسزار ، عن أبي اسحق السبيعي، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ، فإذا صلي على محمد انخرق الحجاب، واستجيب الدعاء، وإذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب الله الدعاء ) أ. وقال البيهقي في " شعبه " : (انخرق ذلك الحجاب و دخل الدعاء ، وإذا لم يفعل رجع الدعاء ) .

وفيه الحارث وهو ابن عبد الله الهمداني الأعور ، من كبار علماء التابعين لكنه ضعيف، قال أبوبكر بن عياش ، عن مغيرة : لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث .

١: الراجع وقفه ، أخرجه الديلمي في " الفردوس " ٢١٤٨ ، وفي " زهر الفردوس " ٢٣/٤ ، من حديث علي رضي الله عنه ، وفي إسناده الحارث الأعور ، متهم بالكذب ، انظر : الكامل لابن عدي ٢٠٤/٢ . وأخرج الطبراني في الأوسط ، كما في " محمع الزوائد " ١٦٠/١ ، عن علي قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – وآل محمد " . قال الهيثمي : ورجاله ثقات ، انتهى . وذكره المندري في " الترغيب والترهيب " ١٦٥/٢ ، وقال : ورفعه بعضهم ، والموقوف أصح ، انتهى . وله شاهد آخر موقوف ، أخرجه الترمذي ٢٨٤ ، عن عمر رضي الله عنه قال : " الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم " وفي إسناده أبو قرة الأسدي : محمهول ، انتهى . وانظر : حلاء الأفهام – ص ١٦ .

وقال المديني: كذاب ، انتهى . وحديثه في السنن الأربعة ، النسائي مع تعنتــه في الرحال احتج به ، وقوى أمره ، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب وروي عن أحمد بن صالح توثيقه .

والحديث رواه الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في شعبه من رواية الحارث ، وعاصم ابن ضمرة ، كلاهما عن علي . ورواه أبو الشيخ والديلمي من طريقه ، والبيهقي أيضا في الشعب موقوفا ، فهو أشبه .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم " \.

وروى الديلمي عن اسماعيل القاضي من حديث سعيد بن المسيب قال: (ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض) ٢.

ويؤخذ مما ذكر: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الدعاء ، وهو عبادة ، والعبادة بدون شرطها لا تصح ، لا يقال : لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، لألهم قالوا : القبول في العبادات من لوازم الصحة لأن الصلاة المامور عما إذا وقعت موافقة للأمر فمن لوازم ذلك ترتيب الثواب ، ولهاذا فسر الإمام "الواجب" : يما يثاب على فعله، لأن الله تعالى وعد على الأعمال الصالحة الثواب ، وهو فرع القبول، وإذا ثبت أن القبول من لوازم الصحة ، فإذا انتفى انتفت . ويدل له

٢ : موقوف : أخرجه اسماعيل القاضي ٧٤ بإســــناد ضعيـــف .

قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً)'، حيث عبر به عن نفي الصحة في هذا المقام . وفي الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ) .

وقوله: "حتى تصلي على نبيك " يحتمل: أن يكون من كلام عمر رضي الله عنه؛ فيكون موقوفا. وأن يكون ناقلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ففيه تجريد، حرد صلى الله عليه وسلم من نفسه نبيا، وهو هو. وعلى التقديرين الخطاب عام لا يختص بمخاطب دون مخاطب.

والمعنى : لا يرفع الدعاء إلى الله تعالى حتى يستصحب الرافع معه الصلاة. يعني : أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة إلى الإجابة .

وقال الحليمي : إنما شرعت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأنه علمنا الدعاء بأركانه وآدابه ، فنقضي بعض حقه عند الدعاء اعتدادا بالنعمة .

ثم إن للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء مراتب ثلاثة :

أحدها : أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ، وبعد حمد الله .

١ : رواه الشيخان في صحيحيهما ، وأبو داود في " السنن " ، والترمذي ، كلهم عن أبي هريرة رضى الله عنه .

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (إذا أراد أحدكم أن يسلم الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعد ، فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب ) .

رواه عبد الرزاق ، والطبراني في الكبير من طريقه ، ورجاله رجــــال الصحيـــح'. والمدح والحمد أخوان ، إذ مدلول كل منهما الثناء الحسن الجميل على قصد التعظيم ، لأن المادح يعظم شأن الممدوح .

فإن قلت : إذا كان المدح هو الثناء ، فما فائدة قوله " والثناء عليه " ؟ .

أجيب : بأن المراد به ثناء خاص ، ولهذا قال : " بما هو أهله " ، فيكون من عطف الخاص على العام .

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ، لم يحمد الله ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجل هذا" ، ثم دعاه فقال له – أو لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم

١ : ورواه شريك : عن أبي اسحق ، عن أبي الأحوص ، عــــن عبــــد الله ، بنحــــوه .

<sup>&</sup>quot; جلاء الأفــهام " ص ٢١٦ .

يدعو بعد بما شاء ) . رواه أبو داود ، والترمذي وصححه ، وكذا أبناء خزيمة ، وحبان ، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما ، ولا أعرف له علة .

ورواه النسائي بلفظ: ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا المصلي، ثم أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمع رجلا يصلي بعد، فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله بما تحب، سل تعطه).

وفي قوله: "عجل هذا "إشارة إلى أن من شرط السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب له الزلفى لديه، ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة، فمن عرض السؤال قبل الوسيلة فقد استعجل. قاله القاضى البيضاوي.

وقال غيره: إنما تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء لأن من أتى باب الملك لابد له من التحفة لخاصته، وأخص خواصه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفته الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أو لأن تقديم ها على الدعاء أقرب إلى الإجابة، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستجابة،

وقال الترمذي : حسن صحيح ، انتــــهي .

فالدعاء بعد المستجاب يرجى أن يستجاب ، لأن الكريم بعد إجابته أول المسؤولات لا يرد باقيها .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سل تعطه ، سل تعطه ) أ. رواه الترمذي .

و" الهاء " في : " تعطـــه " ، يجـوز أن تكـون للسـكت ، كمـا في قولــه تعالى: {حسابيه} <sup>٢</sup>. وأن تكون ضميرا للمسؤول وإن لم يجر له ذكر ، أي : سل تعط ما تطلبه . قاله المظهري. قال الطيبي : والأول أوجه من حيث الإطلاق ، نحو قولك : " فلان يعطي ويمنع" . يعني : سل لتصير مقضى الحاجة.

المرتبة الثانية: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره ، ويجعل حاجته متوسطة بينهما :روينا عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال : سمعت أبرا سليمان الداراني "يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته ، فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليسأل حاجته ، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،

١ : أخرجه الترمذي ٥٩٣ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه هـذا اللفظ ، وقـال : حسن صحيح، انتـهى .

٢ : من قوله تعالى : { إني ظننت أني ملاق حسابيه } ســــورة الحاقـــة ـــ الآيـــة ٢٠ .

فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ، والله أكرم من أن يرد ما بينهما. رواه النميري .

وقال الغزالي عن أبي سليمان الداراني: " إنما استحبت الصلاة أول الدعاء وآخره، لأنما لا ترد، والكريم لا يناسبه أن يقبل الطرفين ويرد الوسط ".

قال الزركشي في كتابه " الأزهية في أحكام الأدعية " : واستشكل ذلك بعض شيوخنا بأن قولنا : " اللهم صل عليه " دعاء ، والدعاء متوقف على القبول ؟ وفيسه نظر، انتهى .

وفي حديث ذكره القاضي عياض في " الشفاء " : ( الدعاء بين الصلاتين لا يرد)، ومعناه : إذا وقع بشروطه وآدابه ، ولابد من موافقة الأقدار السابقة في علم الله تعالى، المهيء له الأسباب عند إرادة وقوعها .

وأما حديث: (كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على فإنها مقبولة غير مردودة) المشهور على الألسنة ؛ فقال الحافظ ابن حجر: إنه لا يرد هو مسن كلام أبي سليمان الداراني ، ولفظه كما مر قريبا ، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة .

المرتبة الثالثة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء ، وأوسطه، وآخره :أخبرني أبو العباس بن عبد القادر الجمالي إذنا مشافهة ، أخبرني العلامة

١ : قال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " قال شيخنا : إنـــه ضعيــف حـــدا . انظــر : كشــف
 الخفاء للعجلوبي ١١٩/٢ الحديـــث رقـــم ١٩٦٣ .

البرهان أبو اسحق الحريري، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب، عن أبي المنجا بن الليثي ، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ، أخبرنا أبو الحسن الداودي قراءة عليه، أخبرنا أبو محمد ابن حمويه، أخبرنا ابراهيم بن خزيم الشاشي ، أخبرنا محمد بن عبيد بن حمد، عن حميد، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا موسى بن عبيدة [عن ابراهيم بن محمد، عن أبيه ، عن حابر بن عبد الله ] رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علي وسلم : ( لا تجعلوني كقدح الراكب [إن الراكب يملأ قدحه فإذا فررغ و] علق معاليقه [فإن كان فيه] ماء [شرب حاجته] ، أو الوضوء توضأ ، وإلا أهراق القدح ، فاجعلوني في أول الدعاء ، وفي أوسطه، وفي آخر الدعاء ) أ.

رواه البزار في مسنده ، والبيهقي في شعبه ، وأبو نعيم في حليته ،ومـــن طريقــه الديلمي ، وعبد الرزاق في جامعه ، كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، وهــو ضعيف . ورواه سفيان بن عيينة في جامعه من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة يبلغ به

ا: أخرجه البيهقي في " الشعب " ١٥٧٨ ، والديلمسي في " الفردوس " ٧٤٥٢ ، والبزار - كما في " بجمع الزوائد " ١٠٥٥ ، من حديث جابر . قال الهيثمي : وفيسه موسسي بسن عبيدة ، وهوضعيف، انتهى . وذكره السخاوي في " القول البديع ص ٢١٢ ، وزاد نسبته إلى عبد بسن حميد ، وعبد الرزاق في " جامعه " وابن أبي عاصم في " الصلاة " له ، وأبي نعيسم في " الحلية " والطبراني، وقال : كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، وهدو ضعيف ، والحديث غريب ، وقد رواه سفيان بن عيينة في جامعه من طريق يعقوب بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوني كقدح الراكب ، اجعلوني أول دعائكم وأوسسطه وآخره " وسنده مرسل أو معضل ، فإن كان يعقوب أخذه من غير موسى تقوت به رواية موسسى ، والعلم عند الله تعالى ، انتهى " السخاوي - جلاء الأفهم ص ٥٠ .

النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ( لا تجعلوني كقدح الراكب ، احعلوني في أول دعائكم وأوسطه وآحره ) .

واستشهد بقول حسان بن ثابت ' يهجو أبا سفيان :-

ولست كعباس ولا كـــابن أمــه ولكن هجين ليس يورى لـــه زنــد

وكنت دعيا نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد

وقوله: "وإلا أهراق "في رواية "وإلا هراق" والهاء فيه مبدلة من همـــزة أراق، يقال: أراق الماء يريقه، وهراقه يهريقه بفتح الهاء، هراقة. ويقال فيه: أهرقت المــاء أهريقه، إهراقا، فيجمع بين البدل والمبدل.

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن القيم -، بمنزلة الفاتحة من الصلاة ، فمفتاح الدعاء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، كما أن مفتاح الصلاة الطهور ، فهي سبب لإجابة الدعاء إذا قدمت أمامه ، لأنها تصاعد الدعاء إلى رب العالمين وقد كان موقوفا بين السماء والأرض قبلها .

۱ : انظر : ديوان حسان ۳۹۸/۱ تحقيق د . وليــــــــــ عرفــــات .

قال : " ومهما دعوت إلهك فابدأ بالتحميد ، ثم ثن بالصلاة على نبيك صلي الله عليه وسلم ، [واجعل صلاتك عليه في أول دعائك وأوسطه وآخره] انشر بثنائك عليه نفائس مفاخره ، فبذلك تكون ذا دعاء مجاب ، ويرفع نبيك بينـــــــــ وبينــــه الحجاب صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ٢.

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن:

روى ابن أبي داود في " فضائل القرآن " عن ابن مسعود أنه قال : " مـــن حتـــم القرآن فله دعوة مستجابة ".

ووردت آثار أن هذا المحل محل دعاء ، وعند حتم القرآن تنــزل الرحمة والدعـــاء يستجاب ، وإذا تبين أن محل ختم القرآن من آكد مواضع الدعاء ، وأحقها بالإجابة ، وهو آكد مواطن الصلاة عليه ـــ والى الله صلاته وسلامه عليه ـــ .

دعائه أربعة آلاف ملك " . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ القرآن وحمد الرب ، وصـــلي على النبي صلــــي الله عليـــه

وسلم، واستغفر ربه فقد طلب الخير من مكانه ) ". رواه البيــــــهقي في " شــعب الإيمان" ، وفيه أبان بن أبي عباس، وهو ضعيف .

١ : ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط الأصل ، استكمل مـن القـول البديـع . ٢ : القول البديسع ص ٢١٢ .

٣ : كنــز العمال ٧/١١ الحديــث رقــم ٢٤٥٠ .

### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه القرآن من صدري ، فما أجدين أقدر عليه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ، وينفع بهن من علمته ، ويثبت ما تعلمت في صدرك ؟ " قال : أجل يا رسول الله . قال: " إذا كان ليلة الجمعة ، فــإن استطعت أن تقوم في نصف الليل الآخر ، فإنها ساعة مشـــهودة ، والدعــاء فيــها تأتي ليلة الجمعة ، فإن لم تستطع فقم في وسطها ، فإن لم تستطع فقم في وسطها ، فإن لم تستطع فقم في أولها ، فصل أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتـــاب ، وتبارك ـــ المفصل ـــ فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله ، وأحسن الثناء علـــــى الله ، وصل على وأحسن ، وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولإخوانـــك الذين سبقوك بالإيمان ، ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبـــدا مــا أبقيتني ، اللهم ارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيمـــا يرضيـــك عنى، اللهم بديع السماوات والأرض ، ذا الجلال والإكرام ، والعزة السي لا تسرام ، أسألك يا الله ، يا رحمن ، بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتـــابك كمـــا علمتني ، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني ، اللهم بديــع الســماوات 

١ : قوله تعالى : { قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هـــو الغفــور الرحيـــم } .

بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري ، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي ، وأن تشرح به صدري ، وأن تغسل به بدني ، فإنه لا يعينني على الحق إلا أنت، ولا يؤتيه إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " . يا أبا الحسن . . . تفعل ذلك ثلاث جمع ، أو خمس ، أو سبع ، تجاب بإذن الله تعالى ، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط " .

قال عبد الله بن عباس — رضي الله عنهما — : فو الله ما لبث على رضي الله عنه إلا خمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله إني كنت فيما خلا ، لا آخذ الأربع آيات ونحوهن، فإذا قرأتم على نفسي تفلتن ، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها ، فإذا قرأتما على نفسي ، فكأن كتاب الله بين عيني ، ولقد كنت أسمع الحديث ، فإذا رددته تفلت ، وأنا اليوم أسمع المحديث ، فإذا رددته تفلت ، وأنا اليوم أسمع المحديث ، فإذا رددته تفلت ، وأنا اليوم أسمع المحديث ، فإذا خرم منها حرفا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : "مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن" ) أ.

وكذا الحاكم في المستدرك ٣١٧/١ .

ا : أخرجه ابن السني عن عبد الله بن محمد بن مسلم وغيره عن هشام بــن عمـــار بــه مثلـــه ، ح ٥٧٩.
 وأورده العقيلي في الضعفاء عن أحمد بن داود عن هشام بن عمار ، به نحــــوه ، عنـــد ترجمـــة محمـــد
 ابن ابراهيم القرشي ١٥٨١ ، وقال : الحديث غير محفوظ وليـــس لـــه أصـــل .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٦٧/١١ بنفس الإسناد مثله . وأخرجه من طريـــق آخـــر الـــترمذي مـــن طريق ابن جريج عن عكرمة في الدعوات ــ باب في دعــــاء الحفــظ ، الحديـــث ٣٥٧٠ .

رواه الترمذي في جامعه هكذا ، وقال : غريب . والحاكم ، وقال صحيح على شرطهما ، وتعقبه الذهبي فقال : إنه حديث منكر شاذ أخاف أن يكون مصنوعا ، وقد حيرين والله جودة إسناده . وجزم في موضع آخر بأنه موضوع ، وفي آخر بأنه باطل .

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في ترغيبه : طرق أسانيده جيدة ، ومتنه غريب جدا، انتهى .

وقال العماد ابن كثير: إن في المتن غرابة ، بل نكارة .

وقال الحافظ ابن حجر \_ كما نقله عنه شيخنا \_ : الحق أنه لا علة له ، إلا أنه عن ابن جريج ، عن عطاء بالعنعنة ، وقد جربه غير واحد فوجده حقا.

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث:

أخبرني شيخنا الإمام أبو الحسن علي بن الشيخ تاج الدين بن العارف الرباني المسلك الحمال يوسف العجمي الكواري نفعني الله ببركته ، قال : أنبأتني فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة قال : أخبرنا محمد بن عماد في كتابه عن أبي القاسم ابن أبي شريك ، قال : أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال : حدثنا عيسى بن علي بن الجراح قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي قال : أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا حالد بن مخلد قال : أخبرنا موسى بن يعقوب قال : حدثنا عبد الله بن كيسان، قال : أخبرني عبد الله بن شداد عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

<sup>=</sup> وانظر: كتاب الدعـاء للطـبراني ١٤٢٠/ - ١٤٢١.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علـــــي صلاة).

هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ، عن الحسن بن سفيان عن أبي بكـــر ابن أبي شيبة ، فوقع لنا بذلك عاليا بدرجتين ، ولله الحمد .

قال ابن حبان بعد تخريجه له في صحيحه: إن أولى الناس برسول الله صلي الله عليه عليه وسلم أصحاب الحديث ، إذ ليس في الأمة أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم .

وقال الخطيب: قال لنا أبو نعيم: هذه منقبة شريفة تختص بها رواة الآثار ، لأنه لا يعرف أحد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لهذه العصابــــة نســخا وذكرا.

وقال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يصلى عليه مادام اسمه في الكتاب .

ا : حسن : أخرجه الترمذي ٤٨٤ ، والبحاري في " الكبير " ١٧٧/٥ ، وابن حبان ٩١١ ، من حديث ابن مسعود ، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي سيء الحفظ ، وعبد الله بن كيسان لم يوثقه غير ابن حبان. وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه البيهقي في " سننه " ٣٤٩/٣ لم يوثقه غير ابن حبان. وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه البيهقي في " سننه " وفظه: " وصلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقرهم من مترلة " .

وذكره الحافظ في " الفتح " ١٦٧/١١ وقال : لا بـــــأس بســـنده .

وكذا ذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " ٣٠٣/٣ وقـــال : رواه البيـــهقي بإســـناد حســـن .

وقال غيره: في هذا الحديث بشارة عظيمة لأصحاب الحديث ، لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ، نهارا وليلا ، وعند القراءة والكتابة ، فهم أكثر الناس صلاة ، لذلك اختصوا بهذه المنقبة من بين سائر فرق العلماء ، فالحمد لله على هذه المنة .

وقال أبو اليمن بن عساكو: فليهن أهل الحديث \_ كثرهم الله \_ هذه البشرى، فقد أتم نعمه عليهم هذه الفضيلة الكبرى ، فإهم أولى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم إن شاء الله وسيلة يوم القيامة إلى رسوله ، فإهم يخلدون ذكر و في طروسهم ، ويجددون الصلاة والسلام عليه \_ صلى الله عليه وآله وسلم - في معظم الأوقات ، في مجالس مذاكر هم وتحديثهم ، ومعارضتهم ودروسهم ، فالثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم - شعارهم ودثارهم ، وتحسين بشرهم لآثراه الرفيعة علي الله عليه وآله وسلم - شعارهم ودثارهم ، وتحسين بشرهم لآثراه الرفيعة اليه من الوقوف عند نصوص الأحبار، واقتفاء آثار الآثرار ، التي هي إذا أظلم ليل [الناس] أشرق نمارهم، فهم إن شاء الله الفرقة الناجية ، جعلنا الله منهم ومعهم ، ويرحم الله عبدا قال : آمينا .

وروى ابن بشكوال في ترغيبه من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبو عروبة الحراني لا يترك أحدا يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويبين ذلك ، وكان يقول : " بركة الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ، ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله ".

وعن وكيع بن الجواح 'من طريق ابن بشكوال أنه قال: " لولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت ".

وعن أبي الحسن النهاوندي الزاهد قال: لقي رجل خضرا النبي عليه السلام فقال له: " أفضل الأعمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. قال الخضر: وأفضل الصلاة عليه ما كان عند نشر حديثه وإملائه، يذكر باللسان، ويثبت في الكتاب، ويرغب فيه شديدا، ويفرح به كثيرا ".

وعن أبي أحمد الزاهد قال: "أبرك العلوم وأفضلها ، وأكثرها نفعـــا في الديــن والدنيا بعد كتاب الله أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – لما فيـــها من كثرة الصلاة عليه ، فإنما كالرياض والبساتين تجد فيها كل خير وبر وفضل ".

أحمد بن عبد الله بن بكر بن محمد الزاهد ، فذكره . وروينا عن الإمام أبي عبد الله بن النعمان أنه قال : أنشدنا علي بن الحضر المالكي

وحصيني السندي آوي إليسه وجنستي وحرزي من كل الخطوب وعسدتي

١ : شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنــــهما .

۳۷۱

وعوبي على كل من خالف الحسق وارتضي به وبآیسات الکتساب تمسکی

ضلالات أهواء همسا الخلسق زلست ومعتمدي في كل حـــال وعصمــتي

وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :-

هنيئا لأصحاب خير الروري أولئـــــك فـــــــازوا بتذكـــــيره

وهــــم ســـــبقونا إلى نصــــره

ولميا حرمنا لقسا عينسسه

عسے اللہ بجمعنے کلنے

وطوي لأصحاب أخباره ونحن سيعدنا بتذكساره وها نحن أتباع أنصاره عكفنا على حفظ آثاره برحمته معهد في داره

## وللحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي رحمه الله تعالى :-

لكل امــريء ما فيه راحة قلبه

فيأنس إنسان بصحبه إنسان وأصحابه والتابعين بإحسان وما راحيي إلا حدييت محمد

#### ولابن النعمان رحمه الله تعالى :-

جليسيي ومحبوبي حديث محمسد وصحب النبي أكرم به وبحزبه

وكل امريء يصبو إلى من يجالس على مثل ذا أعنى اللبيب ينــافس محمد واظب درس فقه وسينة فكل علوم بعد ذا وساوس

### وكان بعض السلف إذا رأى أهل الحديث يقول: -

أهـــلا وســهلا بــــــالذين أحبـــهم وأودهــــــم في الله ذي الآلاء أهـــلا بقــوم صــالحين ذوي تقـــــى عز الوجود وزيـــن كــل مـــلاء يا طــالبي علــم النــــبي محمــــد مــا أنتــم وســواكم بســـواء

#### ولبعضهم:-

يا سادة لهم بالمصطفى نسبب رفقا بقوةم لهم بالمصطفى حسب

### ولهبة الله بن الشيرازي رحمه الله تعالى :–

عليك بأصحاب الحديث فالهم على منهج للدين ما زال معلما وما القول إلا في الحديث وأهله إذا ما دجى الليل البهيم وأظلما وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى وأغوى البرايا من إلى البدع انتمى ومن يترك الآثار من كان مسلما

وإذا صلى عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ حال قراءة حديثه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فينبغى أن لا يبالغ في رفع صوته ، قال :

يا سامعي قول النبي تادبوا لسماعه بسكينة ووقار لا ترفعوا الأصوات عند حديثه فالنص فيه ظاهر الإنكار فنبيكم مازال حيا فاخفضوا الا أصوات عندسماع صوت القاري

### ومنها: الصلاة عليه ــ زاده الله شرفا لديه ــ عند كتابة اسمه الشريف:

قال أبو الشيخ ابن حبان في " الثواب " له : حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا بشر ابن عبيد ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب ) أ.

ا : أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " ١٣٦/١ من حديث أبي هريرة ،
 وقال الهيثمي : وفيه بشر ابن عبيد الدارسي ، كذبه الأزدي وغييره ، وانظر : حيلاء الأفهام ص
 ٩٥ و " القول البديم " ص ٢٣٨ .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له مادام اسمي في ذلك الكتاب) .

رواه محمد بن الحسن الهاشمي عن سليمان بن الربيع .

حدثني كادح ابن رحمة ، حدثنا نهشل بن سعيد الضحاك ، عن ابـــن عبـاس ، فذكره . وكذا أخرجه أبو القاسم التيمي في ترغيبه ، وكادح بن رحمة الزاهد قـــال الأزدي وغيره : كذاب ، ونهشل بن سعيد البصري قال اسحق بن راهويــه : كـان كذابا . وقال أبو حاتم والنسائي : متروك . وقال الدارقطني : ضعيف ، فليس الحديث كما قال ابن كثير صحيحا .

#### قال في " جلاء الأفهام " : لم نجد لهذا الأصل إلا هذا الحديث .

وحديث رواه ابن الجارود عن محمد بن عاصم ، حدثنا بشر بن عبيد ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . ولا يصح أيضا ، قال الذهبي : أحسبه موضوعا ، انتهى .

وقال ابن القيم : وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن محمد ، وهو أشبه يرويـــه محمد بن حمير عنه ، قال : (من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتـــاب

١: ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٢٣٨ ، وقال : أخرجه أبـو القاسـم التيمـي في "ترغيبـه" ومحمد بن الحسن الهاشمي ، وفي سنده من اتمم بالكذب ، وقد قال ابن كثـير : ليـس هـذا الحديـث بصحيح من وجوه كثيرة ، وقد روي من حديث أبي هريـرة ، ولا يصـح أيضـا ، وقـال الذهـي : أحسبه موضوعا ، انتهى . انظر : حـــلاء الأفـهام ص ٥٩ .

صلت عليه الملائكة غدوة ورواحا مادام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب) .

وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مـــن كتب عنى علما فكتب معه صلاة على ، لم يزل في أجر ما قريء في ذلك الكتاب).

وعن سفيان الثوري قال: " لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه الله عليه مادام في ذلك الكتاب "صلى الله عليه وسلم".

وابن بشكوال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم القيامة يجيء أصحاب الحديث ومعهم المحابر، وحبرهم خلوق يفوح، فيقول الله لهم أنتم أصحاب الحديث، طالما كنتم تكتبون الصلاة على نبيسي صلى الله عليه وسلم \_، انطلقوا إلى الجنة).

رواه الطبراني عن الديري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس. وكذا الخطيب من طريق محمد بن يوسف بن يعقوب الرقى ، عن الطبراني .

١ : جلاء الأفــهام ص ٥٩ .

٢ : وابن منده ، وابن الجوزي أيضا ، ذكره الســـخاوي في " القــول البديــع " ص ٢٣٨ .

## وقال الخطيب : إنه موضوع ، فالحمل فيه على الرقي .

ورواه أيضا في "مسند الفردوس " بلفظ : ( إذا كان يوم القيامة حيء بأصحاب الحديث بأيديهم المحابر ، فيأمر الله حبريل عليه السلام أن يأتيهم فيسألهم : من هم ؟ فيقولون : نحن أصحاب الحديث ، فيقول الله : ادخلوا الجنة فقد طالما كنتم تصلون على النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ) .

رواه النميري أيضا بلفظ: ( يحشر الله أصحاب الحديث وأهل العلم يوم القيامـــة، وحبرهم خلوق يفوح ، فيقفون بين يدي الله تعالى ، فيقول لهم: طالما كنتم تصلــون على نبيى ، انطلقوا إلى الجنة ) وهو ضعيف '.

وقد أنبأي المسند الرحلة شهاب الدين عبد القادر الحنفي ، عن العلامة المقريء أبي السحق بن كامل ، عن أبي الفتح محمد بن عبد الرحيم – إجازة مكاتبة – ، أحبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر ابن رواح ، أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي ، أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد الغالي ، أخبرنا أحمد ابن اسحق بن حزبان النهاوندي أخبرنا القاص أبو محمد الحسين بن عبد الرحمن بسن خلاد الرامهرمزي ، أخبرني مكي بن بندار الزنجاني ، حدثنا محمد بن عبد الله بسن دبزوية المقريء الزنجاني ، حدثنا عبد المكتب عن سليم بن منصور بسن دبزوية المقريء الزنجاني ، حدثنا عبد المكتب عن سليم بن منصور بسن

١ : قال السحاوي : وقد ذكره أبو الفرج بـــن الجــوزي في كتابــه . انظــر : " القــول البديــع " ص
 ٢٣٩.

عمار ، قال: كان أبي يصف أهل الحديث فيقول: " ووكل بالآثار المفسرة للقرار الفسرة للقرار الفسرة القوية الأركان، عصابة منتجبة ، ووفقهم لطلاهما وكتابها ، وقواهم على وعايتها وحراستها ، وحبب إليهم قراء ها ودراستها وهون عليهم الدأب والكلال ، والحل والترحال ، وبذل النفس مع الأموال ، وركوب المخوف من الأهوال ، فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد ، خاتضين من العلم في واد ، شعث الرؤوس ، خلقان الثياب ، خمص البطول ، ذبل الشفاه، شحب الألوان ، نحل الأبدان ، قد جعلوا لهم هما واحدا ، ورضوا بالعلم دليلا ورائدا ، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ ، ولا يملهم منه صيف ولا شتاء ، مائزين الأثر صحيحه من سقيمه ، وقويه من ضعيفه بألباب جازمة ، وآراء ثاقبة ، وقلوب للحق داعية ، فأمنت تمويه الموهنين ، واخراع الملحدين، وافتراء الكاذبين ، فلو رأيتهم وقد انتصبوا لنسخ ما سمعوه ، وتصحيح ما للمعوه ، وتصحيح ما معموه ، هاجرين للفرش والوطي " ، والمضجع الشهي ، قد غشيهم النعاس و أنامهم ، وتساقطت من أكفهم أقلامهم ، فانتبهوا مذعورين قد أوجع الكد أصلاهم ، وتيه

١: أي: منصور بن عمار الواعظ ، أبو السرى الخراساني ، ثم البغدادي ، المتوفى سنة شمس وعشرين ومائة من الهجرة. قيل سبب وصوله أنه وجد في الطريق رقعة مكتوب عليها " بسم الله الرحمن الرحيم " فأخذها فلم يجد لها موضعا ، فأكلها ؛ فأري في المنام كأن قائلا يقول له : قد فتح لك باب الحكمة ، باحترامك لتلك الرقعة " فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة . من كلامه رضي الله عنه: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه . وقال ابنه سليم : سمعت أبي يقول : دخلت على المنصور - أمير المؤمنين - فقال : يا منصور ! عظيني وأوجز . فقلت : إن من حق المنعم على المنعم على المنعم عليه ألا يجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته، قال : أحسنت وأوجزت " .

٢ : أي يميزون الأحبار الصحيحة مــن الســقيمة .

٣ : جمع " وطاء " وهو ما يفترش للنــــوم .

السكر ألبابهم 1، فتمطوا ليريحوا الأبدان وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم، ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها، وميلا بأهوائهم إليها، لعلمت ألهم حرس الإسلام، وخزان الملك العلام، وإذا قضوا من بعد ما راموا أوطارهم، انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد، وعمروا المشاهد، لابسين ثوب الخضوع مسالمين ومسلمين، يمشون على الأرض هونا، لا يؤذون جارا، ولا يقارفون عارا، حتى إذا زاغ زائغ، أو مرق من الدين مارق حرجوا خروج الأسد من الآجام، يناضلون عن معالم الإسلام". وها أحسن قول القائل:

ولقد غدوت على المحدث آنفا فيإذا بحضرته ظباء رتع يتجاذبون الخير من ملمومة بيضاء تحملها علائية أربع من خالص البلور غير لولها فكألها سبج يلوح فيلمع

عتاحي ماضي الشفاه مدلف يجري بميدان الطروس فيسرع فكأنه والخير يخضب رأسه شيخ لوصل حريدة يتضبع ألا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله الصحائف ترفيع

انتهى .

١ : لما شربوا من راح حديث المصطفى صلى الله عليـــه و ســـلم .

**<sup>7</sup> 7 9** 

## ولمحمد بن هارون الدمشقي – رضي الله عنه – :

لحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق

ومن الجزء السادس من " فوائد " الفقيه الشريف أبي محمد عبد الله بن القاضي أبي الفضل عبد الرحمن بن يحي بن اسماعيل العماني الديباجي عرف بابن أبي إلياس يخرجه عن شيوخه ، قال : أخبرني الشيخ أبو بكر يحي بن ابراهيم بن عثمان بن عمر ابن شبل رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الشيخ أبو حفص عمر بن عبد الكريم بن سعدونة الدهشاني ، أخبرنا أبو الحسن عمر بن منصور بن علي الأسعدي في كتابه إلي من جزيرة بني عمر أن أبا الفرج الحسن بن علي بن ابراهيم الفارقي قال : أنشدني أبو بشر مهدي بن أحمد التبريزي قال : أنشدنا يعقوب بن نعيم الكاتب لنفسه في المجبرة:

قنادیل دین الله تسعی لحملها

رجال بھم یجيء حدیث محمد

همو حملوا الآثار عن كل عالم

تقي صدوق فاضل متعبد محابرهم زهر تضيء كأنها

قناديل حبر ناسك وسط مسجد تساق إلى من كان بالفقه عالما

ومن صنب الأحكام من كل مسند

قال ابن الصلاح: وينبغي أن يحافظ على كتب الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره ، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك حرم حظاً عظيماً ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام [يرويه] فلذلك لا يتقيد بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل ، وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر اسمه، نحو : عز وجل، و" تبارك وتعالى"، ثم قال : ويتجنب في إثباها نقصين :

أحدهما: أن يكتبها منقوصة ، صورة ، رامزاً لها بحرفين أو نحو ذلك ، كما يفعله بعض الكسالي والجهلة والعوام ، فيكتبون صورة " صلعم " بدلاً عن " صلى الله عليه وسلم " .

وقد روينا منامات صالحة رؤيت لكتبة الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - :

وروى أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن أبي الحسن بن علي الميموني قال: رأيت أبا على الحسن بن عيينة في المنام بعد موته ، وكأن على أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلـــون الذهب ، أو بلون الزعفران ، فسألته عن ذلك ؟ [ وقلت : يا أســتاذ !! أرى علــى أصبعيك شيئاً مليحاً مكتوباً ماهو ؟ ] ؛ فقال : يا بني !! هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : لكتابتي "صلى الله عليه وسلم " في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى الخطيب من طريق ابن بشكوال عن محمد بن أبي سليمان أو عمر ابن أبي سليمان و عمر ابن أبي سليمان والأول أكثر قال: رأيت أبي في النوم فقلت له: يا أبت ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لي . قلت: بماذا ؟ ، قال: بكتابتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث .

وروى ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال: رأيت أبا زرعة في المنام وهو في السماء يصلي بالملائكة ، فقلت له: بماذا نلت هذا ؟ قال: كتبت بيدي ألف ألف محديث ، إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه صلى الله عليه وسلم . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي صلى الله عليه عشرا ) .

وقال شيخنا في " القول البديع " : أخبرني غير واحد عن القاضي برهان الدين بن جماعة إذناً ، عن الإمام أبي عمر بن المرابط سماعاً ، أن الحافظ أبا أحمد الدمياطي أخبره عن الشيخ [ علي بن ] عبد الكريم الدمشقي فيما شافه به قال: رأيت في المنام محمد ابن الإمام زكي الدين المنذري بعد موته ، عند وصول الملك الصالح ، وتزيين المدينــة

١ : ذكره في " القول البديــــع " ــ ص ٢٤١ .

٢: أخرجه الطبراني كما في " مجمع الزوائسد " ١٦٢/١٠ من حديث أبي أمامة ، وقد مر أول

له، فقال لي : فرحتم بالسلطان ؟ ، قلت : نعم ، فرح الناس به . فقال : أما نحـــن ، فدخلنا الجنة ، وقبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال : أبشروا كل مـــن كتــب بيده: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؛ فهو معي في الجنة .

قال شيخي : وهذا سند صحيح ، والمرجو من فضل الله حصول ذلك '.

وذكر الخطيب وابن بشكوال عن أبي القاسم عبد الله المروزي قال: كنت أنا وأبي نقابل بالليل الحديث ، فرؤي في الموضع الذي كنا نقابل فيه عمود من نور يبلغ عنان السماء ، فقيل: ما هذا النور؟ ؛ فقيل: صلاقهما على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قابلا \_ صلى الله عليه وسلم \_ .

وعن عبد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: كان لي جار وكان وراقاً ، فمات ، فرؤي في المنام ، أو قال: فرأيته في المنام ، فقيل له ، أو فقلت له: ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لي . فقلت: بماذا ؟ قال: كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت "صلى الله عليه وسلم". رواه ابن بشكوال .

وروي عن أبي العباس الأقليشي صاحب كتاب " النجم" أنه رؤي في المنام وكأنه يتبختر في الجنة ، فقيل له : بم نلت هذه المنزلة ؟ قال : بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب " الأربعين المختصة بفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم " ، يعنى : من تصنيفه .

١ : ذكره في " القول البديـــع " ص ٢٤٠ .

وعند النميري وابن بشكوال [ وابن مسدي من طريقه ، كلاهما من طريق المنام ، الخطيب عن ] عبد الله بن صالح الصوفي قال: رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . فقيل له : بأي شيء ؟ فقال: بصلتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم .

وعند ابن بشكوال من طريق اسماعيل بن علي بن المثنى عن أبيه قال : رؤي بعض أصحاب الحديث في النوم ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قيل : بماذا ؟، قال : بكثرة ما كتبت بهاتين الأصبعين : "صلى الله عليه وسلم" .

وقد رؤيت منامات أيضاً فيها من التحـــذير من ترك الصلاة والســـــلام عليـــه صلى الله عليه وسلم ، أو ترك السلام :

فعن أبي سليمان محمد بن الحسين الحرابي قال: قال رجل من جواري يقال له "الفضل"، وكان كثير الصوم والصلاة: كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النه صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال لي: إذا كتبت أو ذكرت لم لا تصلي ؟ ، ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة [ أخرى ] من الزمان فقال لي : بلغتني صلاتك على ، فإذا صليت على أو ذكرت فقل : صلى الله عليه و

وسلم .

رواه الخطيب أوغيره .

١ : ذكره في " القول البديــــع " ص ٢٤٢ .

٢ : وابن بشكوال من طريقه ، والتيمي في ترغيبه ، وذكره الحافظ السيحاوي في " القول البديع "
 صفحة ٢٤٠ .

وروى ابن بشكوال : عن أبي زكريا يحي مالك بن عائذ العائدي قال : حدثنــــــا صاحب لنا من أهل البصرة قال : كان رجل من أصحابنا يكتب الحديث ولا يصلبي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره ، ويحذف ذلك شحاً منه على الورق . قال : فلقيته وقد وقعت الأكلة في يده اليمني !!! ، أعاذنا الله تعالى من جميع المكاره '.

وعن أبي العباس عبد الدايم ـــ وكان كثير النقل لكتب العلم على اختلاف فنونـــه \_ قال : كنت إذا كتبت في كتب الحديث وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لفظ الصلاة دون التسليم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي صلـــى الله عليه وسلم - : لم تحرم نفسك أربعين حسنة ؟ ، قلت: وكيف ذاك يــــا رســـول الله؟، قال : إذا جاءك ذكري تكتب " صلى الله عليه " ، ولا تكتب " وسلم " ؟ !، وهي أربعة أحرف ، وكل حرف بعشر حسنات . قال : وعدّهنّ – صلى الله عليـــه

وسلم - بيده ، أو كما قال . رواه أبو اليمن بن عساكر . وروى الحافظ أبو عبد الله بن منده قال : سمعت أبا القاسم حمــزة بـــن محمــد

الكناني الحافظ بمصر يقول: كنت أكتب الحديث وأصلي على النبي صلى الله عليـــه وسلم ، ولا أسلم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : [مالكَ لا تتم الصلاة على في كتابك ؟، فما كتبت بعد ذلك [صلى الله عليه] إلا كتبت: "وسلم". صلى الله عليه وسلم دائماً أبداً .

١ : ذكره في " القول البديــــع " ص ٢٤٤ .

٢ : رواه ابن الصلاح ، والرشيد العطار ، وأورده الذهبي في ترجمة حمزة مــــن تاريخـــه نـــاقلاً عـــن ابـــن منده بلفظ: " ماتختم الصلاة علي في كتابك؟ ".

وذكره السخاوي في " القــول البديــع " ص ٢٤٣ .

وعن أبي سليمان الحراني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا أبا سليمان إذا ذكرتني في الحديث فصليت على ألا تقول: "وسلم"؟ وهي أربعة أحرف بكل حرف عشر حسنات، تترك أربعين حسنة؟.

وعن ابراهيم النسفي قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في المنام كأنه منقبض مني !! ، فمددت يدي إليه ، ثم قبلت يده صلى الله عليه وسلم ، وقلت: يا رسول الله أنا من أصحاب الحديث ، ومن أهل السنة ، وأنا غريب! ؛ فتبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: إذا صليت على لم لا تسلم ؟ ، فصرت بعد

# ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الفتيا :

ذلك إذا كتبت " صلى الله عليه " ، كتبت : " وسلم" .

١ : ذكره في القول البديــــع ــ ص ٢٤١ .

قال النووي في "الروضة " من زوائده : يستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ من الشيطان ، ويسمي الله تعالى ، ويحمده ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله ، رب اشرح لي صدري، ويسمر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي " ثم قال: وإذا كان السائل قد أغفل الدعاء،

أو الحمد ، أو الصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في آخر الفتـــوى ، ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية بذلك ، والله أعلم .

<sup>~ .</sup> v

## ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل كلام ذي بال :

روى أبو موسى المديني من حديث اسماعيل بن أبي زياد ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل كلام لا يذكر الله فيه ، فيبدأ به ، وبالصلاة علي ، فهو أقطع، محوق من كل بركة ) .

وكذا أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس "قال: أخبرنا أحمد بن نصر الحافظ، أخبرنا ابراهيم بن الصباح، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر، حدثنا ابراهيم بن محمد الطيان، حدثنا الحسين بن القاسم الزاهد، حدثنا اسماعيل بن أبي زياد الشامي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وكذا أخرجه الرهاوي في " الأربعين " . وفي إســـناده ضعفاء ، و مجــاهيل . واسماعيل ابن أبي زياد واسم أبيه مسلم .قال في "لسان الميزان" : قـــال الدارقطين متروك يضع الحديث . وقال الخليلي : شيخ ضعيف ، ليس بالمشهور .قال : وكــان يعلم ولد المهدي ، وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شـــيوخه ثور بن يزيد ، ويونس الأبلي ، لا يتابع عليها ، انتهى.

وهذا منها ، والراوي عنه الحسين ابن القاسم الزاهد الأصفهاني : غير معروف ، وكذا الراوي ابراهيم الطيان ، قال أبو جعفر : سألت عنه بأصبهان فلم يعرفوه ولا

١: ذكره السخاوي في القول البديع ص ٢٣٤ ، وقـــال : أخرجــه الديلمــي وأبــو موســـى المديـــــي ،
 والمحاملي في " الإرشاد " ومن طريقه الرهاوي في " الأربعين " وســـــنده ضعيـــف ، انتــــهى ، وانظــر :
 جلاء الأفـــهام – ص ٢٥١.

شيخه الحسين ، ولا التفسير الذي رواه ، فتبين ضعف الحديث، نعم يعمل به في فضائل الأعمال كما هو مقرر .

والحديث مخرّج في الثاني من فوائد أبي عمرو بن منده ، بلفظ : (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله ، ثم الصلاة على فهو أقطع أكتع ممحوق من كل بركة).

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موضع يجتمع فيه لذكر الله تعالى:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أمّنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم، حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم) .

رواه أبو القاسم التيمي في ترغيبه ، ورواه مسلم بن ابراهيم الكشي بن عبد السلام ابن عجلان ، حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، فذكره .

١ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١١٢ ، مــن حديث أبي هريرة وقال : رواه القاسم التيمي في الترغيب ، انتهى . وأصل الحديث عند مسلم ٢٦٨٩ . ولــه شاهد مـن حديث أنـس أخرجه البزار كما في " مجمع الزوائد " ٢٧/١٠ ، قال الهيثمي : رواه البزار مــن طريت زائدة بـن أبي الرقاد عن زياد النميري ، وكلاهما وثق على ضعفه ، فعاد هــذا إسـناده حسـن ، انتـهى . ولــه شاهد آخر من حديث ابــن مسـعود أخرجــه النسائي ٣/٣٤ ، وابــن حبـان ١٩٥ ، والدارمــي شاهد آخر من حديث ارزاق ٣١١٦ ، والحــاكم ٢٢١/٢ ، والإمــام أحمــد ٢٨٧/١ و ٢٤١ .

وانظر : جلاء الأفهام – لابـــن القيـــم ص ٢٤ و ٢٤٤ .

وعند البزار من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ، ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى ، فيقولون : ربنا أتينا على عبادك يعظمون لاءك ، ويتلون كتابك ، ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسألونك لآخر هم ودنياهم ، فيقول تبارك وتعالى : غشوهم رحمتي ، فهم الجلساء لا يشقى بهم حليسهم) .

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس بعد الجتماعهم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا فيه الله، ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب) .

١ : قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٧٧/١٠ : أخرجه البزار من حديث أنــــس بــن مــالك رضــي الله
 عنه.

٢ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما جلس قوم عليماً فلم يذكروا الله ، و لم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة أي حسرة وندامة - يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء أخذهم ) .

أخرجه أبو داود ٤٨٥٥ و ٤٨٥٦ و ٥٠٥٩ و ٥٠٥٩ ، والــــترمذي ٣٣٨٠ ، والنسائي في الســنن الكـــبرى ١٠٢٣٨ ، وابـــن حبــان ٥٩٠ و ٥٥٠ ، والحـــاكم في المســتدرك ٤٩١/١ و ٥٥٠ ، واسمــــاعيل

القاضي في " فضل الصلاة على النبي " صلى الله عليه وسلم - ٥٤ ، وأبو نعيم في " الحلية " الحالية " ١٣٠/٨ ، والبيهقي ٢١٠/٣ ، والإمام أحمد ٢٣٢/٢ و ٤٨٤ و ٥٢٧ ،من حديث أبي -

رواه أحمد بإسناد صحيح ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري. ورواه ابن حبان في صحيحه .

وعند ابن أبي حاتم من طريق عامر بن أبي شقيق عن أبي وائل قال: ما رأيت عبد الله \_ يعني : ابن مسعود \_ حلس في مأدبة ولا جنازة ، ولا غير ذلك فيقوم ح\_\_\_ يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بدعوات .

# ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند لقاء الإخوان وتصافحهم:

رواه الحسن بن سفيان ، وأبو يعلى الموصلي ، في مسنديهما جميعاً، حدثنا حليفة ابن حياط أبو عمر العصفوري ، حدثنا درست بن حمزة ، حدثنا مطر الوراق ، عن قتادة، عن أنس .

ا: ضعيف: أخرجه أبو يعلى ٢٩٦٠ من حديث أنس ، وفي إسناده مطر الوراق: صدوق ، ولكنه كثير الخطأ ، انتهى . وفيه أيضاً : درست بن حمزة ، ضعفه الدارقطيني . وقال البخاري : درست ابن حمزة لا يتابع على حديثه فالحديث إسناده ضعيف . وذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد " ٢٧٥/١٠ ، وقال : فيه درست بن حميزة ، ضعيف .

وكذا رواه ابن حبان في كتاب " الضعفاء " في ترجمة درست بن حمزة ، وقال : إنه منكر الحديث جداً .

وقد حكى الفاكهاني عن بعضهم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم ، فقلت: يا رسول الله ، أنت قلت: " ما من عبدين متحابين في الله تعالى يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه " ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إلا لم يتفرقك حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر ، والدعاء بين الصلاتين علي لا يرد " . صلى الله عليه وسلم .

### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض:

أخبرني أبو العباس الحنفي فيما أباحه لي ، أنبأنا الحافظان أبو الفضل عبد الرحيم ، والنور الهيثمي بسماعه ، بقراءة الأول على فتح الدين يحي بن عبد الله بـــن مــروان الفارقي ، بسماعه على البدر أبي العباس أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني : أخبرنا القاضي أبو بكر محمد ، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن القاسم ابن عبد الرحمن العتكي ، حدثنا محمد بن أشرس السلمي، أخبرنا عامر بـــن خــلاد النيسابوري ، أخبرنا عمرو بن هارون البلخي ، عن ابن جريج ، عــن داود بــن أبي عاصم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اثني عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار ، وتتشهد بين كل ركعتين ، فإذا تشــهدت في عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار ، وتتشهد بين كل ركعتين ، فإذا تشــهدت في اخر صلاتك، فأثن على الله عز وجل ، وصل على النبي ــ صلى الله عليه وســلم ـــ واقرأ وأنت ساحد " فاتحة الكتاب " سبع مرات ، و" آية الكرسي " سبع مــرات ، وقل : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شـــيء

قدير "عشر مرات ، ثم قل: "اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم ، وحدك الأعلى ، وكلماتك التامـــة "، ثم ســل حاحتك، ثم ارفع رأسك ، ثم سلم يميناً وشمالاً، ولا تعلموها الســفهاء فإلهم يدعــون هما فيستجاب ) .

قال أحمد بن حرب: قد حربته فوحدته حقاً ، وقال ابراهيم بــن علـــي : قـــد حربته فوجدته حقاً . تفرد به عامر بن خداش ، وهو ثقة مأمون .

قال الحافظ عبد العظيم المنذري في " ترغيبه " : أما عامر بن حداش هــــــذا هــو النيسابوري . قال شيخنا أبو الحسن : كان صاحب مناكير. وقد تفرد به عن عمــرو ابن هارون البلخي ، وهو متروك متهم ، أثنى عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم .

### والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد ، انتهى .

وقد أخرجه البيهقي في " الدعوات " من طريق الحاكم . قال شــــيخنا : وروي عن ابن جريج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وكلها واهية ، انتهى .

وقد ذكر بعضهم كراهة الدعاء بأمر لم يظهر له معنى ، كما ذكر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في "الجامع الصغير" أنه يكره أن يدعو الرجل فيقـــول: " اللهم إني

١ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٢١٩ وقال : رواه الحساكم في " المائسة " لسه وغيرهسا .
 ومن طريقه البيهقي من رواته ألهم حربوه فوجدوه حقاً ، ولكسن سسنده واه بمسرة .

وقد ذكره الحافظ أبو الفرج ابن الجـــوزي في كتابـــه .

قلت ـ والقول للسخاوي - : وأصح أسانيده ما رواه هشيم بن أبي ساســـــــــان عــــن ابـــن جريـــج عـــن عطاء .

أسالك بمعاقد العز من عرشك " وإن جاء به الحديث ، لأنه ليس ينكشف معنى هذا الدعاء لكل أحد .

وقد قرأت في " نهاية " ابن الأثير ، وفي حديث الدعاء : أسألك بمعاقد العز مـــن عرشك ، أي : بالخصال التي استحق بها العرش العز، وبمواضع انعقادها منه.

وحقيقة معناه : بعز عرشك ، قال: وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء، انتهى . .

وقال الحافظ أبو موسى المديني فيما نقله عنه شيخنا أهذا \_ والله أعلم \_ كما يقال: "عقدت هذا الأمر بفلان " لكونه أميناً قوياً ، عالماً بالأمانة ، والقوة ، والعلم، معاقد الأمر به ، وسبب ذلك ، أي بالأسباب التي أعززت بما عرشك حيث أثني عليه بقولك: "العرش العظيم ، والعرش الكريم ، والعرش الجيد " ، ونحو ذلك .

وقوله:" ومنتهى الرحمة من كتابك "كأنه أراد به آيات الرحمة التي تذكر فيسها سعة رحمة الله تعالى ،وكثرة أفضاله على عباده ، وما أنعم به عليهم ، والآيات السيت يستوجب قارئها العامل بها الرحمة ، لأنه تعالى يحب أن يذكر ذلك عنه ، ويحببه إلى خلقه ، كما وردت بها الأخبار ، انتهى .

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( من كان له إلى الله تعالى حاجة فليتوضأ ، وليحسن وضوءه ، وليركع

١ : النهاية في غريب الحديث والأثر – ابـــن الأثــير ٢٧٠/٣ – ٢٧١ .

٢: القول البديـــع - ص ٢١٩.

ركعتين، ثم يثني على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل:
" لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب
العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة مرن كل برر،
والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرّجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) .

أخرجه الترمذي في جامعه ، حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي ، حدثنا عبد الله بن بكر ، عن فايد بن بكر السهمي ، وحدثنا عبد الله بن منير ، عن عبد الله بن بكر ، عن فايد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، فذكره .

ورواه ابن ماجة ، وزاد بعد قوله " يا أرحم الراحمين " : ( ثم يســــأل مــــن أمـــر الدنيا والآخرة ما شاء ، فإنه يقدر ) .

وقال الترمذي: حديث غريب ، وفي إسناده مقال . و " فــــائد " مضعّـف في الحديث ، انتهى . و " فائد " هذا هو العطار الكوفي ، قال البخاري : منكر الحديث، وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه ، وذكر ابن الجوزي الحديث في موضوعاته، وفي ذلك نظر .

ا : أخرجه الترمذي ٤٧٩ ، وابن ماجة ١٣٨٤ . والحساكم ٣٢٠/١ ، مسن حديث ابن أبي أوفى ،
 وإسناده ضعيف ، قال الترمذي : في إسناده مقال ، انتهى . وذكره ابن القيم في " جلاء الأفهام"
 ص ٢٤٦ .

وبالجملة \_ كما قال شيخنا \_ : هو حديث ضعيف جداً ، يكتب في فضائل الأعمال . وأما كونه موضوعاً : فلا '.

ورواه الأصبهاني من حديث أنس بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا على !! ، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك، يستجاب لك بإذن الله، ويفرج عنك ؟ ، توضأ ، وصل ركعتين ، واحمد الله ، وأثن عليه، وصل عليب نبيك ، واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ، ثم قل: "اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات ، ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم مفرج الهم ، مجيب دعوة المضطرين ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، فارحمني في حاجي هذه بقضائها ، ونجاحها ، رحمة تغنيني بما عن رحمة من سواك ) .

وروى ابن منده من حديث ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى علي كل يوم مائة مرة ، قضى الله له مائة حاجة ، سبعين منها لآخرته ، وثلاثين منها لدنياه ) ٢.

قال الحافظ أبو موسى المديني : حديث حسن .

١: ذكره في " القول البديـــع " ص ٢٢٠ .

٢ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١٢٣ من حديث جابر ، وقــــال : أخرجـــه ابـــن منـــده ،
 وقال الحافظ أبو موسى المديني : إنه حديث غريب حســـــن ، انتــــهى .

وقال لي بعض السادة : من أراد أن يستجاب له فليقل : " اللهم إني أسالك بوجهك الكريم ، وبحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبحب محمد صلى الله عليه وسلم لك ، وبالسر الذي بينك وبينه صلى الله عليه وسلم " ثم يسأل حاجته .

ومنها: الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه عنه الهموم والشهائد والكروب:

عن محمد بن جعفو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: كان إذا كربه أمر قام فتوضأ ، وصلى ركعتين ، ثم قال في دبر صلاته : "اللهم أنت ثقتي من كل كرب ، وأنت رجائي في كل شدة ، وأنت لي في كل أمر نزل بي ، فكم من كرب ضعف عنه الفؤاد ، وتقل فيه الحيلة ، ويرغب عنه الصديق، ويشمت به العدو ، أنزلته بك ، وشكوته إليك ففرجته وكشفته، فأنت صاحب كل حاجة ، وولي كل نعمة، وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه ، فاحفظني بما حفظته به ، ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين، اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسالك باسمك الأعظم ، الأعظم ، الأعظم الذي إذا سئلت به كان حقاً عليك أن تجيب ، أن تصلي على سيدنا محمد ، وأسألك أن تقضي حاجتي ويسأل حاجته \_ " .

رواه الطبراني في الدعاء .

 وأما حديث: " من عسر عليه شيء فليكثر من الصلاة على فإنها تحـــل العقــد، وتكشف الكرب " ؛ فقال شيخنا: لم نقف له على أصل.

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقر وخوف وقوعه:

عن جابر بن سمرة السوائي ، عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ جاءه رحل فقال: يا رسول الله !! ما أقرب الأعمال إلى الله عز وحل ؟ قلل الله عز وحل الله الله عنه الحديث ، وأداء الأمانة " ، قلت : يا رسول الله زدنا . قال : " صلاة الليل وصوم الهواحر" . قلت : يا رسول الله زدنا . قال : " كثرة الذكر ، والصلاة علي تنفي الفقر". قلت : يا رسول الله زدنا . قال : " من أم قوماً فليخفف فيان فيهم الكبير ، والضعيف، والعليل ، وذا الحاجة ) أ.

رواه أبو نعيم بإسناد ضعيف عن فطر بن حليفة ، عن جابر ، فذكره .

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خوف الغرق:

قال في "الفجر المنير": أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير أنه ركب في مركب في البحر الملح، فهاجت عليهم ريح تسمى " الأقلابية "، قلّ من ينحو منها من الغرق، فنمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول [لي]: "قلل لأهل المركب أن يقولوا ألف مرة: " اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع

انظر: " جلاء الأفهام " ص ٢٤١ .

الأهوال والآفات ، وتقضي لنا بها جميع الحاجات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات ، من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات "، قال : فاستيقظت ، وأحبرت أهل المركب بالرؤيا ، فصلينا نحو ثلاثمائة ، ففرج الله عنا، وأسكن عنا ذلك الريح ، ببركة الصلاة على النبي صلى الله

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون:

ذكر ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود ": أن رجلاً من الصالحين أخره أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدفع الطاعون ، قال ابن أبي حجلة : فتلقيت ذلك بالقبول ، أقول في كل حين : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات " ، وأنه

استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: " إذاً تكفى همك " . وأن آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، وشكا إليه كثرة الطـــاعون إذ

ذاك، فأمره أن يدعو بهذا الدعاء:

" اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهــــل والولد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

عليه وسلم ' .

١ : وساقها المجد الشيرازي في " الصلات والبشر " بإسناده ، ونقـــــل عقبــها عـــن الحســن بــن علـــي
 الأسواني قال : " ومن قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألف مــــرة فــرج الله عنـــه ، وأدرك مأمولـــه " ،
 وهي من المجربــات .

۲ : مكان بين دمشق وحمـــص .

أكبر، عدد ذنوبنا حتى تغفر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، الله أكبر ، الله كما شفعت نبيك فينا فأمهلتنا ، وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا ، يا أرحم الراحمين " .

لكن استبعد الحافظ ابن حجر صحة صدور هذا الدعاء لمصادمته لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالطاعون لأمته ، فكيف يتصور أن يأمرهم أن يستعيذوا ممسادعا لهم به، فالله أعلم '.

ومما يقال لدفع الطاعون كل يوم - ويحملها من لا يحسن القراءة - مما رأيتـــه بخط بعض العلماء :

" سبحان من علا وهو في علوه دان ، سبحان من علا كل شيء سلطانه ، وقهر كل شيء جبروته ، سبحان الله عدد ما خلق، وما هو خالق ، إله أرضنا وسمائنا ادفع عنا شر أعدائنا، {الله لا إله إلا هـو الحي القيوم } \_ إلى آخر الآية \_ {وهو العلي العظيم } ، يا لطيفاً لم يزل ، الطف بنا فيما نزل ، إنك لطيف لم تزل حي صمد باق ، له كنف واق ، اللهم إنا نعوذ بك

١: قال ابن الأثير في " النهاية " في الحديث: ( فناء أميني بالطعن والطاعون ) الطعن: القتل بالرماح ، والطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان ، أراد أن الغالب على فناء الأمة بالفتن التي تسفك فيها الدماء ، وبالوباء ، وقال الهروي في شرح هذا الحديث: " أراد - والله أعلم - بالطعن أن تصيب الإنسان نظرة من الجن فربما مات منه . وقيل: الطعن أن يقتل بالحديد ، كأنه قال: فناء أميني بالفتن التي تسفك فيها الدماء ، وبالطاعون الذريع".

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر - ابــن الأثـير ١٢٧/٣ .

من الطعن والطاعون ، وعظيم البلاء في النفس والمال والولد ، الله أكبر ، وصلــــى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " .

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طلب الشفاء من مرض ونحوه:

استدل له بعضهم بما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب " مجابو الدعوة ": حدثنا أبو هشام: سمعت عمي كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال : جاء رجل إلى عبد الملك ابن سعيد بن حيان بن أبجر ، فجس بطنه ، فقال : بك داء الدُّبيَلَة ' ؛ فتحول الرجل، فقال: الله ربي لا أشرك به شيئاً ، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك [ وربي] أن ترحميني مما بي رحمة يغنيني بما عن رحمة من سواه " \_ ثلاث مرات \_ ثم عاد إلى [ عبد الملك] بن أبجر فحس بطنه فقال : قد برئت ما بك [ علة ] '.

١ : داء يجتمع في الجوف ، أو خراج ، ودمّل كبير فيه ، وربمــــا قتـــل صاحبـــه .

وعبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني :كوفي وثقه غـــير واحـــد مـــن الأئمـــة ، وهـــو مـــن رجال مســلم .

وفي هذا الخبر الذي ساقه ابسن أبي الدنيا حديثان مرفوعان: الأول: حديث: "الله الله ربي لا أشرك به شيئاً " أخرجه أبو داود برقم ١٥٢٥ ، عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أعلمك كلمات تقولينه عند الكرب أو في الكرب؟ " الله الله ربي لا أشرك به شيئاً ". وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ، عند ابن حبان ٢٣٦٩ يتقوى به . ولفظه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته فيقول: " إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً ، الله الله ربي لا أشرك به شيئاً . والثاني: أخرجه الترمذي برقم ٣٥٧٨ من طريق محمود بن غيلان ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا شعبة عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني ، قال: " إن شئت ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني ، قال: " إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت ، فهو خير لك " قال: فادع ، قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن =

#### ومنها : الصلاة عليه ــ صلى الله عليه وسلم ــ إذا الهم وهو بريء :

روى الطبراني في " الدعاء " من طريق هارون بن يحي بن زكريا بن اسماعيل بــن يعقوب بن اسماعيل بن زيد بن ثابت،عن [أبيه اسماعيل عن عمه سليمان بن زيد بـن ثابت ، قال : قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : غدونا يوما غداة من الغدوات مــع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا في مجمع طرق المدينة، فبصرنا بأعرابي آخــ خطام بعيره] ' ، حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولـــه فقــال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليب وسلم السلام ، فقال : كيف أصبحت ؟ قال : و رغا البعير . وجاء رجل كأنه حرســـي ، فقال الحرسي : يا رسول الله هذا الأعرابي سرق البعير ، فرغا البعير ساعة وحـن ، فأنصت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسمع رغاءه وحنينه ، فلما هدأ البعــير أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرسي ؛ فقال : انصرف عنه ، فإن البعير يشهد عليك أنك كاذب ، فانصرف الحرسي، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علــى الأعرابي فقال : قلت بأبي وأمي ، " اللهم صــل الأعرابي فقال : أن شيء قلت حين حئتني ؟ ، قال : قلت بأبي وأمي ، " اللهم صــل الأعرابي فقال : أنه قلت حين حئتني ؟ ، قال : قلت بأبي وأمي ، " اللهم صــل

<sup>-</sup> وضوءه ، ويدعو هذا الدعاء : اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللهم فشفعه في " وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب .

والكلام في التوسل بسيد الوجود حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم كلام طويل ، أطنب فيه العلماء بحثا ، ولا يخلو كتاب من كتب الحديث والسير والشمائل والخصائص إلا وتحدثوا عن جواز التوسل بحبيبنا صلى الله عليه وسلم والحث عليه فلا عليك يا أحيى المحب من التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى ربك ، ودع عنك قول المخالف ، هدانا الله وإياه لما فيه رضاه.

١ : ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط الأصل استكمل مـن كتـاب الدعـوات للطـبراني ١٢٩١/٢.

على محمد حتى لا تبقى صلاة ، وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة ، اللهم وسلم على محمد حتى لا تبقى رحملة ، فقال على محمد حتى لا تبقى رحملة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى أبداها لي ، والبعير ينطق بعذره ، وإن الملائكة قد سدوا الأفق " '.

قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" في ترجمة هارون بن يحي : هـــذا ظــاهر النكارة ، انتهى . وقد عزاه بعضهم لصاحب "الدر المنظم " بلفظ : روي أن جماعــة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بالسرقة ، فأمر بقطعــه ، وكــان المسروق جملاً ، فصاح الجمل : لا تقطعوه !! . فقيل له : بم نجـــوت ؟ فقـــال : بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم، نجوت من عذاب الدنيا والآخرة " ٢ . وكــذا رواه ابن بشكوال بلا سند .

ابناده ضعيف ، فيه هارون بن يحي الحاطي متكلم فيه ، وفروة بن عبد الله وزكريا بسن اسماعيل ابن يعقوب وأبو اسماعيل . ذكره الطبراني في كتاب الدعوات ١٢٩١/٢ الحديث رقسم ١٠٥٤ . ٢ : ذكره في القول البديع ، ولفظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما أله محاؤوا برجل إلى النسبي صلى الله عليه وسلم ، فشهدوا عليه أنه سرق ناقة لهم . فأمر به النسبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع . فقال : " اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء ، وسل على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء ، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء " فتكلم الجمل فقال: يبقى من سلامك شيء ، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء " فتكلم الجمل فقال: يا محمد إنه بريء من سرقتي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من ياتيني بالرجل ، فابتدره سبعون من أهل المسجد فحاؤوا به ، فقال : يا هذا ! ما قلت آنفا وأنت مدير ؟ ، فأحره على قال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لذلك نظرت إلى الملائكة محدقون سكك المدينة حتى كادوا يحولوا بين وبينك . ثم قال : لتردن على الصراط ووجهك أضوا من القمر ليلة البدر . أخرجه الديلمى ، قصال السخاوي : ولا يصح .

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الرسائل:

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم ينكروها ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل ، وما يكتب بعد البسملة ، ولم يكن هذا في الصدر الأول ، وأحدث عند ولاية بني هاشم ، فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض ، ومنهم من يختم به الكتاب أيضاً .

وقال صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر لـــه مادام اسمي في الكتاب ) انتهى .

اعلم أن كتابة البسملة في كتب الرسائل من الأمر القديم لقوله تعالى : { إنه مـــن سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم } ٢.

واستشكل تقديم اسمه على البسملة ، وأجيب بأنه ليس تقديماً من جهة المعنى، وإنما ذكر عنواناً ، كأنه قال : إن هذا الكتاب من سليمان ، وإن ابتداءه " بسم الله الرحمن الرحيم " . واستدلال القاضي بالحديث يفيد الترغيب في كتابة اسمه الشريف مطلقاً أعم من جعله أولاً بعد البسملة أو آخراً كما قال .ومنهم من يختم به فيه نظر ، لأنا

۱: مرتخریجــه.

<sup>=</sup> وعزاه بعضهم لصاحب " الدر المنظم في المولد المعظم " بلفظ . وروي أن جماعة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بالسرقة ، فأمر بقطعه، وكان المسروق جملاً ، فصاح الجمل : لا تقطعوه ! ، فقيل له بم نجوت ؟، فقال : بصلواتي على محمد في كل يوم مائة مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : نجوت من عذاب الدنيسا والآحرة، وكذا رواه ابسن بشكوال بلا سند . انظر : القول البديع - ص ٢٣٠ .

٢ : سورة النمل - الآيــة ٣٠ .

إن حملنا الحديث على ما هو أعم من كتب الرسائل فلا وجه لقوله " أحدث " ، لأن له أصلاً ، وإن حملناه على كتب غير الرسالة ككتب العلم مثلاً ، فيكون المحدث فيه كتب الرسائل ، فلا يصلح الحديث للاستدلال على ما خص منه مع ما يوهمه العطف على كتب الرسائل بقوله وما يكتب بعد البسملة من أن مجموع ذلك

وفي "الاكتفاء " للحافظ أبي الربيع الكلاعي عن الواقدي بسنده ، عن ردة بـــــي سليم، إن أبا بكر ـــ رضي الله عنه ــ كتب إلى خليفة بن حاجر عامله عليهم :

أحـــدث في ولاية بني هاشم ، انتهى .

" بسم الله الرحمن الرحيم ، من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى خليفة بن حاجر . . . سلام عليك ، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره ، وأسأله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ، أما بعد . . . ، إلى آخر الكتاب . وقد مضى على ذلك عمل الأمة في أقطار الأرض من أول ولاية بني هاشم ، و لم

ينكر ذلك قول من قال إن أول من صدّر الرسائل بالصلاة على النبي صلى الله عليـــه وسلم هارون الرشيد ، يرده ما ذكر عن بني هاشم إلا إن أُوِّل . ومنها : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الذنب :

# استدل لذلك ابن القيم بحديث أنس عند ابن أبي عاصم موفوعاً: ( صلوا علي فإن الصلاة على كفارة لكم) .

١ : حديث : " صلوا علي ، فإن الصلاة على كفارة لكم ، فمن صلى علي صلى الله عليه " ذكره

السخاوي في "القول البديع ص ٩٩ بلفظ : " صلوا على فإن الصلاة عسي كفارة لكم وزكاة = ٥٠٠

وحديث أبي كاهل ـ رضي الله عنه - : ( من صلى على كل يوم ثلاث مــرات، وكل ليلة ثلاث مرات حباً وشوقاً إلي ، كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوب تلــــك الليلة، وذلك اليوم ) .

وحديث أبي هريرة عند أبي الشيخ : ( صلوا علي فإن صلاتكم زكاة لكم) .

قال ": ففيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والزكاة تتضمن النماء والبركة ، والطهارة ، والذي قبله فيه إنما كفارة ، وهي تتضمن عجو الذنب.

<sup>=</sup> فمن صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا". وقال السخاوي: رواه أبو بكر بن أبي عاصم في "الصلاة النبوية " له ، وأبو القاسم التيمي في " ترغيب " من طريق أبي إسحق السبيعي عن أنس بلفظ: فذكره. وهذا إسناد منقطع قال أبو حاتم: إن أبا اسحق السبيعي لا يصح له من أنس سماع بل ور رؤية. انظر: حسلاء الأفهام ص ٢٤٠.

١ : أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ٣٦١/١٨ ، مــن حديث أبي كـاهل ، وذكـره الهيثمــي في "مجمع الزوائد " ٢١٨/٤ وقال : وفيه الفضل بن عطاء ، وذكــره الذهــيي وقــال : إســناده مظلــم ، انتهى.

انظر: جلاء الأفــهام - ص ٢٤٠ .

٢ : حديث : " صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم ، قال : واسالوا الله لي الوسيلة " أخرجه اسماعيل القاضي ٤٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، وسعيد ابن زيد ، كلاهما ضعيف ، لكن للحديث طريق أخرى عند أحمد ٢٥/٢ ، وابن أبي شيبة ٢١٧/٢ . ولعجز الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه مسلم ٣٨٤ ، وأبو داود ٥٢٣ ، والنسائي ٢٥/٢ - ٢٦ ، وابن حبان ، والبيهقي ١٩/١ .

وانظر: جلاء الأفـــهام - ص ٢١ . ٣ : أي الإمام ابن قيم الجوزية رحمــه الله تعـــالى .

قال: فتضمن الحديثان أن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحصل طهارة النفسس من رذائلها ، ويثبت لها النماء والزيادة في كمالاتما وفضائلها .

قال: وإلى هذين الأمرين يرجع كمال النفس، فعلم أنه لا كمال [للنفس] إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من لوازم محبته، ومتابعته، وتقديمـــه على كل من سواه من المخلوقين ـ صلى الله عليه وسلم .

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند البيع:

استنبطه القائل به من قوله في إحدى الروايات : (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيـــه بذكر الله ثم الصلاة على فهو أقطع ) .

وعند الأردبيلي في أنواره: لو قال المشتري " بسم الله ، والحمد لله ، والصلحة على رسول الله ، قبلت البيع " ، صح . قال : لأن المضر تخلل ما ليس من مصالح العقد ، ولا من مقتضياته ، ولا من مستحباته ، انتهى .

قال في " اللواء المعلم " : فأفهم هذا أن التسمية ، والحمدلة من مصالح العقد ومقتضياته ، أو مستحباته ، وهو غريب لم أره لغيره .

لكن يقال: إنه قياس ما ذكر في عقد النكاح، ويمكن الفرق بأن ذلك المحل شرع فيه الحمد والصلاة، وهذا لم يشرع فيه، والله أعلم.

١: انظر: حسلاء الأفسهام - ص ٢٤٠ - ٢٤١.

۲ : مر تخریجــــه .

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الزرع:

قال القرطبي في تفسيره: المستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقول بعد قوله: {أَ فَرَأَيْتُمَ مَا تَحْرَثُونَ } الآية '، ثم: " بل الله الزارع، والمنبت، والمبلغ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ".

قال: ويقال إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفـــات ؛ مــن الـــدود والجراد، وغير ذلك ، سمعناه من ثقة ، وجُرِّب فوجد كذلك .

### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الخطبة للتزويج:

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } "الآية ، [ قال ] : يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ، ويغفر له ، وأمر الملائكة بالاستغفار له ، { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } في صلاتكم ، وفي مساجدكم ، وفي كل موطن ، وفي خطبة النساء ، فلا تنسوه" .

رواه اسماعيل القاضي بسند ضعيف .

١ : سورة الواقعة – الآيـــة ٦٣ .

٢ : انظر : الجامع لأحكام القرآن - للإمام القرطبي ٢١٧/١٧ - ٢١٨ .

٣: سورة الأحزاب - الآيـــة ٥٦.

انظر : جلاء الأفهام ص ٢٤١ ، و" القول البديـــع " للحـافظ السـخاوي -ص ٢٠٦ .

وعن العتبي عن أبيه قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز في نكاح امرأة من أهله فقال: " الحمد لله ذي العزة والكبرياء ، وصلى الله على محمد حاتم الأنبياء، أما بعد: فيان الرغبة منك دعتك إلينا ، والرغبة منا فيك إحابتك، وقد أحسن ظنا بك من أودعك كريمته ، واحتارك لحرمته ، وقد زوجناك على ما أمر [الله] به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " أ

رواه أبو عمرو التوقاني في "معاشرة الأهلين" له .

وروي أيضا عن شبيب بن شيبة قال : أتاني رجل من العشيرة قال : أحسب أن تخطب علي ، فإن الذي يرد خالد بن صفوان . فمضيت معه ، فإذا أعراب مجتمعون ، وإذا خالد ابن صفوان [ جالس ] ، فلما قميأت للكلام بدريي أعرابي فقال: الحمد لله فيما هو أهله ، وصلى الله على نبيه كما يستحقه ، أما بعد : " فإن فلان بن فلان " فيما هو أهله ، وخطب من قد علمتم ، وقد بذل ما قد رضيت م ، أ فأنكحتم أم رددتم؟ ، فتنحنح خالد ليرد عليه ، فبدره أعرابي فقال : الحمد لله كما حمدته ، وصلى الله على محمد كما قلته ، كل ما وصفت غير مجهول ، حبلك موصول ، وفرضك مقبول، وهات يا غلام نثيرتك، فقام مهن لهم فقال: بالشبات والنبات [ والبنين لا البنات ] والرضا حتى الممات .

قال شبيب : فقلت لخالد : رأيت هكذا قط إيجازا ؟ فقال : لا والله .

١ : ذكره في " القول البديــــع " ص ٢٠٦ .

وقال الإمام النووي في " أذكاره " : يستحب أن يبدأ الخساطب بسالحمد لله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول : " أشهد أن لا إلسه إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، جئتكم راغباً في فتاتكم فلانة ، أو في أو في ذلك '.

## ومنها: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخطبة في العقد:

قال الأصحاب: يستحب الخطبة عند العقد سواء خطب السولي أو السزوج، أو الأحنبي، فلو قال الولي: الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلتُ، هل يصح النكاح أم لا ؟ . فيه وجهان:

أحدهما: لا ، لأنه تخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس من العقد ، وهذا ما صححه الماوردي ، وقال: إنه الظاهر من نقل أصحابنا كلهم .

والثاني: هو الصحيح ، لأن المتخلل من مصالح العقد ، ومقدمات القبول ، فلل يقطع الموالاة ٢.

ونسب الماوردي هذا القول إلى الشيخ أبي حامد فقط ، وحطَّأه .

وقال الرافعي: إنه أجاب به معظم الأصحاب من العراقيين وغيرهم.

وقال النووي في أصل " الروضة " : قطع به الجمهور ، ثم نــقلا عن الجمــهور أيضاً أنهم قالوا : للنكاح خطبتان مسنونتان ، أحدهما تتقدم العقد، والثانية تتخللــه ، وهي أن يقول الولي : " بسم الله والصلاة على رسول الله ، أوصيكـــم بتقــوى الله تعالى. زوّحتك فلانة ، ثم يقول الزوج مثل ذلك ، ثم يقول : قبلت.

ثم قال الأصحاب : موضع الوجهين إذا لم يطل الذكر بينهما ، فإن طال فالعقد باطل قطعاً ، انتهى .

وصرح الرافعي في " المحرر " باستحباب ذلك أيضاً ، فإنه قال : ولو خطب الولي فقال الزوج : " الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، قبلت " . صحَّ النكاح على الصحيح ، بل يستحب ذلك '، لكن خالفه النووي في " المنهاج " فصحح عدم

الاستحباب.

وقد ذكر الماوردي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة لعلي خطبا جميعاً، قال ابن الرفعة في " المطلب " : وإذا كان كذلك ؛ فالحجة ظاهرة على الاستحباب لأنها إنما تكون من كل منهما في مقدمة كلامه ، نقله في " اللواء المعلم " .

١ : ونقله النووي أيضاً في " الأذكار " ص ٣٧٩ وقال : الصواب ما قدمنه أنه لا ياتي به ، ولو حالف فأتى به لا يبطل النكاح ، والله أعلى .

## لطيفة :

ذكر ابن الجوزي في كتاب " سلوة الأحزان [الإحوان]" '، في " تـزويج أبيـا آدم عليه السلام ": أنه لما رام القرب منها طلبت منه المهر فقـال: يـا رب مـاذا أعطيها؟ ، قال: يا آدم صل على صفيي محمد بن عبد الله عشرين مرة ، ففعـل ، - صلى الله عليه وسلم -.

## ومنها: الصلاة عليه \_ صلى الله عليه وسلم \_ عند الذبيحة:

قرأت في كتاب "معرفة السنن والآثار " للبيهقي ، قال الشافعي : والتسمية على الذبيحة " بسم الله " ، فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله تعالى فالزيادة حرير ، ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله على رسول الله ، بل أحبه له وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات ، لأن ذكر الله بالصلاة عليه ] إيمان بالله وعبادة له ، يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها .

١ : ورد عنوان الكتاب في بعض المصادر " سلوة الأحـــزان بمـــا روي عـــن ذوي العرفـــان " كمـــا في
 إيضاح المكنون للبغدادي ، وتـــاريخ بروكلمـــان .

انظر : مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبد الحميد العلوجي - ص ١٤٢ .

وقد ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف ، وساق حديثه الذي ذكرته قبل وفيه : "لقيني حبريل عليه السلام ، فأحبرني عن الله تعالى أنه قال : من صلى عليك صليت عليه [ فسحدت لله شكراً ] " \. عليه [

وقد نازعه في ذلك آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة \_ رحمه الله تعالى – ، فكرهوا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ، ذكره صاحب " المحيط " ، وعللـــه بأن فيها إيهام الإهلال لغير الله تعالى ، انتهى .

وقال الحليمي: ليس فيه إشراك ، لأنه لا يقول: بسم الله ، واسم رسول الله، وإنما يقول: بسم الله ، وصلى الله على رسوله .

وقد صرّح بالاستحباب الشيخ أبو اسحق في " التنبيه " ، وهو من زيادته علــــــى المذهب [لعله : المهذب] .

وجزم بالاستحباب الرافعي ، والنووي في كتبهما ، ونقلاه عن نص "الأم".

ونقل القاضي عياض في " الشفاء " عن ابن حبيب أنه كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح .

١ : أخرجه أبو يعلى ٨٥٨ من حديث عبد الرحمن بــــن عـــوف .

وذكره السخاوي في " القول البديم " ص ١٠١ وقال : رواه ابن أبي الدنيا ، والبزار ، وأبو يعلى ، وابن أبي عاصم من رواية سعد بن ابراه م عن أبيسه عن حدد عبد الرحمن ٠٠٠ وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف حداً ، انتهاى .

٢ : أو " اللهم صل على محمد عبـــدك ورســـولك " .

انظر: " القول البديـــع – ص ٢٠٥.

وعن أصبغ ، عن ابن القاسم : موطنان لا يذكر فيهما إلا الله ؛ الذبـــح والعطاس فلا تقل فيهما بعد ذكر الله : "صلـــى الله على محمد " ، لم يكن تسمية له مع الله .

وقال أشهب: ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استناناً ، انتهى .

وفي هذه الكراهة نظر ، وكيف يكره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم قريناً لذكر الله بأن يقول : بسم الله وصلى الله على محمد مثلاً ، وما دليل هذه الكراهة ؟ .

واستدلال المانعين بحديث سليمان بن عيسى عن عبد الرحمن ابن زيد العمي عبن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تذكروني عند ثلاث ؛ عند تسمية الطعام ، وعند العطاس ) .

ذكره البيهقي في " المعرفة " ، وقال : إنه باطل من وجوه :-

منها: انقطاعه.

ومنها : ضعف عبد الرحيم بن زيد في الرواية .

ومنها: تفرد سليمان ابن عيسى السجزي بذلك ، وهو في عـــداد مــن يضـع الحديث، انتهى .

١ : ذكره في " القول البديـــع " ص ٢٠٥ .

وحديث ابن عباس المروي في رابع فوائد المخلص من طريق نهشل عن الضحاك عنه أنه قال: " موطنان لا يذكر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند العطاس، وعند الذبيحة ". لا يصح.

واختلف أصحاب الإمام أحمد ؛ فكرهها القاضي أبو يعلى ، وجزم به الشيخ موفق الدين بن قدامة في " مغنيه " ، ونقل عن أبي اسحق إنما تستحب .

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس:

وسلم ؟ " ، انتهى '.

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قال: حدثنا وهير عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عباد بن زياد الأسدي قال: حدثنا زهير عن أبي اسحق ، عن نافع ، قال: "عطس رجل عند ابن عمر ، فحمد الله تعالى ، فقال له ابن عمر: قد بخلت ، فهلا حيث حمدت الله ، صليت على النبي صلى الله عليه

لكن حاء ما يخالف هذا من رواية نافع أيضاً عنه ، عند الطبراني بسند ضعيف ، ولفظه: "عطس رحل إلى جنب ابن عمر ، فقال: الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله ، والسلام على رسول الله ، ولكن ليس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا: " الحمد لله

٢ : أخرجه الترمذي ٢٧٣٨ من حديث ابن عمر ، قال الترمذي : هــــذا حديـــث غريـــب لا نعرفــه إلا من حديث زياد بن الربيع ، انتهى . انظــر : " جـــلاء الأفــهام " ــ ص ٢٤٢ .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(من عطس فقال: الحمد لله على كل حال، ما كان من حال، وصلى الله على على عمد وعلى أهل بيته، أخرج الله من منخره الأيسر طائراً يقول: اللهم اغفر لقائلها).

رواه الديلمي في " مسند الفردوس " بسند ضعيف .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً مثله ، إلى قوله " الأيسر " . وقال بعده: " طيراً أكبر من الذباب وأصغر من الجراد ، يرفرف تحت العرش يقول : اللهم اغفر لقائلها " . وسنده كما قال المجد الفيروزاباي لا بأس به ، سوى أن فيه يزيد بن أبي زياد ، وقد ضعفه كثيرون ، لكنه أحرج له مسلم متابعة '.

وقد ذهب إلى الاستحباب أبو موسى المديني في جماعة ، ونازعهم آخرون، وقالوا: لا تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس ، وإنما هو موضع حمد وحده ، ولكل موطن ذكر يخصه لا يقوم غيره مقامه ، ولهذا لا تشرع الصلة عليه صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود [ ولا قيام الاعتدال من الركوع وتشرع في التشهد الأخير]، وينبغي أن لا يكره ذلك .

١ : وذكره في " القول البديــــع " ص ٢١٦ .

نعم المكروه أن لا يأتي باللفظ المشروع فيه ، كما في سنن أبي داود ، والـــترمذي، عن سالم بن عبد الله الأشجعي : (بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقال : السلام عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله ) '، ولم يقل فيه: ولا يضم إليه غير ذلك من ألفا الثناء على الله ، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ، لكن يمكن أن يقال : المحمد الله ، والسلام على رسول الكراهة . ولذا قال ابن عمر للــــذي عطس إلى جنبه حين قال : الحمد لله ، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويمكن أن يقال أيضاً: فهل لهى أن يضم إليه الصلاة عليه ؟ نعم لـــه أن يقــول: الاتباع أفضل ، والكراهة من الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل .

١ : أخرجه الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء كيف تشــــميت العـــاطس رقـــم ٢٧٤٠ .

وعن هلال ابن يساف قال: كنت مع سالم بن عبيد في سفر، فعط سس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال عبيد بن سالم: عليك وعلى أملك! ،ثم قال بعد: لعلك وجدت - أي غضبت - مما قلت لك؟ ، قال: أجل لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك! ، ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، أو: الحمد لله على كل حال ، وليقل من عنده: يرجمك الله ، وليرد عليهم: يغفر الله لنا ولكم ".

وانظر : كنــز العمـــال – ٢٢٩/٩ الحديــث ٢٥٧٧٧ .

وقد منع المالكية ذكره صلى الله عليه وسلم عند الذبح ، وعند العطاس، وفي مواضع أخر نظمها بعضهم فقال :

ذب ح عط اس ع شرة و تعجب أو شهرة لمبيع أو حاجة الإنسان فاعلم عندها كرهو الصلاة على أجل شفيع

زاد فيما بلغين الشيخ شمس الدين التتائي – أجلّه الله تعالى – : وكذلك الحمـــــام أكـــل مثلـــه ومواضـــع الأقــــذار للــــترفيع

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن:

عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_\_ رضي الله عنه \_\_ قال: قـــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني ، وليصلِّ علــــي ، وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني ) .

١ أخرجه ابن عدي في الكمامل ١١٣/٦ و ٤٥١ ، وابسن السيني ١٦٦ ، والطبراني في " الصغير
 ١٢٠/٢ ، والأوسط ٤٤٥ بجمع البحرين ، قسال في المجمع ١٣٨/١ : رواه الطبراني في الثلائسة ، والبزار باختصار كثير، وإسناد الطبراني في الكبير حسن . ورواه ابسن السيني ١٦٥ ، والعقيلي في "الضعفاء " ٣٦٠ ، وابن عدي ، والحكيم المترمذي ، وأخرجه ابسن الجوزي في الموضوعات " ١٦١ ، وهو ضعيف في أحسن أحواله .وقال- ٧٦/٣ ، وطاهر الفتني في " تذكرة الموضوعات " ١٦١ ، وهو ضعيف في أحسن أحواله .وقال-

رواه أبو عاصم عن أبي الربيع ، قال : حدثنا حسان بن عدي قال : حدثنا محمـــد ابن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أخيه عبيد الله ، عن أبيه ، عن حده ، فذكره .

ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن حده ، و لم يذكـــر عبد الله في الإسناد .

ورواه الطبراني ، وابن السني ، والخرائطي في "المكارم" ، وأبو موسى المديني، وابن بشكوال ، وسنده ضعيف . وذكره ابن حزيمة في صحيحه .

قال شیخنا : وذلك عجیب ، لأن إسناده غریب ، كما صرح به أبو الیمن بـــن عساكر وغیره ، وفی ثبوته نظر .

وقال أبو جعفر العقيلي : إنه ليس له أصل.

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خدر الرجل:

عن عبد الرحمن بن سعد قال : حدرت رحل ابن عمر ، فقال له رحل : اذكر أحب الناس إليك ، فقال : يا محمد " . رواه البحاري في الأدب المفرد '.

<sup>=</sup> السخاوي في " القــول البديــع " ص ٢١٥ : ســنده ضعيــف ، وقــد أخرجــه ابــن خزيمــة في صحيحه، وذلك عجيب لأن إسناده غريب ، وفي ثبوته نظــــر ، انتــهي .

انظر : جلاء الأفــهام ــ ص ٥٠ ــ ٥١ ، و القـــول البديـــع ص ٢١٦ .

١ : الأدب المفرد – الإمام البخاري ص ٤٢٦ – البــــاب ٤٣٧ – الحديــــث رقـــم ٩٦٤ .

وروى ابن السني من طريق مجاهد قال: خدرت رِجلُ رَجُلِ عـند ابـن عبـاس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: اذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد "صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره.

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشيء فأراد تذكره:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا نسيتم شيئاً فصلوا على تذكروه إن شاء الله) .

رواه أبو موسى بسند ضعيف من طريق محمد بن عتاب المروزي . حدثنا سـعدان ابن عبدة أبو سعيد المروزي ، حدثنا أنس .

وعند ابن بشكوال بسند منقطع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " من حاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " .

وعند الديلمي بسند ضعيف عن عثمان بن أبي حرب الباهلي ، عـن النبي صلـى الله عليه وسلم قال : ( من أراد أن يحدث بحديث فنسيه ، فليصل علـي ، فـإن في صلاته علي خلفاً من حديثه ، وعسى أن يذكره ) ٢.

ورواه ابن بشكوال ، وأوله : ( من هم بأمر فشاور فيه وفقه الله لرشد أمره، ومن أراد أن يحدث ٠٠٠) ، فذكر مثله سواء .

٢ : ذكره والذي بعده الحافظ الســخاوي في " القــول البديــع " ص ٢١٧ .

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خوف النسيان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حاف على نفسه النسيان فليكثر الصلة على النبي صلى الله عليه وسلم .

أخرجه ابن بشكوال بسند منقطع .

ماخص من الأوقات والأحوال .

ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استحباب الشيء والتعجب منه:

استنبطه بعضهم من نص الشافعي حيث قال: وأحب أن يكثر الصلاة على صلى الله عليه وسلم في كل الحالات. قال: فدخل في عمومه حالة التعجب، ومقتضى مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل الحالات حصوصاً حيث يشرع ذكر الله تعالى، وذلك غير مطرد، إذ ثم مواضع شرع فيها ذكر الله، ولم يشرع فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وظاهر النص يقتضي أنها محبوبة، لا أنه يفهم منه مشروعيتها في أوقات مخصوصة، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة مطلقاً، في كل وقت وحالة، متأكدة في المواطن التي شرعت فيه سوى

وقال القاضي عياض : وكره سحنون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند التعجب، وقال : لا يصلى عليه إلا طريق الاحتساب وطلب الثواب .

قال بعض شُرَّاح " الشفاء " : أي أن فيه صرف القلب عن طلب الثواب بالصلاة عليه في هذا الموطن ، والذي عندي أنه يطلب بها دفع السوء عن المتعجب منه ، مشل ما يطلب بالتعوذ بالله رد عين المعان ، انتهى .

وقال بعضهم: إنما تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم طاعة إذا قصد بحا الدعاء، فأما إذا اتخذها عادة كالبياع يقولها على بضاعته ، فإنه لا يثاب عليها ، فإنه يقولها للتعجب من حسن بضاعته تنفيقاً لها .

وقال الحليمي: وأما التعجب من الشيء إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: سبحان الله ، أي: لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله ، فلا كراهة فيه ، وإن صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند الأمر الذي يستقذر أو يضحك منه ، فأخشى على صاحبه، فإن عرف أنه جعلها عجباً و لم يجتنبه ، كفر .

قال شيخنا : وفي هذا الأخير نظر لا يخفى ، قاله القونوي .

وما أحسن قول شيخ الشيوخ بحماة في مخلص قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال \_ كما ذكره ابن أبي حجلة \_ :

غصن نقا حلّ عقـــد صــبري بلين خصـــر يكــاد يعقـــدْ

فمن رأى ذا الوشاح منه حق له أن يصلي على محمد

وقول سيدي أبي الفضل بن وفا رحمه الله تعالى :

بريقك الرائسة المسبرّد نيران أهل الغرام تخمد "

ولحظ الف اتك المف دى بسيفه القلوب [مبرد] قيدت أهل الغرام جميعاً فاكتب على قيدهم مخلد عيونك السود ناعسات مكحلات بغير مرود عيونك السود ناعسات وغصن بان إذا تاود يا مراود يا من إذا ما بدا أنادي يا قوم صلوا على محمد ينبينا أشرف البرايا السيد الكامل الممجدد

## ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند أكل الفجل :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا يوجد لها ريح فاذكروني أول قضمة) .

أخرجه الديلمي في مسنده . قال في " القول البديع " : ولايصح .

والأشبه: مارواه مجاشع بن عمرو عن أبي بكر بن حفص عن سعيد بن المسيب قال: " من أكل الفجل فسره أن لايوجد منه ريح فليذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند أول قضمة ".

١: تذكرة الموضوعات ١٤٩ ، قال القتبي : فيــه كــذب . وذكــره في " تنـــزيه الشــريعة " ٢٦١/٢ الله الديلمي من حديث ابن مسعود لم يبين علته ، وفيه انقطاع ، فإنه من روايــة أبي عبيــدة بــن عبــد الله ابن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، وفيه أيضاً عبد الله بن يجيى شــيخ لبقيــة قــال في المغــني : بحمول ، وكان يكتب عمن دب ودرج ، والحديـــث أورده الســخاوي أيضــاً في " القــول البديــع " ص ٢١٨ ، وانظر : مسند الفردوس ٢٧٤/١ الحديـــث رقــم ٢٠٨٨ .

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند نميق الحمار:

عن أبي رافع: ( لا ينهق الحمار حتى يرى شيطاناً ، أو يتمثل له شيطان ، فــــإذا كان كذلك ، فاذكروا الله ، وصلوا على ) .

رواه الطبراني وابن السني في " عمل اليوم والليلة " `.

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المنــزل:

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وسلم، فشكا إليه الفقر ، وضيق العيش ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد ، أو لم يكن فيه ، ثم سلم علي واقرأ : { قل هو الله أحد } ، مرة واحدة ، ففعل الرجل ، فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته) .

<sup>1:</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم الديكة تصيح بالليل فإلها رأت ملكاً ، فسلوا الله من فضله ، وإذا سمعتم لهيث الحمير فإلها رأت شيطاناً ، فاستعبدوا بالله مسن الشيطان الرجيم). أخرجه الإمام أحمد ٢/٢ و ٣٦٤ ، وغيرها ، والبخاري في صحيحه ٢/٢٨ ، ومسلم في صحيحه ٨/٥٨ ، وأبو داود في سننه رقم ٢٠١٥ ، والترمذي ٢٤٨/٤ ، وقال: حسن صحيح، والنسائي في عمل اليوم والليلة - الحديث رقم ٩٤٣ .

٢' ذكره السحاوي في " القول البديع " ص ١٢٤ ، من حديث سهل بنن سعد ، وقال : رواه أبنو
 موسى المديني بسند ضعيف ، انتسمهي .

رواه أبو موسى المديني عن أبي صالح بن المهلب ، عن أبي بكر بن عمران ، حدثـــــني محمد بن العباس بن الوليد ، حدثني عمر بن سعد ، حدثنا ابن [ أبي ]ذئب ، حدثنــــا محمد بن عجلان ، عن أبي حازم ، عن ابن سعد ، فذكره .

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إرادة النوم:

عن أبي قرصافة حندرة بن حيشنة [ من بني كنانة] \_ وله صحبة \_ رضي الله عنه، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أوى إلى فراشه ثم قرأ: {تبارك الذي بيده الملك } ، ثم قال : " اللهم رب الحل والحرم ، ورب البلد الحرام ، ورب الركن والمقام ، ورب المشعر الحرام ، بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان ، بلغ روح سيدنا محمد \_ صلى الله عليه وسلم تحية وسلاماً " ، أربع مرات، وكُل الله تعالى به ملكين حتى يأتيا محمداً فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته ) أ.

رواه الضياء في " المختارة " وقال : لاأعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق ، وهـــوغريب جداً ، وفي روايته من فيه بعض مقال .

وقال ابن القيم : إنه معروف من قول أبي جعفر [ الباقر ] ، وأنه أشـــــبه [ والله أعلم ].

١: ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٢٠٧ ، وقال : رواه أبو الشيخ ، ومن طريقه الديلمي
 في " مسند الفردوس " . وكذا الضياء في " المختارة " وقال : لا أعرف هذا الحديث إلا بمذا
 الطريق ، وهو غريب جداً ، وفي رواته من فيه بعض المقال ، انتهى . وفي إسناده محمد بن نشر،
 قال الأزدي : متروك ، وقال الذهبي : نكرة لا يعرف .

انظر : جلاء الأفـــهام – ص ٢٥٠ .

#### ومنها: الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه لمن قلَّ نومه:

ذكر ابن بشكوال عن عبد القدوس الرازي أنه وصف لإنسان قليل نومــه: " إذا أردت أن تنام فاقرأ: { إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلــوا عليه وسلموا تسليما } ".

## ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسم عند الخروج إلى السوق أو الانصراف من دعوة أو نحوها:

عن أبي وائل قال: مارأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلس في مأدبة ، ولاختان ، ولاغير ذلك ، فيقوم حتى يحمد الله تعالى ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو بدعوات ، وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلها مكاناً فيجلس، ويحمد الله تعالى ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات .

رواه ابن أبي حاتم ، وابن أبي شيبة ، والنميري .

#### ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها :

روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبي وائل قال : ماشهد عبد الله مجمعاً ولا مأدبة، حتى يقوم فيحمد الله ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ..." الحديث السابق .

١: ذكره في " القول البديــع " ص ٢٠٨ ، وجــلاء الأفــهام ص ٢٣٠ \_ ٢٣١ .

وعند ابن بشكوال ، عن سفيان الثوري ، أنه رأى شاباً لا يرفع قدماً ، ولا يضع أخرى إلا وهو يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وأنه سأله عن ذلك فقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ، وكان قد مات أبوه ، واسود وجهه ، وأنه صلى الله عليه وسلم مرَّ بيده المباركة على وجهه فابيض ، وأنه قال : يا رسول الله أوصني ، فقال له صلى الله عليه وسلم: " لا ترفع قدماً ، ولا تضع أحرى إلا وأنت تصلى على محمد ، وعلى آل محمد، صلى الله عليه وسلم " .

#### لطيفة:

روى الديلمي بسند ضعيف عن ابن عمر ضي الله عنهما: "بكاء الصبي في شهرين: شهادة أن لا إله إلا الله ، وإلى أربعة أشهر: الثقة بالله ، وإلى ثمانية أشهر: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولسنتين: استغفار لوالديه ، فإذا استستقى أنبع الله تعالى من ضرع أمه عيناً من الجنة ، فيشرب ، فتجزئه من الطعام والشراب ".

 ولغيره: " لا تضربوا أطفالكم على بكائهم سنة ، فإن أربعة أشهر منها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر يصلى على ، وأربعة أشهر يدعو لوالديه".

وفي لفظ آخر: " بكاء الصبي في المهد أربعة أشهر توحيد ، وأربعة أشهر صلة على نبيكم ، وأربعة أشهر استغفار لوالديه " .

ومنها : الصلاة عليه والى الله صلاته وسلامه عليه عند البداءة بالأذكار المتعلقة بخلوة السلوك :

قال الشيخ شمس الدين البرشنسي 'في كتابه: "مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الكريم الفتاح " ' : " وفي السلوك طرق شتى ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا ، وأبدأ الآن [بذكر] هذه الطريق [ إلى منتهاها ] ، وهي للإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وقد تلقيتها عن بعض أهل التحقيق ، وهي : أن السالك يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأذكار ، لأنه صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأذكار ، لأنه صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأذكار ، لأنه صلى الله عليه متقدم على المتعلق بالمتوسط إليه .

١: العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحالق بسن سنان البرشسي - كما في الشذرات ، وفي إنباء الغمر و الضوء اللامع : البرشنسي - المصري الشافعي شمس الديس أبوعبد الله ، المتوفى سنة ٨٠٨ هجريسة .

انظر: شذرات الذهب ١١٧/٩.

٢: هكذا ورد في الأصل المخطوط ، وعند البحث تبين لي أن النص المنقول هنــــا هــو لســـيدي ابــن
 عطاء الله السكندري ــ وهو قبل سيدي البرشنسي بســـنوات ــ وقــد نقـــل مـــن كتابــه المســمى
 أيضاً بــ " مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح " ص ٣٣ وما بعدهــــا ، فوجــب التنويــه .

وأيضاً: محل الإخلاص القلب، وقد يكون مصروفاً لغير الله تعالى، والنفس متوجهة للخلق، أمارة بالسوء، متبعة للشهوات، مائلة للأباطيل، وذلك كله أدناس تحجب القلب عن الإخلاص، وعن الوجهة الصحيحة إلى الله تعالى، وهمي قابلة لأوامر الشيطان، ولو لم تكن قابلة منه لما وجد مسلكاً للقلب، وقبولها منه دليل على غفلتها وغيبتها عن الله تعالى، والغيبة حجاب كثيف، والحجاب ظلمة، فاحتاج السالك لدفع تلك الظلمة، وإزالة تلك الأدناس، والظلمة تزول بالنور.

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلاة علي نـــور ) '، وزوال الأدنــاس بالطهر .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (طهارة قلوب المؤمنين وغسلها مـــن الصدأ الصلاة على النبي صلــــى الله عليه وسلم ، فلذلك يؤمر السالك بالابتداء بالصلاة على النبي صلــــى الله عليه وسلم ، ليطهر محل الإخلاص ، إذ لا إخلاص مع بقاء العلل ، وزوال النقم بذكر حبيب الله صلى الله عليه وسلم .

والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تثمر تمكن محبته من القلب ، وتمكن محبته صلى الله عليه وسلم عليه محبته صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه من الصفات والأخلاق وما هو مختص به ،فلما علمنا أنه لا يتوصل لاكتساب اتباع

٢: لم أجده فيما لدي من مصادر .

أفعاله وأخلاقه إلا بعد شدة الاعتناء به ، ولا يتوصل لذلك إلا بالمبالغة في حبه ، ولا يتوصل للمبالغة في حبه إلا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره ، فلذلك يبدأ السالك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهب حامعة لذكر الله تعالى ، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم .

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: يا محمد جعلتك ذكرراً من ذكري ، فمن ذكرك فقد ذكري ، ومن أحبك فقد أحبني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ذكرين فقد ذكر الله ، ومن أحبني فقد أحب الله ) . والمصلي ناطق بذكر الله تعالى [ في قوله : اللهم ] .

واعلم أن الذكر على قسمين ؛ ذكر لا يتضمن المناجاة ، [ وذكر يتضمنها، وهـو أبلغ وأشد تأثيراً في قلب المبتدىء من الذكر الذي لا يتضمن المناجاة ] لأن المناجي يشعر قلبه قرب من يناجيه ، وذلك مما يؤثر في قلبه ، ويسكنه الخشية . فإن قوله: "اللهم صلِّ"، ذكر ومناجاة لأنه يسأل الصلاة وذلك مناجاة ولا يكون إلا لحاضر أنت بين يديه ، ولعل سر مشروعية الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

١: لم أجده هذا اللفظ ، وقد مر أول الكتاب أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله ، لأنه امتثال لأمر الله في قوله : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } فعندما يقول المصلي عليه صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل أو صلى الله أو أي صيغة من صيغ الصلاة عليه فإنما يذكر معه لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى ، وهو المطلب .

٢: ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المخطوط استكمل مـــن " مفتــاح الفــلاح ومصبــاح الأرواح "
 لسيدي ابن عطاء الله الســـكندري - ص ٣٣ .

أن روح الإنسان ضعيفة لا تستقر لقبول الأنوار الإلهية ، فإذا استحكمت العلاقة بين روحه وروح الأنبياء بالصلاة بالأنوار الفائضة من عالم الغيب على أرواح الأنبياء تنعكس على أرواح المصلين عليهم .

ثم إن المريد للسلوك إن سبق منه كثرة آثام وأوزار ، فليبدأ في ســـلوكه بكـــشرة معتبرة، [ والثمرة المحصوصة بالأذكار قسمان ؛ قسم يلوح للقلب في حال اليقظـة ، أعني الثمرات التي توجب لهم الترقى من ذكر إلى ذكر آخر ، فسالك يرقى بعد ثمــرة في اليقظة تلوح ، وآخر بما في النوم يظهر للروح ، وآخر يجمع بين اليقظة والمنــــام ، وذلك أكسل الأقسام ، والثمرات بالامتحاص تختلف لكنها ترجع إلى أصل واحـــد ، فبتألف قرب شخص يلوح له ما لا يلوح لغيره ، ويلوح لغيره ما لا يلوح له ، وكـــل منهما قد أتى بالثمرة لازماً لاح لهما يرجع إلى أصل واحد] ' والثمرات تختلف على قدر أرزاق السالكين ، وهي تدور على أصول ثابتة لاتختلف عند المحققين، فلا يرقيبي سالك من ذكر إلى ذكر آخر حتى تظهر عليه ثمرته المختصة به ، فإذا ظــهرت عليــه شواهد الخشوع ، ولاح على وجهه آثار الانكسار والخضوع ، فعند ذلك يؤمر بذكر مصقلة القلوب، وهي الصلاة على النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم ، هذا إذا كـان استعمل في المعاصي جوارحه ، وأما إن كان شد على العفـــاف إزاره و لم تســـتهوه النفس الأمارة ، فأول ما يلقى إليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبها

<sup>.</sup>١: ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المخطـــوط اســتكمل مــن مفتــاح الفـــلاح ومصبــاح الأرواح ص ٣٤ .

يبلغ المأمول ، ثم ينظر : هل هذا السالك من عوام الناس أو من أهل العلم ؟ فــــان كان من العوام ، فبالصلاة التامة يبدأ ، ويدأب إلى أن يقف على حقيقتها ، ويظهر له ما تحت طيها ، ثم يرقى إلى كيفية غيرها . وإن كان [ السالك ] من أهل العلم فـــلا يؤمر بأن يبدأ بالصلاة التامة ، لأن لسانه رطب بها ، لدورالها على لسانه ، وكـــثرة استعمالها، غير أنه لم يقف على ما تحت طيها ، لأنه لم يتمكن من نور الصلاة علــى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبقى من الصلاة التامة في دبر كل صلاة فريضــة أحــد عشر مرة ، يجعلها ورداً ، حتى تستشرف بصيرته على معناها ، ويدأب ليله وهـــاره بالصلاة التي ذكرناها ، وإياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سر يظهر لمن لازم هـــذه العبادة ، فإذا لاح ذلك السر وظهر ، انتقل إلى ذكر أعلى منه ، يذكـــر فيقــول : اللهم صل على حبيبك "، فيضيفه إلى الخالق ، وفيه اختصاصه بأعلى درجات المحبــة دون الخلائق [ ولا بد للسالك من قصد ونية ليرتقي إلى الدرجات السنية ] .

ومن آدابه !: أن يجلس بين يدي سيده حلوس ذليل خاضع ، ويقعد قعود مفتقر متواضع ، وأن يجعل رأسه بين ركبتيه ، وأن يسد عن المحسوسات عينيه ، فبهذه الجلسة يجتمع القلب ، ويتصفى من الأكدار ، وتأتيه الأنوار واللوائح والأسرار فالحست هذه الجلسة ، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم سمّ الله ، ثم قل في أثر ذاك : " الله صاعل على سدنا محمد " كذا وكذا مرة \_ ويسمى العدد الذي

خلست معده المجلسة ، علود بالله على سيدنا محمد "كذا وكذا مرة \_ ويسمى العدد الذي يقصده\_ إيماناً واحتساباً لله تعالى ، وتعظيماً لحق رسوله صلى الله عليه وسلم وتشريفاً وتكريماً ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ، ثم

١: أي من آداب الذكر وهيئة الذاكـــر في جلســـته .

اشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أكملت العدد ، وكان بيدك سبحة ، فوصلت إلى الموضع الذي بدأت منه، فجرد القصد كمــا ذكرنـا ، لعلــه [وليقرأ قبل طلوع الفحر أو بعده : { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم } وليقل عقبها : " وأنا أشهد لله بما يشهد لنفسه ، وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه ، وأنا أستودع الله هذه الشــهادة إلى حين موتي ودخولي قبري ، وخروجي منه ، ولقائي ربي ، إنـــه لا تخيـــب لديـــه الودائع" يقول ذلك تلاث مرات ، أو خمساً ، أو سبعاً في كل يوم، وتحت طي ذلك القول فائدة يبرزها الإخلاص لله تعالى ، وله ثمرة تظهرها الملازمة ، وينبغي أن تذكــر لشيخك ما يطرأ عليك من أحوال وغيرها ، وما تراه من منام ، وإذا أشرق القلــــب بأنوار الصلوات ، وطهر من دنس الخواطر ، لاح لك ثمرة صلاتك ، وورد على قلبك مبادي الإحلاص ، وتظهر لك الخفايا ، وتمد من الغيب بالعطايا ، وتــظهر الحكـــم على لسانك ، ويتعجب السامع من بيانك ، وينبغي للمبديء أن يتخذ له وردين : ورداً بعد صَلَاة الصبح ، وآخر بعد صلاة المغرب، وأما أهل التمكيين والنهايات فالذكر شغل قلوبمم في جميع الأوقات ] ، واحذر من العجلة في الانتقال عن الصلة

وأما بقية شروط الخلوة وصفتها ، ومايتعلق بها فمذكور في محالّه ، ليــــس هـــذا موضع ذكرها .

على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر لك ثمرتما .

١: ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة الأصل وقد استكمل مـــن المصــدر الســـابق .

وإياك ثم إياك أن تترك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مفتاح لكل بـــاب بإذن الكريم الوهاب ، والحمد لله القريب المجيب .

وقال شيخنا العارف أبو المواهب الوفائي 'في كتابه "إخبار الأذكياء بأخبار الأولياء": ومما يبعث على الخلاص ، ويكسب منازل الخواص ، مطالعة كتب القوم ، كالإحياء ، والقوت ، والرعاية '، والحلية ، وعسوارف المعارف ، والتنوير"، وملازمة الأوراد، وكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الإمام العارف سيدي محمد بن عمر الغمري الواسطي أ في كتاب "منح المنة في التلبس بالسنة ": اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد في حق السالك في ابتداء أمره على سبيل المداومة ليلاً وهاراً ، وذلك عون له على

١: سيدي أبو المواهب الشاذلي الوفائي رضي الله عنه – مـــــرت ترجمتـــه .

٢: للحارث بن أسد المحاسب ، وهو من أوائل ما ألف في معالجة النفس وأمراض القلب ، عافانها
 الله وإياك ، فطالعه تجد فيه العجب العجساب .

٣: التنوير في إسقاط التدبير للعارف بالله تعالى سيدي ابـــن عطـاء الله السـكندري رضــي الله عنــه ،
 مطبوع ومتــداول .

٤: هو العارف بالله تعالى سيدي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن أحمد الواسطي الأصل ثم الغُمري ، ثم المحلي الشافعي ، المعروف بالغُمري . ولد رضي الله عنه سنة ست وثمانين وسبعمائة بمينة غمر ، ونشأ بها فحفظ القرآن العظيم والتنبيه ثم قدم القاهرة فأقام بالجامع الأزهر، وكان على غاية من التقلل والزهد حتى أنه كان يقع له أن يطوي أسبوعاً كاملاً ويتقوت بقشر الفول أو قشر البطيخ ونحو ذلك ، ثم لازم التجرد والعبادة واعتزل دهراً طويالاً. له من الصنفات الانتصار لطريق الأخيار ، وكتاب الرياض المزهرة في أسباب المغفرة ، والكتاب المذكور أعلاه "منح المنة في التلبس بالسنة " وغيرها من الكتب ، توفي رضي الله عنه سنة تسع وأربعين وثمانمائه ودفن في جامعه بالمحلة الكبرى . انظر : شذرات الذهب ٢٨٦/٩ - ٣٩٠ .

سلوكه في الطريق ، وطلب القرب من رب الأرباب دون غيرها من الأذكار ، فيان ذلك فتح باب الهداية إلى الله تعالى ، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبينه تعالى ، والدليل لنا عليه ، والمعرف لنا به ، والتعلق بالواسطة متقدم على التعلق بالمتوسط إليه ، فإن الواسطة هو السبب في الدخول على الملك العظيم ، ووسيلة إلى منازل القرب ، فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة بين الخلق وبين رهم تعالى .

واعلم أن مدد جميع الخلق - من الأنبياء والأولياء - منه صلى الله عليه وسلم ، وأن جميع أعمالهم تعرض عليه صلى الله عليه وسلم ، وله صلى الله عليه وسلم في كل حزء ، فإنه السبب في ذلك ، فالصلاة عليه من أعظم العون للتقريب إلى الله ورسوله، وكما يكسب النور ، ولا تزول الظلمة إلا بالنور ، ومعنى الظلمة ما يتعلق بالنفس من الأدناس ، وما بالقلب من الصدأ ، فإذا تطهرت النفس من الدنس ، والقلسب من

الصدأ ، زالت العلل المانعة للخير ، وذلك كله ببركته صلى الله عليه وسلم .

والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يثمر تمكن محبته من القلب ، ولما علمنا أنه لا يتوصل لا كتساب اتباع أفعاله وأخلاقه إلا بعد شدة الاعتناء ، ولا يتوصل لشدة الاعتناء به إلا بالمبالغة في حبه ، ولا يتوصل للمبالغة في حبه إلا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره ، فلذلك بدأ السالك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن لها في تنوير الباطن وتزكية النفس عجائب يجدها السالك ذوقاً ، سوى ما تضمنته من الأسرار والفوائد ، يعجز عنه الحصر والاستقصاء ، فحسب السالك إخلاص القصد في

التوجه إلى الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، حتى تجني ثمرةا ، ويلوح في بركتها ، وماهي في جميع هذا الطريق إلا مصباح يهتدى به ، ونور يستضاء به ، فمن عمر قلبه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، اطلع بأنوارها على أسرار حقيقة التوحيد ، وبالجملة فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة في جميع العبادات على اختلاف الأوقات في الجمع والجماعات ، والخطب والصلوات، وسائر التقلبات والتصرفات ، حتى في المعاملات والمبايعات ، وعقود المناكحات ، خصوصاً في خلوات السلوك عند الأذكار والدعوات، إذ بها ولوجها في أبواب الإجابات .

#### المطلب الثامن

## في كيفية الصلاة عليه ، على اختلاف أنواعها صلى الله عليه وسلم

وفيه أنواع :-

### النوع الأول

# في ذكر ما تيسر من أحاديث مرفوعات ، أو موقوفات ، أو مرسلات

أنبأتني المسندة ، نادرة زماها أم الفضل ابنة أبي الفضل المعرية ، قال : أخبرنا الزين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المبارك المغربي ، أخبرنا علي بن اسماعيل بن قريش قراءة عليه ، وأنا أسمع في القاهرة ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الأنصاري، قال : أخبرنا أبو الفرج ، وأخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد الحافظ قراءة عليه ، وأنا أسمع ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الجزري، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، قالا أخبرنا أبو الفرج ابن عبد الوهاب قال : الأنصاري ، وقال الجزري وأنا أسمع ، قالا أخبرنا أبو الفرج ابن عبد الوهاب قال : الأنصاري ، وقال الجزري إجازة قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد ابن بيان، قال : أخبرنا أبو الحسن بن عمد المناهم بن عجوة قال : حدثنا هشيم بن عبرنا أبو علي النحوي ، حدثنا أبو الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد عن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجوة قال : لما نزلت: { إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

تسليما } قال: قلت : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم ، إنك حميد محميد محميد ) .

قال ابن عرفة : قال ابن هشيم : قال ابن يزيد بن أبي زياد : ( وبارك على محمد وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد ) .

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول : " وعلينا معهم " .

وهذا الحديث في الكتب الستة من طريق جماعة ، عن الحكم بن عيينة ، عـــن عبد الرحمن . فوقع لنا عالياً ، ولله الحمد .

وقال الترمذي : قال عبد الرحمن : ونحن نقول : " وعلينا معهم " .

ورواه الإمام أحمد في مسنده ': من حديث يزيد ، وقال: قال يزيد : ولا أدري أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه ، أو رواه كعب ؟ .

١: حديث كعب أخرجه البخاري ٣٣٧٠ و ٤٧٩٧ ، ومسلم ٤٠١ ، وأبو داود ٩٧٦ و ٩٧٧ ، والترمذي في السنن الكبرى ٣٣٧٠ ، ١٨٨١ ، ١٩١١ ، و "عمل اليوم والليلة " ٤٥ ، والترمذي هي السنن الكبرى ٩٠٤ ، والدارمي ١٣٤٨ ، والقاضي اسماعيل ٥٥ و ٥٥ و ٥٥ ، والترمذي ٣٨٤ ، وابن ماجه ابن أبي عاصم في " الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " له ، ١٠ ، وعبد الرزاق في المصنف ٥٠٣ ، وابن حبان ٩١٢ ، والطحاوي في المشكل وسلم " له ، ١٠ ، وعبد الرزاق في المصنف ٥٠٣ ، وابن جبان ٩١٢ ، والطحاوي في المشكل ٣٧/٧ ، وابن أبي عاصم في " الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ١٠ - ١٥ ، وابن المنذر في " الأوسط" ٣/رقه م ١٥٣٢ ، وابن الجارود ٣٠٧ ، والبيه هي ٢١٤٧ ، وفي " الدعوات "

ورواه أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي: أحبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عمر بن محمد بن سعيد البزار ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن ابن زياد بن الأعرابي ، حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدث بن السماعيل ابن زكريا ، عن الأعمش ، ومسعر ، ومالك بن مغول ، عن الحكم بن عمرة ، فذكره .

وفي الثاني من " الخلعيات " أيضاً : أحبرنا عبد الرحمن بن عمر البزار ، حدثنا المحمد بن محمد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن منصور ، حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجوة قال : ( قلنا : يارسول الله قد علمنا ، أو علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك ؟ قال : "قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد محيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد محيد " ) .

قال ابن أبي ليلى : ونحن نقول : " وعلينا معهم " .

ورواه اسماعيل القاضي <sup>٢</sup>، حدثنا سليمان يعني ابن حرب ، حدثنا شعبة عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة أنه قال : " ألا أهدي لك هدية ؟، (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج علينا قال : فقلنا يارسول الله علمنا كيف

١: الإمام أحمد في المسلند ٢٤١/٤ ، ٢٤٣ .

۲: القاضي اسمـــاعيل ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ .

نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ق محمد ، كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد ).

• ورواه الشيخان 'بلفظ: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليـــت على آل ابراهيم إنك حميد محيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بــاركت على آل ابراهيم إنك حميد محيد).

وفي لفظ للبخاري : ( على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ) في الموضعين .

ونحو ذلك في " الطبراني" ، وكذا أخرجه الإمام أحمد ، والأربعة ، إلا أن أبــــا داود والترمذي لم يذكر لفظ " الهدية " .

وهو عند الترمذي <sup>7</sup> بلفظ: ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم ) فقط . وكذا ذكره في " البركة " و لم يذكر " الآل " .

وهو رواية لأبي داود .

وفي رواية: "كما صليت على آل ابراهيم" - بذكر الآل فقط - ، و "كما باركت على ابراهيم " بذكره فقط . وقد أفرد طرق حديث عبد الرحمن هذا عن كعب الحافظ أبو الحسن على ابن الفضل المقدسي في " حزء لطيف " ".

١: البخاري ٤٧٩٧ ، ومسلم ٤٠٦ .

۲: سنن الــترمذي ٤٨٣ .

٣: انظر: " الأربعين في فضل الدعـاء والداعـين " للمقدسي ص ٢٠١ - ٢٠٢ .

وقوله: "ألا أهدي إليك " \_\_ بضم الهمزة وتفتح \_\_ هدية ، من هدي الثلاثــي ، يطلق مرة على نفس المصدر ، وهو " الهدي " بمعنى : الإهداء فيكون اسم مصــدر ، ومرة على المفعول ، وهو " المهدي " ، وعليه يحمل هذا الحديث ونحوه ، لأنه فسـره من بعد ، ولأن فيه زيادة ذكر المفعول به .

و " الهدية " : ما يتقرب به إلى المهدى إليه توددا وإكراما . وزاد بعضهم فيه : من غير قصد دفع ضرر دنيوي ، بل لقصد ثواب الآحرة .

ويقاربه في المعنى لفظ "الصدقة "، ولفظ "الهبة "، لكن الهبة قد يقصد فيها الثواب، على أن لفظ "الهبة "إذا أطلق أشمل، وأكثر ما يستعمل في الأحسام، لا سيما والهدية فيها نقل من مكان إلى آخر. وقد تستعمل في المعاني كالعلوم والأدعية، ونحو ذلك مجازا لما يشتركان فيه من قصد المواددة، والتواصل إيصال ذلك إليه.

وعن أبي حميد الساعدي قال : (قالوا : كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم إنك حميد محيد) .

رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماحة ، وغيرهم. لكن أحمد وأبوداود : ( على آل ابراهيم ) في الموضعين ، وعند ابن ماحة : ( كما باركت على ابراهيم في العالمين ) ، وقدم الأزواج في الذكر على الذرية تقديما للآباء على الأبناء ، فلهن حهة تقديم من هذه الحيثية .

١: أخرجه البخاري ٣٣٦٩ و ٦٣٦٠ ، وأبــو داود ٩٧٩ ، والنسـائي ٤٩/٣ ، وابــن ماجــه ٩٠٥ ،
 والإمام أحمد ٤٢٤/٥ ، من حديث أبي حميد الساعدي رضـــي الله عنــه .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: (قلنا يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف نصلي عليك ؟ ، قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم ) أرواه البخاري .

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه -: قد أمرنا الله أن نصلي عليك ، [فكيف نصلي عليك ؟] قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد .

رواه مسلم . ونحوه في الموطأ ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهقي في "الدعوات " ، وزادوا فيه : " في العالمين " .

وليس عند أبي داود: " والسلام كما علمتم ".

١: أخرجــه البخــاري في صحيحــه ٤٧٩٨ ، ٢٣٥٨ ، والنســائي ٤٩/٣ ، وأبــو يعلـــى ١٣٦٤ ،
 والإمام أحمد ٤٧/٣ ، من حديث أبي سعيد الخدري رضـــــى الله عنـــه .

۲: أخرجه مسلم ٤٠٥ ، وأبرو داود ٩٨٠ ، والترمذي ٣٢٢٠ ، والنسائي ٤٥/٣ ، وابن حبان
 ١٩٥٨ ، ومالك ١٦٥/١ ، والشافعي ١٠/١ ، والإمام أحمد ١١٨/٤ و ٢٧٣/٥ من حديث
 أبي مسعود رضى الله عنه .

وقوله: "كما علمتم " بضم العين وتشديد اللام المكسورة .

ورواه ابن ماجة في صحيحه ، والدارقطني ، والبيهقي في سنيهما ، بلفظ : (أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ، فقال : يا رسول الله !! ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ \_ صلى الله عليك \_ ، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ، فقال : " إذا أنتم صليتم على ؛ فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد . ' .

وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم ، وقال الدارقطني : إســـناده حســن متصل .

وقال البيهقي : صحيح . قال شيخنا : وفيه ابن استحق ، لكنه قد صرح بالتحديث في رواية فصار حديثه مقبولاً على شرط مسلم ، كما ذكره الحاكم.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك

١: أخرجه بهذه الزيادة الإمام أحمد في المسند ١١٩/٤ ، والحاكم في المستدرك ٢٦٨/١ ، وابن
 خزيمة ٧١١ .

على محمد ، وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، كما صليت وباركت وترحمــت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد ) .

رواه الحاكم في مستدركه شاهدا ، وفيه يحي بن السباق ، وهو بحهول ، عن رجل مبهم . وفيه الجمع بين " ابراهيم وآل ابراهيم " .

وفي بعض هذه الأحاديث ذكر " آل ابراهيم " دون ذكر " ابراهيم "، أو بذكرره فقط دون ذكر آله، أو بذكرهما معا ، والأولان أكثر ، فحيث جاء ذكر ابراهيم في الموضعين فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها ، وآله تبع له فيها ، فدل ذكر المتبوع على التابع ، واندرج فيه ، وأغنى عن ذكره.

و "كيف " في قولهم : "كيف نصلي عليك " اسم مبهم ، غير متمكن ، وهـــو للاستفهام عن الأحوال ، وهو هنا بهذا المعنى ، لأنه سؤال عن كيفية الصلاة خاصــة، وطلب للتعليم .

قال القاضي عياض : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تــــعالى : {صلــوا عليه} يحتمل الرحمة ، والدعاء ، والتعظيم ، سألوا بأي لفظ يؤدى هذا؟ .

وبه حزم القرطبي ؛ فقال : هذا سؤال من استشكلت عليه كيفية ما فهم أصله ، وذلك ألهم عرفوا المراد بالصلاة ، فسألوا عن الصفة التي تليق بما ليستعملوها ، انتهى .

ا: أخرجه الحاكم ٢٦٩/١ ، والبيهقي في السنن ٣٧٩/٢ من حديث ابـــن مسـعود رضــي الله عنــه ،
 وفيه مجهولان . وذكر ه السخاوي في " القول البديع " ص ٣٧ ، وقـــال : أخرجــه الحــاكم شــاهدا،
 واغتر قوم بذلك فصححوه ، ووهموا فإنه من رواية ابن السباق ، وهو مجــهول ، عــن رحــل مبــهم.
 وانظر أيضا : " جلاء الأفـــهام " ص ٢٧ .

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، فهموا أيضا: أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص، وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص، لا سيما في ألفاظ الأذكار، فإنه بجيء خارجة عن القياس غالبا، فوضع الأمر كما فهموه، فإنه لم يقل لهم كالسلام، بل علمهم صفة أحرى.

وقول القاضي عياض: أن ذلك لكون الصلاة محتملة لمعنيين فأكثر ، لا ترجيع لأحدهما ، فهو مجمل ، وذلك باعتبار ألها تطلق على الرحمة والدعاء وغير ذلك ، أو عام يحتمل الخصوص ، تعقب بأنه لا حاصل تحته ، لأنه لو صلى بلفظ الصلاة كان معتفلا ، وإن لم يكن معناه متميزا ، إذ ليس المراد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اتصال معناها إليه ، لأن ذلك ليس تحت قدرته، إنما ذلك إلى الله عز وجل ، ولئن سلم ما قاله، فأحد هذه المعاني حقيقة، فهو المأمور به ، ولئن سلم أنه مشترك فلا قرينة، فيحمل على العموم ، كما هو مذهب الشافعي والجمهور .

ولا نقول: إن مذهب الشافعي أو غيره يلزم الصحابة ، بل نقول: إن الشافعي وغيره إنما يقرون كون هذا [هو] الشرع ، وأن الصحابة لم يخرجوا عنه إلا حيث يقع فيه خلاف بينهم ، وما لم ينقل ؛ فالأمر محمول عليه ، انتهى.

 واختلف في الميم المشددة ؛ فقال سيبويه : زيدت عوضا عن حرف النداء ، ولذلك لا يجوز [عنده] الجمع بينهما في اختيار الكلام ، فلا يقال : " يا اللهم " إلا فيما ندر كقوله الشاعر :

إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما

ويسمى ما كان من هذا الضرب: عوضا. إذ هو في غير محل المحذوف ، فإن كان في محله يسمى بدلا ، كالألف من " قام " ، و " باع " فإنها بدل عن الواو في الأول، والياء في الثاني. ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا ، فلا يقال: " يا اللهم الرحيم ارحمني".

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد ، وفتحت الميم لسكونها وسكون التي قبلها .

ويجوز أن يستعمل في موضع لا يكون بعده دعاء ، كقوله : " اللهم لك الحمــــد وإليك المشتكى [ وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكــــلان ، ولا حـــول ولا قوة إلا بك" .

١: وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم ، وبقطــــع الهمــزة في النـــداء ، وتفخيـــم
 لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطبــــاق .

وقوله: "اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك [ وملائكتك وجميــع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لـــك، وأن محمــدا عبــدك ورسولك] .

وقوله [ تعالى ] : { قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء } ٢.

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: " اللهم " مجمع الدعاء .

وقال أبو رجاء العطاردي : إن الميم في قوله " اللهم " [ فيها ] تسعة وتســـعون اسما من أسماء الله تعالى .

وقال النضر بن شميل: من قال: " اللهم " فقد دعا الله بجميع أسمائه.

ووجه قوم هذا القول بأن الميم هنا بمنــزلة الواو الدالة على الجمع ، فإنهـــا مــن مخرجها ، فكأن الداعي بها يقول : يا الله الذي احتمعت له الأسماء الحسنى ، والصفات العليا .

<sup>1:</sup> أحرجه أبو داود ٥٠٧٨ ، والنسائي في " الكــــبرى " ٩٨٣٨ و ٩٨٣٨ ، والإمـــام أحمـــد في المســند ٢٠٤ ، من حديث أنـــس ، وإســناده حســن ، وذكــره النــووي في الأذكـــار ١٨١ ، وقال: روينا في سنن أبي داود بإسناد حيد لم يضعفـــه عـــن أنــس ، انتــهى . قـــال ابــن حجــر في "الفتوحات الربانية " ١٠٥/٣ : في وصف هذا الإسناد بأنـــه حيـــد : نظــر ، ولعــل أبــا داود إنحــا سكت عنه لجيئه من وجه آخر عن أنس ، ومن أجله قلت : إنـــه حســن ، انتـــهى .

٢: سورة آل عمران - الآيــة ٢٦ .

قال: ولذلك شددت الميم لتكون عوضا عن علامتي الجمع، وهـــي: "الــواو والنون "في: "مسلمون "ونحوه، لكن على القول بأن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا، انتهى ملخصا من "حلاء الأفهام" .

فإن قلت : ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : " اللهم صل على محمد ، فنسأل الله أن يصلي عليه ، ولا نصلي عليه نحن بأنفسنا ، يعنى : بأن يقول العبد في الصلاة : أصلي على محمد ؟ .

فقال ابن أبي حجلة : الحكمة في ذلك أنه لما أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم و لم نبلغ قدر الواجب من ذلك ، أحلناه عليه ، لأنه أعلم بما يليق به ، وهو كقوله : لا أحصى ثناء عليك .

وقال الإمام مصطفى التركماني \_ من الحنفية \_ في شرح مقدمة أبي الليث: "أنه صلى الله عليه وسلم طاهر لا عيب فيه ، ونحن فينا المعايب والنقائص ، فكيف يشين من فيه معايب على طاهر ؟، فنسأل الله تعالى أن يصلي عليه لتكون الصلاة من ربطاهر على نبى طاهر "، كذا في المرغيناني .

وقال النيسابوري في كتاب " اللطائف والحكم " : لا يكفي العبد أن يقـــول في الصلاة : " صليت على محمد " ، لأن مرتبة العبد تقصر عن ذلك، بل يسأل ربــه أن يصلي عليه لتكون الصلاة على لسان غيره ، وحينئذ فالمصلي في الحقيقة هو الله تعالى، ونسبة الصلاة إلى العبد مجازية ، يمعني السؤال .

١: انظر : جلاء الأفهام - ص ٨١ .

وخص اسمه " محمدا " دون أسمائه الشريفة لأنه جامع لجميعها ، وهو علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم ، وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره . وهذا شأن أسماء الرب تعالى ، وأسماء كتابه ، وأسماء نبيه ، هي أعلام دالة على معان هي بحا أوصاف ، فلا تضاد فيها العلمية الوصف ، بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين أ.

وكذلك أسماؤه – صلى الله عليه وسلم – " محمد ، وأحمد ، والماحي " الواردة في حديث جبير بن مطعم "، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرها مبينا ما خصه الله تعالى من الفضل ، وأشار إلى معانيها ، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها ؛ لم تدل على مدح.

وقد اختلف في هذه الأسماء: هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها ، وأن كـــل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر ؟ أم هي مترادفة لأنها تـــدل علـــى ذات واحدة لا تعدد فيه ؟ ، وهذا شأن المترادفات ، والنــزاع لفظي في ذلك؟.

١: فهو الله ، الخالق ، الباريء ، المصور ، القهار . فهذه أسماء لـــه دالــة علـــى معـــان هــــي صفاتـــه ،
 وكذلك القرآن، والفرقان ، والكتاب المبين ، وغير ذلك مـــــن أسمائـــه .

٢: عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن لي أسماء : أنه محمد ، وأنها أحمد، وأنه الماحى الذي يمحو الله به الكفر ).

أخرجه البخراري ٣٥٣٢ و ٤٨٩٦ ، ومسلم ٢٣٥٤ ، والترمذي ٢٨٤٠ ، وابرن حبران عبر بن ٢٣١٣ ، وعبد الرزاق ١٩٦٥ ، والإمام أحمد في المسند ١٨٠٤ و ٨٠١ ، من حديث حبر بن مطعم .

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات ، متباينة بالنظر إلى الصفات ، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة ، وعلى أحدهما وحده بالتضمن ، وعلى الصفة الأحرى بالالتزام ، فتسميته صلى الله عليه وسلم "محمد" لما اشتمل عليه من مسماه وهو " الحمد " فإنه صلى الله عليه وسلم "محمود " عند الله ، ومحمود عند ملائكته ، ومحمود عند الأنبياء والمرسلين ، ومحمود عند أهل الأرض كلهم ، وإن كفر به بعضهم، فإن ما فيه من صفات الكمال محصود عند كل عاقل وإن كابر عقله جحودا أو عنادا ، أو جهلا باتصافه كها أ.

وأسماؤه صلى الله عليه وسلم كثيرة ، حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي: إنها ألف اسم ، ذكرت منها الكثير في المقصد الثاني من كتابي " المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " "، فراجعه إن أردت الوقوف عليها .

فإن قلت : هل يقال : " اللهم صل على سيدنا محمد أم لا ؟

أجيب : بأنه أما في الصلاة ؛ فلا ، لا تباع الفضل المأثور ، وللوقوف عند الخـــبر الصحيح .

وأما في غيرها ؛ فقد أنكر صلى الله عليه وسلم من خاطبه بذلك ، كما في الحديث المشهور ، وإنكاره يحتمل أن يكون تواضعا ، أو كراهته أن يحمد ويمدح

١: جلاء الأفـهام - ص ٩٨ .

٢: انظر: " المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " الجرزء الثاني ص ٩ - ٥٨ - ط المكتب الإسلامي.

مشافهة ، أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية ؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا سيد ولد آدم ) .

وفي حديث النسائي في "عمل اليوم والليلة "قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله عليه وسلم " ياسيدي " ٢.

وقول ابن مسعود: " اللهم صل على سيد المرسلين " .

وفي [كل هذا] دلالة واضحة وبراهين لائحة على الجواز ، والمانع يحتــاج إلى إقامة دليل ، وقد بناه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فيما قاله الأسنوي في "مهماته " أنه في حفظه قديما عنه على أن الأفضل سلوك الأدب أوامتثال الأمر؟.

فعلى الأول: يستحب دون الثاني ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، قولوا: " اللهم صلى على محمد ".

١: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه سهيد وله آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شهافع ، وأول مشفع) رواه مسلم في صحيحه ، وأبو داود في سننه . انظر : الجامع الصغير للإمام السهيوطي ٣٦٣/١ الحديث رقم ٢٦٩٢ .

٢: في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ٤٨٦/٣ ، وأبو داود في سننه ٣٨٨٨ بسندهما عن عثمان بن حكيم قال : "حدثتني حدثي الرباب عن سهل بن حنيف قال : مر بنا سيل . فذهبنا نغتسل فيه فخرجت محموما ، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أبا ثابت يتعوذ ، فقلت : يا سيدي ، والرقى صالحة ؟ قال : لا رقي إلا من تلاث ، من الحمى ، والنفس ، واللاغة " . وقوله النفس : أي العين يقال : أصابت فلانا نفس أي عين.

### وعن بعضهم مما ذكره شيخنا ': الأدب مطلوب شرعا بذكر السيد '.

فقول المصلي: " اللهم صل على سيدنا محمد " فيه الإتيان بما أمرنا به ، وزيادة الإخبار بالواقع الذي أدب ، فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق، وإن تردد الأسنوي في أفضليته .

وأما الحديث المشهور على الألسنة : ( لا تسيدوني في الصلاة ) "، فلا أصل له.

وحكى الإمام أبو عبد الله الأبي في شرحه لصحيح مسلم: أنه اتفق أن طالبا يدعى ابن عمرين قال: لا يزاد في الصلاة لفظ "سيدنا " لأنه لم يرد، وإنما يقال: "على عمد " فنقمها عليه الطلبة، وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام، فأرسل وراءه الأعوان، فتخفى مدة، فلم يخرج حتى شفع فيه حاجب الخليفة حينئذ فخلى عنه، وكأنه رأى أن تغييبه تلك المدة هو عقوبته.

وأما " الآل ": فاختلف فيه ؛ فقيل: أصله " أهل " قلبت الهاء همزة ، فقيل الآل"، ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل " آل " ، ولهذا إذا صغر رجع إلى أصله ، فقيل " أهيل" ، ولما كان فرعا عن فرع خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها ، فلم يضيفوه

١: ذكره في " القول البديـــع " ص ٩٧ .

٢: ففي حديث الصحيحين : " قوموا إلى سيدكم " أي سعد بن معاذ ، وسيادته بالعلم والدين .

٣: حديث " لا تسودوني في الصلاة " قال السخاوي في " المقاصد الحسنة " لا أصل له ، وقال الناجي في أوائل مولده المسمى بكنز العفاة : وأما النقل عن سيد الورى : لا تسودوني في الصلاة، فكذب مولد مفترى ، والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضا فيقولون : " لا تسيدوني" بالياء ، وإنما اللفظ بالواو . انظر : كشف الخفاء للعجلون ٢٥٤/٢ الحديث رقم ٣٠١٨ .

إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام ، فلا يقولون : آل رجل ، ولا آل امرأة ، ولا يضيفونه إلى مضمر ، فلا يقال : آله وآلي ، بل لا يضاف إلا إلى معظم . وضعف هذا القول بأنه لا دليل عليه ، وأنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب ، معطم عالفة الأصل ، وبأن "الأهل" يضاف إلى العاقل وغيره ، و" الآل " لا يضاف إلا إلى العاقل .

وقيل: بل أصله "أول ". قال في الصحاح ': "وآل الرجل [أهله و] عياله، وآله أيضا أتباعه، وهو عند هذا القائل اشتق من "آل، يؤول ": إذا رجع، فـــآل الرجل هم الذين يرجعون إليه، ويضافون إليه، ويؤولهم أي: يسوسهم، ونفسه أحق بذلك من غيره. فهو أحق بالدخول في آله، ولكن لا يقال: إنه مخــتص بآلــه

أحق بذلك من غيره . فهو أحق بالدحول في آله ، ولكن لا يقال: إنه مخـــتص بآلـــه بل [ هو ] داخل فيهم. يقال : آل الرجل نفسه ، وآل الرجل لمن يتبعــــه ، وآلـــه لأهله وأقاربه .

فمن الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم صل علي آل أبي أوفى)، و (كما صليت على آل ابراهيم)، فآل ابراهيم: هو ابراهيم، لأن الصلاة المطلوبية للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على ابراهيم نفسه، وآله تبع له [فيها]. وقد نازع في هذا قوم فلا نطيل بمبحث ذلك.

وابن حبان ٩١٧ ، والدارمي ٢٤/١ ، وعبد الــــرزاق ٦٩٥٧ ، والبيـــهقي ١٥٣/٢ ، والإمـــام أحمـــد في المسند ٣٥٣/٤ و ٣٥٥ و ١٩٨ ، من حديـــــث ابـــن أبي أوفى .

وقد اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم [على أربعة أقوال] ، فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وإليه ذهب إمامنا الشافعي، وأحمد في رواية عنه .

أو هم بنو هاشم حاصة ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد في رواية عنه أيضا، واختاره ابن القاسم ، أو بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ، فيدخــــل فيــهم بنــو المطلب، وبنو أمية، وبنو نوفل ، ومن فوقهم إلى بني غالب ، واختاره أشهب .

وقيل: آله صلى الله عليه وسلم ذريته وأزواجه خاصة ".

وقيل : آله : أتباعه إلي يوم القيامة ، واختاره بعض أصحاب الشافعي ، ورجحه النووي في شرح مسلم .

١: صاحب الإمام مالك رضى الله عنه.

٢: من أصحاب مالك أيضـــا .

٣: حكاه ابن عبد البر في " التمهيد " قال في باب عبد الله بن أبي بكر ، في شرح حديث أبي حميد الساعدي: استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محميد هم أزواجه و فريته خاصة ، لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر ، وفي غير ما حديث " اللهم صل على محميد وعلى آل محميد " ، وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد : " اللهم صل على محمد وأزواجه و فريته " قالوا : فهذا تفسير ذلك الحديث ، ويبين أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجه و فريته ، قالوا : فحائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فريته : " صلى الله عليك " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " ، إذا واجهه ، و " صلى الله عليه " و لا يجوز ذلك في غيرهم .

وقيل: هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم '، حكاه القاضي حسين.

وقال الطيبي: لعل حمل الأول على العموم من الأصفياء وأتقياء الأمة ، فيدخل فيه أهل البيت دخولا أولويا . وأما آل ابراهيم فاسماعيل وإسمعت وأولادهما ، قالم الزمخشري .

فإن قلت : كيف طابق قوله صلى الله عليه وسلم : "صل على محمد " قوله: "كما صليت على آل ابراهيم " ؟ .

أجاب القاضي عياض: بأن " الآل " مقحم ، كقوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: (أعطي مزمارا من مزامير آل داود) ، ولم تكن لـــه آل مشهور بحسن الصوت.

وأحسن منه ما قاله ابن القيم: قد جاء في الأحاديث السابقة ذكر آل ابراهيم فقط دون ذكر آله ، أو ذكرهما معا، فقط دون ذكر آله ، أو ذكرهما معا، وهذا الأخير قليل مجيئه ، فحيث ذكر ابراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بما ، وآله تبع له فيها ، فدل ذكر المتبوع على التابع ، واندرج فيه ، وأغنى عن ذكره .

أخرجه الطبراني في معجمه الصغير ٣١٨ ، وقال الهيثمي في بحمـــع الزوائـــد ٢٦٩/١٠ : وفيـــه نـــوح ابن أبي مريم ، وهو ضعيف، انتــــهي .

وحيث جاء ذكر آله فقط فلأنه داخل في آله كما مر قريبا ، فيكون ذكر آل ابراهيم مغنيا عن ذكره ، وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط ، وفي الآخر ذكر آلسه فقط ، كان ذلك جمعا بين الأمرين ، فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل ، وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم '.

فإن قلت: لم جاء ذكر " محمد صلى الله عليه وسلم وآله " بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث ، وجاء الاقتصار على ابراهيم و آله في عامتها ؟.

أجيب: بأن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في مقام الخبر وذكر الواقع، الطلب والدعاء، وأما الصلاة على ابراهيم فإلها جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع، لأن قوله: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " جملة طلبية ، وقول ـ ... " كما صليت على آل ابراهيم " جملة حبرية ، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال ، كان تطويلها وبسطها أنسب من اختصارها وحذف ها ، وله لنا شرع تكرارها ، [ وإبداؤها ] وإعادها؛ فإلها دعاء ، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ولهذا تحد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من بسط الألف ظ، وفركر كل معنى بصريح لفظه ، دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد وذكر كل معنى بصريح لفظه ، دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث على المروي في مسلم : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مين ، أنست

١: ذكره في " جلاء الأفــهام " ص ١٦٩ .

المقدم ، وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت) ، ومعلوم أنه لو قيل : اغفر لي كل ما صنعت، كان أوجز ، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع، وإظهار العبودية، والافتقار ، واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار .

۱: أخرجــه مســـلم في صحيحــه ۷۷۱ ، والـــترمذي ۳٤۲۱ و ۳٤۲۳ ، وابــن حبــــان ۱۹۶۲ ،
 والبيهقي ۳۲/۲ ، من حديث على بن أبي طالب رضــــــى الله عنـــه .

أخرجه مسلم ٤٨٣ ، وأبو داود ٨٧٨ ، وابن حبان ١٩٣١ ، مـــــن حديــــث أبي هريـــرة رضـــي الله عنــــه.

وابن حبان ٩٥٤ و ٩٥٧ ، والإمام أحمد في المستند ٤١٧/٤ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وهذا كثير في الأدعية المأثورة ، فإن الدعاء عبودية لله ، وافتقار إليه ، وتذلل بين يديه ، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله ، كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته ، وكان ذلك أقرب له من ربه ، وأعظم لثوابه، وهذا بخلاف المخلوق ، فإنك كلما كثرت سؤاله ، وكررت حوائجك إليه أبرمته، وثقلت عليه ، وهنت عليه ، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه ، والله سبحانه وتعالى كلما سائلته كنت أقرب إليه وأحب إليه ، والله سبحانه وتعالى كلما سائلته كنت أقرب إليه وأحب إليه ، ومن لم يسائل الله يغضب عليه:

فا لله يغضب إن تركت سؤالهوبني آدم حـــين يســـأل يغضـــب

فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب ، وينقص بنقصانه ، نسأله سبحانه الزيادة مـــــن فضلـــه وُمنـــه وكرمـــه وأن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين في الدنيا والآخرة ، ولمـــن قـــال : آمـــين .

وأما الخبر: فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى ، لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة ، ولا سيما ليس المقام مقام إيضاح وتفهيم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب ، فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأحسن ، فلهذا جاء فيه بلفظ: "ابراهيم" تارة ، وبلفظ: " آله " أخرى ، لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه ، فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار .

وأما في الطلب : فلو قيل : " صل على محمد " لم يكن في هذا ما يـــدل علــى الصلاة على آله ؛ إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ، ليس خبرا عن أمر قد وقـــع واستقر .

ولو قيل: "صل على آل محمد " لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يصلى عليه في العموم ، فقيل: "على محمد وعلى آل محمد " ، فإنه يحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه ، والصلاة عليه بدخوله في آله .

وللناس في مثل هذا طريقتان :-

أن يقال: هو داخل في آله مع اقترانه بذكره ، فيكون قد ذكر مرتـــين ، مــرة بخصوص ، ومرة في اللفظ العام ، وعلى هذا فيكون قد صلى عليه مرتين خصوصـــا وعموما ، وهذا على أصل من يقول: إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا لـــه أيضا ، ويكون الخاص قد ذكره مرتين ، مرة بخصوصه ، ومرة [بدخوله] في اللفـــظ

العام ، وكذلك في ذكر الخاص بعد العام ، كقوله تعالى : { مـــن كـــان عـــدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين} الآية '.

والطريق الثانية: أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام، فيكون ذكره بخصوصه مغنياً عن دخوله في [ اللفظ ] العام.

## وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فائدتان :

إحداهما : أنه لما كان من أشرف النوع العام ، أفرد بلفظ دال عليه بخصوصـــه ، كأنه باين النوع ، وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه ، فيكون ذلك تنبيـــها على اختصاصه ومزيته على النوع الداخل في اللفظ العام .

الثانية : أن يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أصل ، والصلاة على آله تبع له ، إنما نالوها بتبعيتهم له .

انتهى من " جلاء الأفهام " بلفظه ".

واختلف في إيجاب الصلاة على الآل : والجمهور - وهو المشهور - على عـــدم الوجوب .

١: سورة البقرة – الآيـــة ٩٨ .

٢: وذكر ابن القيم فائدة ثالثة وهي : أن إفراده با ذكر يرفع عنـــه توهـــم التخصيـــص ، وأنـــه لا يجـــوز
 أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام بل هو مـــراد قطعـــاً .

٣: انظر : حسلاء الأفسهام - ص ١٧٠ - ١٧١ .

ونقل البيهقي في " شعبه " عن أبي إسحق المروزي ــ وهو من كبار الشافعية ــ أنه قال : أنا أعتقد أن الصلاة على الآل واجبة في التشهد الأخير من الصلاة .

قال البيهقي : وفي الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دلالة على صحة ما قال .

فإن قلت : ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل في الوجوب ؟ مع أنه معطوف عليه إذا كان مستند الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم : (قولوا) ، فلم أوجبتم البعض دون البعض ؟ .

أجيب : بأن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الواجب في القرآن بقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } ، فلم يأمر بالصلاة على آله .

وأما تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين لهم المقدار الواجب، وزادهم رتبة الكمال على الواجب، وهم إنما سألوه عن الصلاة عليه، وهذا ينبني على الخلاف في جواز حمل الأمرين على حقيقته ومجازه، والصحيح جوازه. وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحة. وقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم كثيرا، كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التطهير بماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ، ولم يكن في سؤ الهم ذكر ميتة البحر.

١: رواه الإمام أحمد في المسند ، والترمذي في كتاب الطهارة باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم ٦٩ ، وقال : حسن صحيح . وابن حبان ، والحام عن أبي هريرة ، وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان والحاكم والإمام أحمد بسندهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، والبيهقي عن ابن الفراسي . انظر : كنز العمال ٣٩٨/٩ الحديث رقم ٢٦٦٦٧ .

فإن قلت : لم خص ابراهيم عليه السلام بالتشبيه في قوله : " كما صليت على ابراهيم" دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ .

أجيب : بأنه كان منادي الشريعة حيث أمره الله تعالى بقوله عز وجــل : { وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا } ' ، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان منادي الدين دعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : { ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يــوم يقوم الحساب} "، وقيل غير ذلك .

### وقال المرجابي: إن قلت: لم لم يقل: "كما صليت على موسى" ؟ .

عليه الصلاة والسلام كان التجلي له بالجمال لأن محبة والخلة من آثار التجلي ، فلهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه كما صلى الله على ابراهيم ، لنســـأل الله له التجلي بالوصف الذي تجلى به للخليل عليه الصلاة والسلام ، فــــالذي يقتضيــه الحديث المشاركة في الوصف الذي هو التجلي بالجمال ، ولا يقتضيي التسوية في المقامين ، ولا في الرتبتين، فإن الحق سبحانه وتعالى يتجلى بالجمال لشخصين بحسب مقاميهما وإن اشتركا في وصف التجلي بالجمال ، فيتجلى لكل واحد منهما بحسب مقامه عنده ومكانته ، فيتجلى للخليل عليه السلام بالجمال بحسب مقامه .

١: سورة الحج – الآيــة ٢٧ .

٢: سورة آل عمران - الآيــة ١٩٣.

٣: سورة ابراهيم - الآيـة ٤١.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قالوا: يارسول الله قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ ، قال: قولوا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم إنك حميد بحيد") أخرجه النميري، وقال: إنه غريب.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (يارسول الله كيف نصلي عليك؟ - يعني: في الصلاة - قال: تقولون: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم "ثم تسلمون).

رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد : أخبرنا صفوان بن سليم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، فذكره .

وابراهيم: شيخ الشافعي، قال في الميزان: هو اسحق بن ابراهيم بن محمد ابن أبي يحيي الأسلمي المدني، أحد العلماء الضعفاء، سئل عنه مالك أكان ثقة في الحديث؟ فقال: لا، ولا في دينه.

وقال أحمد : تركوا حديثه ، قدري ، معتزلي ، يروي أحاديث ليس لها أصل .

وقال ابن معين : كذاب ، رافضي . وكان الشافعي رحمه الله تعالى يرى الاحتجاج به على عجره وبجره ، وكان يقول : لأن يخر ابراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب .

وقال ابن عقدة الحافظ: نظرت في حديثه كثيرا ، وليس بمنكر الحديث . قال أبو أحمد ابن عدي : هو كما قال ابن عقدة ، وقد نظرت أنا في أحاديثه فلم أجد فيها منكرا إلا عن شيوخ يحتملون ، يعني أن يكون الضعف منهم ، ومن جهتم . ثم قال أبن عدي : وقد نظرت في أحاديثه وفتشتها كلها ، فليس فيها حديث منكر . وقد وثقه محمد بن سعيد الأصفهاني مع الشافعي أ.

وهذا الحديث - كما قال شيخنا - عند البزار ، والسراج مـــن وجــه آخــر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

وعن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن أبيه رضي الله عنه : (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف نصلي عليك يا نبي الله ؟ قال : قولوا : اللهم صلى على محمد كما صليت على ابراهيم إنك حميد محيد ) .

رواه النسائي: عن عبيد الله بن سعد ، عن عمه يعقوب بن ابراهيم بن سيعد ، عن شريك ، عن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن زيد بن حارثة . وقيل : ابن خارجة ، وهو الصحيح .

١: انظر : جلاء الأفــــهام - ص ١٩ .

قال في "الإصابة": زيد بن حارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرء القيس بن تعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري . ذكر البخاري وغيره أنه الذي تكلم بعد الموت '.

روى النسائي وأحمد من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن موسى بن طلحة عنه قال : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف الصلاة عليك ؟ قـال : صلوا واجتهدوا ، ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كـما بـاركت على ابراهيم أنك حميد مجيد ) انتهى ٢.

وقال ابن القيم: وأما زيد بن حارثة هذا ، فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بـــن حارثة ابن زيد بن ثعلبة ، من بني ســلمة ، ويقال: ابــن خـــارجة الخزرجــي الأنصاري ، ذكره ابن منده في الصحابة ، والصواب: ابن خارجة ، انتهى ٣.

<sup>1:</sup> قال ابن حجر في الإصابة ٧/١١ في ترجمة زيد بن خارجة : ذكــر البخــاري وغــيره أنــه الــذي تكلم بعد الموت ، في ترجمة أخيه سعد بن خارجة ، وروى ابن منده مـــن طريــق داود بــن أبي هنــد عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال : كان شاب من ســـراة شــباب الأنصــار وخيــارهم ، يقال له زيد بن خارجة ، وكان أبوه وأخوه سعد بن خارجة أصيبا يـــوم أحــد ، وأنــه تكلــم بعــد مه ته .

٢: أخرجه النسائي ٣/٣ ، والإمام أحمد ١٩٩/١ وإسماعيل بـــن إســحق في " فضــل الــصلاة علــى النبي" صلى الله عليه وسلم - ٦٩ ، من حديث زيــد بــن خارجــة بإســناد جيــد ، إلا أن اسمــاعيل قال: من حديث زيد بن حارئـــة .

٣: انظر : " جلاء الأفـــهام " ص ١٦ .

وعن علي رضي الله عنه أله عنه أله عنه أله على عليك ؟، قال : قولوا : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محيد ) .

رواه الخطيب ، والنسائي .

قال في " القول البديع " : وفيه اختلاف على رواية حبان ابن يسار عنه ، عـــن عبيد الله بن طلحة ، عن محمد بن علي ، عن نعيم المجمر ، عن أبي هريرة رضـــي الله

أخرجه أبو داود ، وفيه : ( اللهم صل على محمد وأزواجه أمـــهات المؤمنــين ، وذريته ، وأهل بيته ) . وروي عنه عن عبد الرحمن بن طلحة ، عن محمد بن الحنفية ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب كما سقناه ، أخرجه النسائي ، والأول أرجـــح أن يكون لحبان فيه سندان ، انتهى .

وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول: " اللهم صل على محمد وأهل بيته ، وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد...

١: ذكره ابن حجر في " فتح الباري " ١٥٩/١١ ، وقال : أخرجه أبــو العبــاس الســراج مــن طريــق داود ابن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠٠٠ فذكــــره ، وصححــه الحــافظ ابــن القيم على شرطهما ، انظر : حــــلاء الأفــهام ص ١٨ .

رواه عبد الرزاق في " جامعه " من طريق ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بـــن عمرو ابن حزم ، عن رجل ، بهذا . وقال ابن طاووس : وكان أبي يقول مثل ذلك.

و " الذرية " : بضم الذال المعجمة ، وقد تكسر ، لغتان ، والأول أفصـــح ، وقال في " المشارق " : أصل الذرية بالهمز ، من " الذرء " ، وهــو الخلـق ، لأن الله تعالى ذرأهم أي خلقهم .

قال ابن دريد : ذرأ الله الخلق ذرأ ، وهذا مما تركت العرب الهمز فيه .

وفي " المشارق " : الذرية النسل ، لكنه يطلق أحيانا على النساء والأطفال ، ومنه: ذراري المشركين أي عيالهم من نسائهم وأبنائهم .

#### وهل تدخل أولاد البنات ؟ .

فمذهب إمامنا الشافعي ، والإمام مالك : وهو رواية عن الإمام أحمد : ألهم على يدخلون لإجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة '.

١: وحكى ابن الحاجب من المالكية الاتفاق على دخول ولد البنات ، قال : لأن عيسى من ذرية ابراهيم عليهما السلام، انتهى . وسامحه الشراح في نقل الاتفاق كما ذكره الحافظ السخاوي في " القول البديم " ص ٧٧ .

ومذهب الإمام أبي حنيفة ، وهو رواية عن الإمام أحمـــد : ألهـــم لا يدخلــون . واستثنينا أولاد فاطمة لشرف هذا الأصل الأصيل .

فإن قلت: قد تقرر واشتهر أن المشبه دون المشبه به ، والواقع هنا عكسه ، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من ابراهيم ومن آل ابراهيم، وقد أضيف إليه آل محمد ، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره ، فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناقضين ؟ .

### فالجواب عن ذلك من وجوه :

أحدها :أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم مثلهم ، فإذا طلب للبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآلو فيهم الأنبياء، حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم ، فالهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء ، وفيهم ابراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره .

وتقرير ذلك: أن تجعل الصلاة الحاصلة لابراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد وآله ، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مشل ما حصل لآل ابراهيم وفيهم الأنبياء ، بل يحصل لهم ما يليق بهم ، فيبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة التي لم تستحقها آله مختصة به صلى الله عليه وسلم ، فيصير الحاصل من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لابراهيم .

قال شيخنا: ونحوه قول ابن عبد السلام حيث قال: آل ابراهيم أنبياء، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأنبياء، والتشبيه إنما وقع بين المجموع الحاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمجموع الحاصل لابراهيم عليه السلام وآله، فيحصل لآل ابراهيم من تلك العطية أكثر مما يحصل لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العطية، فيكون الفاضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحذ آله من هذه العطية أكثر من الفاضل لابراهيم من تلك العطية، وإذا كانت عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتهى أدسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم كان أفضل، فاندفع الإشكال، انتهى أد

ونحوه ما نقله المجد الفيروزابادي عن أبي العباس القسطلاني أنه قال: شبه المجموع من النبي صلى الله عليه وسلم والآل بالمجموع من ابراهيم صلى الله عليه وسلم والآل ]، فيحصل للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولآله مما سئل لهم من الصلاة ما يقارب الصلاة الحاصلة على ابراهيم وآله ، ومنهم أنبياء لم يتوفر نصيب محمد صلى الله عليه وسلم من القسم الذي حصل له ولآله ، فلا يحصل لآله مثل ما حصل لآل ابراهيم ، إذ لا يبلغون مراتب الأنبياء . وإذا توفر نصيبه من ذلك زادت الرحمة في حقه على ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، فظهر بذلك فضله .

قال: وقد ظهر لي أن التشبيه إنما وقع في العطاء ، ولا يلزم من ســؤال زيــد أن يعطى كما أعطي عمرو ، وأن يكون عمرو أفضل من زيد ، بل ربما ســئل لسـبقه بالزمن ، فسؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك إنما وقع لسبق ابراهيــم عليــه الصلاة والسلام.

١: ذكره في " القــول البديــع " ص ٨٤ - ٨٥ .

ولا يلزم من ذلك كثرة ولا أفضلية ، انتهى ١.

وقال أبو اليمن بن عساكر: شبه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آلب بالصلاة على ابراهيم وآل ابراهيم ، فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من آثار الرحمة والرضوان ما يقارب أو مثل ما حصل لابراهيم وآل ابراهيم ، لألهم أنبياء ، ومعظم الأنبياء هم آل ابراهيم ، ثم قسم الجملة عليه وعلى آله ، فلا يحصل لآله منها ما حصل لآل ابراهيم ، لأن آل ابراهيم أنبياء ، ولا يبلغ آل محمد صلى الله عليه وسلم مراتب

الأنبياء ، فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة الشاملة على محمد صلى الله عليه وسلم ، فيكون في ذلك إشعار بفضيلته على من ذكر . وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : يعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي

سعيد مقابلة الاسم بالاسم فقط ، ولفظه : ( اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم ) ، انتهى .

لكن من وجه آخر ، حيث جعل التشبيه في الدعاء كالتشبيه في الخبر، قال : وليـــس كذلك ، لأن التشبيه في الخبر يصح في الماضي والحال والاستقبال ، والتشبيه في الدعاء لا يكون إلا في الاستقبال ، والتشبيه هنا إنما وقع بين عطية تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حصلت له قبل الدعاء ، فإن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم المستقبل ، وبين عطية حصلت لابراهيم ، وحينئذ يكون الذي حصل قبل الدعاء لم يدخـــل في

ربيل كيه عليه الذي فضل به ابراهيم عليه الصلاة والسلام .

١: انظر : الصلات والبشر للمجــــد الفيروزابـــادي – ص ١٠٢ .

قال: فاندفع السؤال من أصله لأن التشبيه وقع في دعاء لا في خبر ، نعم. ٠٠٠ لو قيل إن العطية التي حصلت [ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العطية السي حصلت ] لابراهيم عليه الصلاة والسلام لزم الإشكال لكون التشبيه وقع في الخسبر ، لكن التشبيه ما وقع إلا في الدعاء ، انتهى أ.

وثانيها :أن هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم ، وأفضل من ابراهيم .

وفي حديث أنس المروي في " مسلم " : (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ياخير البرية . قال : ذلك ابراهيم ) \(^{\text{N}}\). ويؤيده أنه سأل لنفسه التسوية مع ابراهيم ، وأمر أمته أن يسألوا له ذلك [ فزاده الله تعالى ] بغير سؤال أن فضله على ابراهيم .

وتعقب: بأن هذه الصلاة التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سالوه عن تفسير: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} الآية ، فعلمهم هــــــذه الصـــلاة ، وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة، والنبي صـــلى الله عليه وســــلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم ذلك وبعد أن علم ذلك ، لم يغير نظم الصلاة الـــــي علمها أمته ، ولا أبدلها بغيرها ، ولا روى عنه أحد خلافها ، قاله ابن القيم .

وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعاً، وشرع لأمته ذلك ليكتسبوا بذلك الفضيلة .

١: انظر : " القول البديـــع " ص ٨٥ .

٢: أخرجه مسلم ٢٣٦٩ ، وأبو داود ٤٦٧٢ ، والترمذي ٣٣٤٩ ، مــن حديث أنـس بـن مـالك
 رضى الله عنــه .

ورابعها: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة ، لا للقدر بالقدر ، ولا للكيفية بالكيفية ، فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهبة لا إلى القدر الموهوب ، فهو كقوله تعالى : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده } '، فالتشبيه فيه لأصل الوحي ، لا في قدره ، وهو كقول القائل : أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان ، وهو لا يريد بذلك قيد الإحسان ، وإنما يريد به أصل الإحسان في أمثلة كثيرة لذلك ، وهذا الجواب رجحه أبو العباس القرطبي في " المفهم " . فقوله : "كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، فنسألك الصلاة على عمد وعلى آل محمد بطريق الأولى ، لأن الذي يثبت للفاضل بطريق الأولى .

ومحصل هذا الجواب: أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل ، بل من باب التهييج ونحوه ، أو من باب بيان حال ما لا يعرف [ بما يعرف ] لأنه فيما يستقبل والذي تحصل له صلى الله عليه وسلم من ذلك أقوى وأكمل .

وتعقبه ابن القيم فقال: وهذا الجواب ضعيف ، لأن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي . فلو قلت : أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحو ذلك ؟ [ جاز ذلك ] .

ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن يقال: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل أبي أوفى " أو: " كما صليت على آحاد المؤمنين"، ونحوه ، أو: " كما صليت على آدم ونوح وهود ولوط " ، فإن التشبيه

١: سورة النساء – الآيـــة ١٦٣ .

عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها ، ولا في وصفها ، ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه ، وأي فضيلة ومزية في ذلك لابراهيم وآله ، وما الفائدة حينئذ في ذكره ، وذكر آله ؟ ، وكان الكافي في ذلك أن يقول: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " فقط '.

وخامسها: أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد، فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أو التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لابراهيم ما لا يحصيه إلا الله تعالى .

وقال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى : إذا صلى عبد على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية ، فقد سأل الله تعالى أن يصلي على محمد كما صلى على ابراهيم وآله، ثم إذا قالها عبد آخر ، فقد طلب صلاة أخرى غير السي طلبها الداعي الأول ، ضرورة أن المطلوبين وإن تشابها مفترقان بافتراق الطالب، وأن المعوتين مستجابتان، إذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، فلا بد أن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذاك، لئلا يلزم تحصيل الحاصل .

فالحاصل كما قال ولذه التاج: إن الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مماثلة لصلاته على ابراهيم عليه السلام وآله كلما دعا [عبد]، فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي كل واحدة فيها بقدر ما حصل لابراهيم وآلبه إذ لا ينحصر عدد من صلى عليه بهذه الصلاة، انتهى ٢.

٢: القول البديع - الســخاوي ص ٨٦ .

وقال ابن القيم بعد أن ذكر قول من قال إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كــل صلاة من صلوات المصلين إلى آخره مما ذكرت معناه : وقد أورد أصحــاب هــــذا القول على أنفسهم سؤالاً وهو : أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هـــذه الصــلاة المطلوبة ، وكل فرد من أفرادها ، فالإشكال وارد كما هو .

وتقريره: أن العطية التي يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطية التي يعطاها المفضول، فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه، لم يكن ذلك لائقاً بمنصبه.

وأجابوا عنه: بأن [هذا] الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار ، فأما إذا كان الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله له صلاة بعد صلاة، كل منسها نظير ما لابراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم ، فيحصل له من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لابراهيم [عليه السلام].

قال: وهذا أيضاً ضعيف ، فإن التشبيه هنا وقع في صلاة الله تعالى عليه لا في [معنى] صلاة المصلي ، ومعنى هذا الدعاء: "اللهم أعطه نظير ما أعطيت ابراهيم "فالمسؤول [له] صلاة مساوية للصلاة على ابراهيم ، وكلما تكرر هذا السؤال كان فلم هذا معناه ، فيكون كل مصل قد سأل الله تعالى أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقها ، وهذا السؤال والأمر به متكرر ، فهل هذا إلا تقوية لجانب الإشكال ؟ .

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ، ولا يغني جوابكم [عنه] بقضيـــة التكرار شيئاً ، فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه ، كما هو مقتضى التشبيه ، فلو كان التكرار يجعله كذلك ، لكان الاعتذار به نافعاً ، بل التكرار

[يقتضي] زيادة تفضل المشبه وقوته ، فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه ؟ ، فظهر ضعف هذا الجواب، انتهى .

وسادسها: أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصلاة الخاصة به التي لا يساويها صلاة ما لم يشركه فيها أحد والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافاً إليه ، ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على ابراهيم ، وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول ، منضما إلى ما اختص به هو من القضل الله يحصل لغيره .

قالوا: ومثال ذلك أن يعطي السلطان رجلاً مالاً عظيماً ، ويعطي غيره دون ذلك المال ، فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطى من [ هو ] دونه لينضم ذلك إلى ما أعطيه ، فيحصل له من المجموع العطاءين أكثر مما يحصل له مسن الكثير وحده .

وتعقبه في "جلاء الأفهام" بعد أن ذكره فقال : وهذا [أيضاً] ضعيـــف لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، ثم أمر بالصلاة عليه ، ولا ريب أن المطلــوب من الله تعالى [هو]نظير الصلاة المخبر بها ، لا ما هو دونها ، وهو أكمل الصلاة عليــه وأرجحها ، لا الصلاة المرجوحة المفضولة .

١: انظر: " حلاء الأفــهام " ص ١٦٥ .

وعلى قول هؤلاء: إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة ، وإنمـــا تصــير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب ، ولا ريب في فساد ذلك ، فإن الصلاة السيق تطلبها الأمة له من ربه هي أجلُّ صلاة وأفضلها ١.

وسابعها : أن التشبيه عائد على الآل فقط ، وتم الكلام عند قوله " اللهم صل على محمد " ثم قال : " وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم " ، فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل ابراهيم .

وقد نقل العمراني في "البيان " عن الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب عن نــص الشافعي حيث قيل له - رحمه الله - : رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ، فكيف قيل في الصلاة عليه: - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم " ؟. فقال : قوله: " اللهم صل على محمد "كلام تام، وقوله: " وآل محمد " عطف عليه ، و "كما صليت على ابراهيم " راجع إلى الذي يليه وهو آل محمد ، انتهى .

قال ابن القيم: وهذا باطل على الشافعي قطعاً ، فإن الشافعي أحلُّ من أن يقول مثل هذا ، ولا يليق بعلمه وفصاحته ، فإن هذا في غاية الركاكة والضعف.

قال : وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب " اللهم صل على محمـــد كمــا صليت على آل ابراهيم " ، وقد تقدمت الأحاديث بذلك .

١: " جلاء الأفهام " - ص ١٦١ .

وأيضاً: فإنه لا يصح من جهة العربية ، فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار ومجرور ، أو مصدر ، أو صفة مصدر ، كان راجعاً إلى المعمول وما عطف عليه ، هذا الذي لا تحتمل العربية غيره .

فإذا قلت : جاءين زيد وعمرو يوم الجمعة، كان الظرف مقيداً لمجيئهما، لا لجمعيه عمرو وحده ، وكذلك إذا قلت : ضربت زيداً وعمرواً ضرباً مؤلماً أو أمام الأمير ، أو سلم على زيد وعمرو يوم الجمعة ، ونحوه .

قال: فإن قلت: هذا متوجه إذا لم يعد العامل، فأما إذا أعيد العــــامل حسن ذلك، تقول: سلم علي زيد وعلى عمرو إذا لقيته، لم يمتنع أن يختص ذلك بعمرو، وهنا قد أعيد العامل في قوله " وعلى آل محمد ".

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ليس التركيب المذكور بركيك، بـــل التقديــر "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، ١٠ إلخ "فلا يمتنع التشبيه بالحملــة الثانية، انتهى.

١: ذكره في " جلاء الأفهام " ص ١٥٩ .

وتعقبه الزركشي أيضاً: بأنه مخالف لقاعدته الأصولية في رَجوع المتعلقـــات إلى جميع الجمل ، وبأن التشبيه قد جاء في بعض الروايات من غــير ذكــر الآل ، [ والله أعلم] .

وثامنها: ما قيل: لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه ، بل يجوز أن يكونا متماثلين، وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به ، كقوله تعالى : { مشل نوره كمشكاة} ، وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ؟، ولكن لما كان المراد من المشبه أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع ، حسن أن يشبه النور بالمشكاة ، وكذا هنا لما كان تعظيم ابراهيم وآل ابراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف ، كان تعظيم ابراهيم وآل ابراهيم وسلم وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل لابراهيم وآل ابراهيم .

ويؤيد ذلك ختم الصلاة المذكورة بقوله: " في العالمين " ، أي : كما أظهرت الصلاة على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ، ولهذا لم يقع قوله " في العالمين " إلا في ذكر آل ابراهيم دون آل محمد صلى الله عليه وسلم ، يعني في حديث أبي سعيد المخرج عند مالك ومسلم وغيرهما ".

وأيضاً: فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ابراهيم من وجــوه غير الصـــلاة، وإن كانا متساويين في الصلاة.

١: انظر : " القول البديع " للحـــافظ الســخاوي ص ٨٤ .

٢: ذكره في " القول البديـــع " ص ٨٦ .

والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل من المشبه به قول الشاعر:-

بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وتعقبه ابن القيم: أنه خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء ، فإن العرب لا تشبه الشيء إلا بما هو فوقه .

وبأن الصلاة من الله من أجلّ المراتب وأعلاها ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الحلق ، فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلة تحصل لكل مغلوق ، فلا يكون غيره مساوياً له فيها .

وبأن الله سبحانه وتعالى أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، وأمر بالصلاة والسلام عليه ، وأكده بالتسليم ، وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين .

وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وملائكته يصلون على معلمي النـــاس الخير)، وهذا لأن بتعلميهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة، وتسببوا بذلك

١: أخرجه الترمذي ٢٦٨٦ من حديث أبي أمامة ، وقال : حسن غريب ، انتهى . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ٢٩١٢ بنحوه ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١٢٤/١ : فيه القاسم أبو عبد الرحمن ، وثقه البخاري ، وضعفه أحمد ، انتهى . وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ، أخرجه البزار كما في " مجمع الزوائد " ١٢٤/١ ، وقال الهيثمي : وفيه محمد بن عبد الملك ، وهو كذاب أيضاً ، انتهى . ولفظه : " معلم الخير يستغفر له كه شيء حتى الحيتان في البحر " ، وله شاهد آخر أخرجه الطهراني في " الأوسط " كما في المجمع ١٢٤/١ ، والديلمي المحمد عرب عبد الله بن عبد بن عبد الله بن عبد بن عبد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عبد بن عبد الله بن عبد بن ع

إلى فلاحهم وسعادهم ، وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله وملائكته، فلما تسبب معلمو الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعلم منهم صلى الله عليهم وملائكته .

ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل ولا أكثر تعليماً له من النبي صلــــى الله عليه وسلم ، ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعليمه منه ، ولهذا نال أمته من تعليمه لهم ما لم تنله أمة من الأمم سواهم ، وحصل للأمة من تعليمهم من العلـــوم النافعــة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين ، فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم ؟ . أما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبه أفضل من المشبه به ، فلا يدل على ذلك ، لأن قوله " بنونا بنو أبنائنا " إما أن يكون المبتدأ فيـــه مؤخـــراً، والخـــبر مقدماً، ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه ، وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعني ، وعــــدم وقوع اللبس ، وعلى هذا فهو حار على أصل التشبيه ، وإما أن يكون من باب عكس التشبيه ، كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه ، ويشـــبه الأســد بالكــامل في شجاعته ، والبحر بالكامل في جوده ، تنــزيلاً لهذا الرجل منــزلة الأصل المشبه به ، وتنــزيلاً للقمر والأسد والبحر منــزلة الفرع المشبه ، وهذا يجوز إذا تضمن عكــس التشبيه مثل هذا المعني ، وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزَّل بني أبنائه منــزلة بنيه ،

وألهم فوقهم عنده ، ثم شبه بنيه بمم ، وهذا قول ظائفة من أهل المعاني .

والذي عندي فيه: أن الشاعر لم يرد ذلك ، وإنما أراد التفريق بين بني بنيسه، وبني بناته ، فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم ، ليسوا بأبناء لنا، وإنما أبناؤنا بنو أبنائنا ، لا بنو بناتنا ، فلم يرد تشبيه بني بنيه ببنيه ، ولا عكسه [ وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى، وهذا ظاهر ] .

وتاسعها: أن الكاف للتعليل ، كما في قوله تعالى : { كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم} ، وقوله تعالى : { واذكروه كما هداكم } .

وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن ) عيني نفسه الشريفة . وتعقب : بأنه يتضمن أنه بعد أن اتخذه خليلاً لا تشرع الصلاة عليه [ على هذا الوجه ] ، وهذا من أبطل الباطل .

١: جلاء الأفهام - ص ١٦٠ .

٢: سورة البقرة - الآيـــة ١٥١ .

٣: سورة البقرة – الآيــــة ١٩١ .

٤: أخرجه مسلم ٢٣٨٣ ح ٧ ، والترمذي ٣٦٥٥ ، وابن ماجــه ٩٣ ، وابــن حبـان ٦٨٥٥ ، وابــن أبي عاصم في الســنة ١٢٢٦ ، وعبــد الــرزاق ٢٠٣٩٨ ، والإمــام أحمــد في المسـند ١٢٢٦ و=

وحادي عشرها: قال الحليمي: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت ابراهيم: {رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد } 'وقد علم أن محمــــداً صلى الله عليه وسلم وآل محمد من أهل بيت ابراهيم ، فكأنه قال : أحـــب دعـاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد ، كما أحبها عندما قالوا في آل ابراهيـــم الموجودين حينئذ ، ولذلك ختم بما ختمت به الآية وهو قوله : "إنك حميد مجيد " .

وثاني عشرها : واختاره ابن القيم وقال : إنه أحسن الأجوبة ، وهو أن يقال: عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : { إن الله اصطفى آدم ونوحـــــأ صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم عليه السلام، وهذا بيّنٌ ، فإنه إذا دخل غيره مــن

الأنبياء الذين هم من ذرية ابراهيم في آله ، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، فيكون قولنا : "كما صليت على آل ابراهيم " متناولاً للصلاة عليـــه وعلـــي سائر النبيين من ذرية ابراهيم .

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل ابراهيم عموماً وهو فيهم ، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بمم ، ويبقى الباقي كله لـــه صلى الله عليه وسلم .

<sup>=</sup> ٤٠٩ و ٤١٢ و ٤٥٥ ، من حديث ابن مسعود ولفظ مسلم : " ألا إني أبــــرأ إلى كـــل خـــل مـــن حله ، ولو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليـــــلاً ، وإن صــــاحبكم خليـــــل الله " .

١: سورة هود – الآيــة ٧٣ .

٢: سورة آل عمران - الآيـــة ٣٣ .

وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً ، وطلب له ما لآل ابراهيم ، وهو الخاط معهم ، [ ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل ابراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم] أكمل من الصلاة الحاصلة له دولهم ، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل ما لابراهيم قطعاً ، وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله ، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره ، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به ، وله أوفر نصيب منه ، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لابراهيم وغيره ، وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة التي [ لم ] تحصل لغيره .

فظهر بهذا من فضله وشرفه على ابراهيم وعلى كلٍ من آله ، وفيهم النبيون ما هو اللائق به ، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل ، وتابعة له ، وهي مسن موجباته ومقتضياته ، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً [ وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا ابراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا ابراهيم إنك حميد مجيد ] .

حجر ، عن شيخه الفيروزابادي اللغوي ، عن بعض أهل الكشف ما محصله : أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه ، وذلك أن المراد بقولنا : " اللهم صلى على محمد"، اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه ، بتقريرهم

وثالث عشرها: ما ذكره شيخنا في " القول البديع " عن شيخه الحافظ ابن

١: انظر: جــ الاء الأفسهام - ص ١٦٥ - ١٦٦ .

أمر الشريعة ، كما صليت على ابراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخــبرون بالمغيبات ، فالمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد ، وهم أتباعه في الدين ، كمــا كـانت حاصلة بسؤال ابراهيم .

قال الحافظ ابن حجر : وهو حيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه ، فالله أعلم.

وقال المجلد اللغوي بعد ما أطال في تقرير ما سبق عنه: وتلخيص ذلك أن يقول المصلي " اللهم صل على محمد بأن تجعل من أمته علماء وصلحاء بالغين نهايات المراتب عندك ، كما صليت على ابراهيم بأن جعلت آله أنبياء ورسلاً بالغين نهايات المراتب عندك، وعلى آل محمد كما صليت على [آل] ابراهيم بما أعطيتهم من التشريع والوحي فأعطاهم التحديث ، فهم محدّثون ، وشرع لهم الاجتهاد ، وقرره حكماً شرعياً ، فأشبهت الأنبياء في ذلك " . فافهم فإن في هذه فائدة جليلة عظيمة [والله يقول الحق وهو يهدي السبيل] '، انتهى .

قلت: ومراده بقوله: " بعض أهل الكشف " صاحب " الفتوحات المكية" ، فقد رأيت ذلك فيها ، لكنه أطال القول في ذلك جداً ، فلهذا لم أثبته هنا طلباً للاختصار ، لا سيما وما ذكر هنا محصل لمعناه ، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً دائماً أبداً .

١: انظر : " القول البديـــع " – ص ٨٧ .

٢: سيدي محيي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه وأرضــــاه وعنـــــا بــــه .

وأما " البركة " في قوله : ( وبارك على محمد ) : فحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار ، ومنه : " برك البعير " إذا استقر على الأرض ، و"المبرك" : موضع البروك.

و" البركة ": النماء والزيادة ، و"التبريك ": الدعاء بذلك ، ويقال: باركــه الله وبارك فيه، وبارك عليه ) ، و { باركــا فيها } . وفي القرآن: { وباركنا عليه } ، و { باركنــا فيها } .

وفي الحديث: (وبارك لي فيما أعطيت) "، والمبارك: الذي قد بارك الله فيه، قال تعالى: { وجعلني مباركاً } ، و { كتاب أنزلناه إليك مبارك } °، وهو أحق أن يسمى مباركاً من كل شيء ، لكثرة خيره ومنافعه ، ووجوه البركة فيه . والسرب تعالى يقال في حقه: " تبارك " ، ولا يقال : مبارك .

وتبارك: تفاعل، من البركة. وهذا الثناء في حقه تعالى إنما هو لوصف يرجـــع اليه، كتعالى، فإنه تفاعل من العلو، ولهذا يقرن بين هذين اللفظين، فيقال: تبــارك وتعالى، فهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد، فإن الخير كله بيديه، وكـــل

١: سورة الصافات – الآيـــة ١١٣ .

٢: سورة الأنبياء - الآيـــة ٧١ .

٣: أخرجه أبو داود ١٤٢٥ ، والـــترمذي ٤٦٤ ، والنســائي ٢٤٨/٣ ، وابــن ماجـــه ١١٧٨ ، وابــن حبان ٩٤٥ ، والحاكم ١٧٢/٣ ، وابـــن الجــارود ٢٧٢ ، والإمــام أحمـــد ١٩٩/١ و ٢٠٠ ، مــن حديث الحسن بن علي ، وإسناده صحيـــــح .

٤: سورة مريم - الآيــة ٣١.

٥: سورة ص – الآيــــة ٢٩ .

الخير منه: صفاته كلها صفات كمال ، وأفعاله كلها حكمة ورحمـــــة ومصلحــة ، وخيرات لا شرور فيها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( والشر ليس إليك )'، وإنما يقع الشر من مفعولاته ومخلوقاته ، لا في فعله سبحانه .

وقال ابو العباس: " تبارك " معناه: تعالى . وقال ابن الأنباري: [ تبارك بمعنى ] تقدس .

وقال الحسين بن الفضل : تبارك في ذاته ، وبارك فيمن شاء من حلقه .

وإدامته وثبوته له ، ومضاعفته ، وزيادته .
وقال تعالى في ابراهيم وآله : { وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين وباركنا عليـــه وعلى اسحق } ، و لم يذكر اسماعيل .

وجاء في التوراة ذكر البركة على اسماعيل إيذانا لما حصل لبنيه مـــن البركـــة ، لا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها ، وأجلّها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنبهــــهم

١: هــو بعــض حديــث أخرجــه مســلم ٧٧١ ، وأبــو داود ٧٦٠ ، والــترمذي ٢٦٦ و ٣٤٢٢ ، والنســائي ٢٦٩/ -١٣٠ ، وابــن حبــان ١٧٧٣ ، والبيــهقي ٣٢/٢ ، والإمــام أحمــــد ١٩٤/ و ١٠٣ ، من حديث علـــي.

<sup>-</sup>٢: سورة الصافــــات ١١٢ – ١١٣ .

بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك صلى الله عليه وسلم .

ولما كان هذا البيت المقدس أشرف بيوت العالم على الإطلاق ، خصهم الله تعالى بخصائص :

منها : جعل النبوة والكتاب فيهم ، فلم يأت بعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام نبي إلا من أهل بيته .

ومنها: أنه سبحانه جعل تعالى خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت ، فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها وإجزاؤها ، ولهم المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة ، والأيادي العظام [عندهم التي يجازيهم عليه الله عز وجل].

ومنها: أمر سبحانه عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهــــل بيتهم وسلفهم، وهم ابراهيم وآله، وهي خاصة لهم '.

ا: ومنها: أنه سبحانه جعل أهل هذا البيت فرقاناً بين الناس ، فالســـعداء أتباعــهم و محبوهــم ، ومــن
تولاهم ، والأشقياء من أبغضــهم وأعــرض عنــهم وعــاداهم ، فالجنــة لهــم ولأتباعــهم ، والنــار
لأعدائهم ومخالفيــهم .

ومنها: أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين ، وأغلق دونهم الأبواب ، فلم يفتح لأحد قط إلا مسن طريقهم وبالجم .

إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة التي لا تحد ولا تعد ، وهي من آثار رحمه الله وبركاته على أهل هذا البيت، فلهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم وحق لأهلل

ومنها: أنه سبحانه خصهم من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم مـــن العـــالمين ، فلـــم يطــرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابــــه وعقابــه وشــرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم فسبحان من جمع لهـــــم علـــم الأولــين والآخريــن .

وهنها : أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به ، بما لم <u>بخـــص بـــه أهـــل بيـــت</u> ســـواهـم .

ومنها : أنه سبحانه مكن لهم الأرض واستحلفهم فيها ، وأطاع لهـــم أهـــل الأرض ، مـــا لم يحصـــل لغـــيرهم .

ومنها: أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بمــــــا لم يؤيــــد غـــيرهم .

ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظه ، فلا يسزال العالم باقياً ما بقيت آثارهم، فإذا ذهبت أثارهم من الأرض فسذاك أوان خراب العالم .

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت ، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم ، صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين .

<sup>=</sup> قال الإمام الجنيد قدس الله سره العزيز : يقول الله عز وجل لرســوله صلـــى الله عليــه وســلم : " وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق ، أو استفتحوا من كل باب لمــــا فتحـــت لهـــم حتى يدخلوا خلفــــك " .

بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسن رطبة بسالصلاة عليهم والسلام ، والثناء، والتعظيم ، والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ، ومحبتهم ، وإجلالهم ، وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم ، فجزاهم الله من بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملأ الأعلى تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ، وصلى عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها ، وسلم تسليماً ، انتهى ملخصاً من " جلاء الأفهام " .

وأما قوله في حديث ابن مسعود: "وارحم محمداً كما ترحمت "المروي عند الحاكم بسند فيه يحي بن السباق ، وهو مجهول ، عن رجل مبهم ، وله أقال القاضي عياض في "الشفاء " بعد أن ذكره: ولم تأت هذه في حديث صحيح ، فقيد بالتصحيح احترازاً عن وروده في غير الصحيح ، فقد أخذ بهذا ابن أبي زيد من المالكية، لأنه من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراجه في العمومات ، فإن أصل الدعاء بالرحمة لا ينكر ، فقال في رسالته لما ذكر ما يستحب من التشهد ، ومنه : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " وزاد : " وترحم على محمد " إلخ . فاستحب في هذا الموضع الخاص ما ورد فيه مضعفاً ، فتساهل في العمل به ، أو يكون قد صح عنده .

وبالغ في إنكار ذلك القاضي أبو بكر بن العربي فقال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة: " وترحم " ' ، فإنه قريب من البدعة ، لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي ، ففي الزيادة عليه استدراك ، يعني أنه باب تعبد واتباع فيقتصر فيه على المنصوص ، ومن زاد فقد ابتدع ، لأنه أحدث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص .

وقال النووي في " أذكاره ": وأما ما قاله بعض أصحابنا ، وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي : " وارحم محمداً وآل محمد " فهذا بدعة لا أصل لها ٢.

وقال في شرح مسلم: المختار أنه لا يذكر الرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة بدونها ، وإن كان معناها الدعاء والرحمة ، فلا ينفرد بالذكر .

ونقل الرافعي في " الشرح الكبير" عن الصيدلاني من الشافعية أنه قـــال : ومــن الناس من يزيد : " وارحم محمداً [ وآل محمد ] كما ترحمــت علـــى اربــاهيم [ أو

١: يعني في قوله في " الرسالة " لما ذكر ما يستحب في التشهد ، ومنه : اللهم صل على محمد وعلى
 آل محمد " فزاد : وترحم على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى
 آخره.

٢: قال : وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه شرح المترمذي في إنكار ذلك ، وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك ، وتجهيل فاعله ، قال : لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالله التوفيق.

انظر : الأذكار النووية ــ ص ١٧٠ ــ ط مناهل العرفان ــ تحقيق الأســـتاذ محمـــد يـــاض خورشـــيد .

رحمت] آل ابراهيم " وربما يقولون : "كما ترحمت على آل ابراهيم " بالتاء ، و[هذا] لم يرد في خبر صحيح ، مع كونه غير فصيح ، فإنه لا يقال "رحمت عليه " وإنما يقال: رحمته ، مع ما في صيغة التفعل من معنى التكلف الذي لا يحسن إطلاقه في حــــق الله تعالى ، انتهى أ.

واحتج القائل بالجواز بقوله في السلام في التشهد: " السلام عليك أيـــها النــبي ورحمة الله وبركاته " ، وهي حجة واضحة في جواز طلب الرحمة من جهة المعنى.

ونقل عياض عن ابن عبد البر: أنه لا يدعى له بالرحمة ، وإنما يدعى له بـــالصلاة والبركة التي تختص به ، ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة .

وبحث الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " له في ذلك وقال : إن الصلاة من الله تعالى مفسرة بالرحمة ، ومقتضاه أن يقال : " اللهم ارحم محمداً " ، لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخر .

١: ذكره في " القول البديـــع " ص ٨٩ .

وقال المجد اللغوي : الدلائل قائمة على جواز ذلك ، وذكر منها قول الأعرابي : "اللهم ارحمني ومحمداً " '، وتقريره صلى الله عليه وسلم لذلك .

وقال الحافظ ابن حجر: الإنكار على ابن أبي زيد غير مسلّم إلا أن يكون لكونـه لم يصح، وإلا فدعوى من قال إنه لا يقال: "وارحم محمداً " مردود لثبوت ذلـك في عدة أحاديث أصحها في التشهد: "السلام عليك أيها النبي ورحمـــة الله وبركاتــه "، انتهى ".

وفي خطبة رسالة إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ما نصه: "محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ورحم وكرم" انتهى . ثم إن قولهم: إنه لا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى ، أجيب عنه: بأن المقصود منه طلب التكرم عليه والتفضل، وأما ما تشعر به الصيغة من التكلف فمخرج بالعقل ، ولو كان ذلك صحيحا لكانت صيغة المفاعلة أولى بالمنع ، كقوله تعالى { يخادعون الله } ، إلى غير ذلك .

<sup>1:</sup> عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كنا مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل أعرابي فقال: " اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حظرت واسعا! ، ثم تنحى الأعرابي فبال قائما فوثبوا إليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه حتى يفرغ من مباله " ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلم من ماء فصبه على مباله . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ٢٧/٢٢ الحديث رقم ١٩٢ ، ورواه ابن ماجة ٥٣٠ ، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " إسناده ضعيف الفاقسهم على ضعف عبيد الله الهذلي ، وقال الخاكم: يروي عن أبي المليح عجائب ، وقال الخاري: منكر الحديث ، وقال الحافظ: متروك الحديث .

٢: انظر : " القول البديـــع " ص ٩٠ .

فإن قلت : كيف يدعى له بالرحمة وهو عين الرحمة ' ؟ .

أجاب الإمام أبو زرعة ابن العراقي: بأن كونه رحمة للعالمين من رحمة الله له، فإن الرحمة بالمعنى المفسر في حقنا وهي رقة القلب مستحيلة في حقه تعالى ، وهي في حقه: إما صفة ذات ، والمراد بها إرادة الخير للعبد ، أو صفة فعل: والمراد بها فعل الخير معه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أجزل الخلق حظاً من إرادة الله تعالى به الخير وفعله معه [ الخير ] ، ولا يقال هذا حاصل له فكيف نطلبه له ؟ لأن ثمرة ذلك عائدة علينا . ثم إن محل الجواز وعدمه فيما يقال مضموماً إلى الصلاة والسلام ، أما حالة الإفراد فلا يجوز لأحد أن يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: رحمه الله، لأنه قال : (من صلى على ) ، و لم يقل : من ترجم على ، و لم يقل : من دعا لي، وإن كان معنى الصلاة الرحمة ، ولكنه حص بهذا اللفظ تعظيماً له فلا يعدل عنه إلى غيره ، قاله ابن عبد البر النميري ، وعلله محمد بن عبد الله بن عمر من الحنفية كما في "الذخيرة "من كتبهم بأنه يوهم النقص لأن الرحمة غالباً إنما تكون عن فعل ما يسلام عليه ، وغن أمرنا بتعظيم الأنبياء قال : ولهذا إذا ذكر الأنبياء لا يقال : رحمهم الله ،

## وأما ختم الصلاة بـ " الحميد المجيد " :

ففيه إشارة إلى أن المطلوب تكريم الله تعالى لنبيه ، وثناؤه عليه ، والتنويه به، وزيادة تقريبه ، وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمحد ، فهما كالتعليل للمطلوب، أي أنك تعالى فاعل ما يستوجب به الحمد من النعم المترادفة ، كريم بكثرة الإحسان إلى

١: لقوله تعالى : { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } ســــورة الأنبيـــاء – الآيـــة ١٠٧ .

جميع عبادك ، إذ " الحميد " فعيل من : "الحمد" بمعنى محمود ، وهو من حصل له من صفات الحمد أكملها . قيل : [ هو ] بمعنى : " الحامد " أي يحمد أفعال عباده .

و" المجيد " من المحد ، فالحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته و لم تثـن عليه لم تكن حـامداً عليه لم تكن حـامداً له عباً \. له حتى تكون مثنياً عليه محباً \.

والمجد مستلزم للعظمة والسعة والجلال ، والحمد يدل على صفات الإكرام . وذكر هذين الاسمين عقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله مطابق لقوله: {رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد } ٢.

ولما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه ، والتنويه به ، ورفع ذكره كما مر ، كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكأن المصلي طلب من الله أن يزيد في حمده ومجده ، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي نوع حمد له وتمجيد ".

١: وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له ، وهو ما عليه المحمود مـــن صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير ، فإن هذه هي أسباب المحبية ، وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم ، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما ، والإحسان كله له ومنه ، فهو أحق بكل حمد ، وبكل حب من كل جهة ، فهو سبحانه أهل أن يحب لذاته ، ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ، ولكل ما صدر منه سبحانه وتعالى .

٢: سورة هود – الآيــــة ٧٣ .

٣: قاله في " جلاء الأفــهام " ص ١٨٢ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم " شهدت له يوم القيامة بالشهادة ، وشفعت له ) .

رواه البخاري في " الأدب المفرد " ، وأبو جعفر الطبري في تهذيبه ، وهو حديث حسن ، ورجاله رجال الصحيح ، لكن فيهم سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بـــن القاضي الراوي ، له عن حنظلة وهو مجهول ، لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا ، نعــم ذكره ابن حبان في الثقات على عادته .

وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر ضعيف بلفظ: (إنه صلى الله عليه وسلم قيل له: إن الله قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف الصلاة عليك؟ ، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وارحمه محمدا وآل محمد كما رحمت على ابراهيم وآل ابراهيم، والسلام كما علمتم).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد ، [ اللهم صل علينا معهم ، اللهم بارك

١: ليس في شيء من الكتب الستة ، وإنما أخرجه ابن جرير الطبري في تمذيبـــه كمـــا في فتـــح البـــاري ،
 انظر : الأدب المفرد للإمام البخـــاري ص ٢٧٨- الحديـــث رقـــم ٦٤١ ..

على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد ] ، اللهم بارك علينا معهم ، صلوات الله ، وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي ، السلام عليكم ورحمة الله ) .

رواه البيهقي عن الحاكم، ورواه الحاكم من حديث الليث بن سعد عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال ، عن يحي بن السباق ، عن رجل من آل الحارث ، عن ابن مسعود ، وفي تصحيح الحاكم له نظر ، فإن يحي بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح ، وهو عند الدارقطني بسند فيه عبد الوهاب بن مجاهد .

حدثني مجاهد ، حدثني ابن أبي ليلى أو أبو معمر ، قال علمني ابن مسعود التشهد ، وقال : علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره .

قال : وكان يقول : إذا سلم فبلغ : " وعلى عباد الله الصالحين " ، فقد سلم على أهل السماء والأرض .

وعبد الوهاب بن مجاهد ضعفه يحي بن معين ، والدارقطني ، وغيرهما ، وقال فيـــه الحاكم يروي عن أبيه أحاديث موضوعة .

والمحفوظ عن ابن مسعود في التشهد إلى " [ أشهد أن لا إله إلا الله ] وأشهد أن معمدا عبده ورسوله " . ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا " فإذا قلت هذا فقــــد تمــت

١: أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني ٢٥٤/١ ، وفي إسناده عبد الوهاب بن بحاهد ، ضعيف . وأصل الحديث في الصحيح عند البخاري ٧٣٨١ و ١٢٠٢ و ٨٣١ ، ومسلم ٤٠٢ دون ذكر الصلوات الابراهيمية .

صلاتك ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " ، والموقوف أشببه وأصح .

وقوله " التحيات " : جمع تحية وهي " الملك " كما قال عمرو بن معدي كرب: أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي

أي : على ملكه . وقيل : البقاء ، والملك لله تعالى ، وقيل : السلامة ، وجمعها لتشمل هذه المعاني كلها ، كأنه قيل : السلامة والبقاء ، والملك لله تعالى .

قال في " شرح المشكاة " : فإن قلت : ما معنى قولنا " سلام عليك أيها النبي " على الخطاب ، وهلا جيء بذلك على الغيبة ، وهو الظاهر من جهة القياس لينتقل من تحية الله تعالى إلى تحية نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى تحية النفس، ثم يعم الصالحين من عباده كالأنبياء والملائكة ؟ .

وأجاب: بأنا نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه ، حيث علم الحاضرين من الصحابة كيفية التسليم . ومن ذهب إلى الغيبة توحى معنى مايؤديه اللفظ بحسب مقام الغيبة ، وقريب من ذلك قوله تعالى : { قل للذين كفروا سيغلبون } ابالياء والتاء ، فالتحتية : هو اللفظ المتوعد عليه . والفوقية : معنى ذلك بحسب مقام الخطاب.

ويؤيد هذا التأويل ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وكفي بين كفيه ــ التشهد كمـــا

١: سورة آل عمران - الآيسة ١٢.

يعلمني السورة من القرآن ؛ التحيات لله ٠٠٠ إلى قوله : السلام عليك ، وهـــو بــين أظهرنا فلما قبض قلنا : السلام على النبي ) .

## ويمكن أن نأخذ في مشرع أهل العرفان ونقول :

" الصلوات " : محمولة على ما تعورف من الأركان المخصوصة .

و" الطيبات " : على كونها خالصة لوجه الله تعالى ، محصلة للزلفي .

وتقرير السؤال: ألهم حين إستحبوا باب الملكوت واستأذنوا بالتحيات على الولوج، أذن لهم بالدخول في حريم الملك الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجاة والمناغاة، كما ورد: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) ، فأخذوا في الحمد والثناء والتمجيد، وطلبوا المزيد، وأسعفوا بحاجاتهم، فعند ذلك نبهوا على أن هذه المنح والإطلاق بواسطة نبي الرحمة، وبركة متابعته، فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم المحبوب حاضرا، فأقبلوا عليه مسلمين " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (قلنا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ ، قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على على اللهم المعلى صلواتك ورحمتك وبركاتك على على اللهم المعلى صلواتك ورحمتك وبركاتك على اللهم المعلى عليك على اللهم المعلى عليك على اللهم المعلى اللهم اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم اللهم اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم المعلى اللهم اللهم المعلى اللهم الله

١: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود . انظر : كنـــز العمــــــــال ١٥٣/٨ الحديــــث رقـــم ٢٢٣٥٠ .

٢: بعض حديث ، أوله : (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلاة )
 رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، ورمز السيوطي
 إلى حسنه . " الجامع الصغير ١٩٩/١ الحديث رقم ٣٦٦٩ .

سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآحرون ، اللهم صل على محمد وأبلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة ، اللهم اجعل في المصطفين محبته ، وفي المقربين مودته ، وفي الأعلين ذكره \_ أو قال : داره \_ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم ، إنك حميد محيد ، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم ، إنك حميد محيد محيد ، رواه ابن أبي عاصم ، وفيه المسعودي ، وهو ثقة لكنه اختلط .

ورواه ابن ماجة ، والقاضي اسماعيل من طريق المسعودي أيضاً : حدثنا عاصم ابن علي ، حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله ، عن أبي فاختة ، عن الأسود بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود بلفظ : (قال : إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه ، قال : فقالوا له: فعلّمنا . قال : قولوا : " اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد فقالوا له: فعلّمنا ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الحير ، ووامام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد اللهم بيد على الرهيم إنك حميد بحيد ، اللهم بارك على عمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم إنك حميد بحيد ، اللهم بارك على عمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد بحيد ) .

١: موقوف: أخرجه ابن ماجه ٩٠٦ عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البوصيري في " الزوائد"
 رجاله ثقات ، إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره و لم يتميز حديثه الأول من الآخر ، فاستحق الترك ، كما قال ابن حبان .

وروي مرفوعاً بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليتم عليي فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض على ) فذكره .

رواه الديلمي في مسند الفردوس ، والمعروف أنه موقوف .

كما أخرجه ابن ماجة في سننه ، والطبري في تهذيبه ، وعبد في مسنده ، والبيهقي في الدعوات ، والشعب ، وإسناده الموقوف حسن ، قال مغلطاي : إنه صحيح ، وحسنه المنذري ، وتعقب بأنه كيف يكون حسناً وفيه المسعودي ، وقد اختلط بآخره، و لم يتميز حديثه الأول ومن الآخر ، فاستحق الترك .

فإن قلت : لم أفرد الرحمة دون الصلوات والبركات ؟ .

أجيب : ليسلم من التكرار المعنوي، لأن الصلوات جمع صلاة وهي من الله بمعين الرحمة ، فيكون المراد بقوله رحمة خاصة .

وقوله: " فأحسنوا الصلاة عليه " فيه تفويض إلى المصلي في إتيانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالألفاظ الحسنة ، ويبقى النظر في : أيما الأفضل اللفظ المشروع أم الحسن المبدع؟.

فإن قلت: قوله " اللهم اجعل صلواتك " أهو تفسير وإرشاد إلى ما أمر به مـــن الإحسان في الصلوات بمعنى: أن هذا هو الحسن المأمور به أم هو على طريق الأنمــوذج والمثال، ويكون هذا من الحسن وفوقه ماهو أحسن منه من الألفاظ ؟.

أجيب : بأن الظاهر الثاني ، وأن المصلي على التخيير من الألفاظ الـــواردة بــين حسنها وأحسنها ، وقد يكون لنا قسم آخر وهو ما يستنبط من الألفاظ الـــواردة ، وينتظم على أحسن الألفاظ كما سيأتي نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى مما اســتنبطه السلف والخلف .

وقوله " المصطفين " : هو بفتح الطاء والفاء ، أي : المختارين من أبناء جنسهم ، وعلى هذا فهم الرسل الأربعة نوح وابراهيم وموسى وعيسي ، أولو العزم ، وسيدنا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم . ومن الملائكة جماعة كثيرة كحملة العرش ، وجبريل ، وميكائيل ، ومن شهد بدراً .

وقيل: المصطفون الذين اتخذهم صفوة فصفاهم من الأدناس. قيل: هم الذين وحدوه وآمنوا به. قاله ابن عباس، وقيل: هم أصحابه، وقيل: هم أمته.

وأما " الأعلين " فبفتح اللام : الملأ الأعلى ، وهم الملائكة لأنهم يسكنون السموات ، والجن هم الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض .

[ وأما قوله : وفي المقربين درجته ] المقربون : الملائكة .

وعن ابن عباس : حملة العرش [ وجزم بــه البغــوي ] . قيــل : [ الملائكــة ] الكروبيون الذين حول العرش كجبريل وميكائيل ومن في طبقتهم.وقيل : هم الذيــن إليهم تدبير الأجرام السماوية ، وهم المعنيون بقوله تعالى: { لن يستنكف المســيح أن

يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون } '. وقيل : المقربون سبعة ؛ اسرافيل وميكائيل ، وجبريل ، ورضوان ، ومالك ، وروح القدس ، وملك الموت [ عليهم السلام ] .

وعن يزيد بن عبد الله ألهم كانوا يستحبون أن يقولوا: "اللهم صل على محمد النبي الأمى عليه السلام".

رواه اسماعيل القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا سعيد الجريري ، عن يزيد بن عبد الله في وصفه صلى الله عليه وسلم ب " الأميي " دلالة على كمال فضله وشرفه ، وعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم ، وأن علمه لدي بلغ فيه أعلى المراتب ، وخص منه بأعظم المواهب ، وأقطع للريب فيما جاء به مين علم الغيب، فقد أتى صلى الله عليه وسلم بما عجز عنه الإنس والجن مع أميته ، زاده

وقد أحبرني الشيخ الإمام أبو العباس الأموطي ، والشيخ زين الدين العباسي الشافعيان المقرآن قالا : حدثنا العلامة أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي قال : أخبرنا الشيخان ؛ العدل الأصيل الإمام أبو هريرة عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد الذهبي ، قراءة وأنا أسمع بقرية كفر بطنا بظاهر دمشق، والعدل الأصيل السيد كمال

الدين محمد بن محمد بن محمد نصر الله الأنصاري ابن النحاس بقراءتي عليه بقرية المنيحة بظاهر دمشق ، وعد كل منهما في يدي، قالا : أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد

الرحمن البعلي ، وعدّهن في يدي ، أخبرنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بــن أحمد المقدسي ، وعدّهن في يدي، أخبرنا جدي الإمام قوام السنة أبو القاسم اسمــاعيل

الله شرفاً ، وصلى عليه كثيراً .

١: سورة النساء – الآيـــة ١٧١.

ابن محمد بن الفضل التيمي ، وعدّهن في يدي ، أخبرنا جعفر بن محمد المستغفري ، وعدّهن في يدي ، حدثنا عمرو بن خالد وعدّهن في يدي ، حدثنا عمرو بن خالد الواسطي ، وعدّهن في يدي ، حدثنا علي ، وعدّهن في يدي ، حدثني علي ابن الحسين وعدّهن في يدي ، حدثنا الحسن ابن علي ، وعدّهن في يدي ، حدثسي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعدّهن في يدي ، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعدّهن في يدي ، قال : عدّهن في يدي جبريل قال جبريل : هكذا نزلت بهن من عند رب العزة : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ونك حميد مجيد ، اللهم و ترحم على محمد وعلى آل محمد كما مليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ونك حميد محمد وعلى آل ابراهيم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم ونك حميد مجيد ، اللهم و سلم على محمد وعلى آل ابراهيم ونك حميد محمد وعلى آل ابراهيم ونك حميد محمد وعلى آل ابراهيم ونك حميد محمد وعلى اللهم وسلم على ابراهيم ونك حميد محمد وعلى آل ابراهيم ونك حميد محمد وعلى اللهم وسلم على ابراهيم ونكى آل ابراهيم ونك حميد محمد وعلى اللهم وسلم على ابراهيم ونك حميد محمد وعلى اللهم وابن على ابراهيم وعلى اللهم وابن على ابراهيم ونك قال شيخنا : ورواه ابن بشكوال في " القربة " مسلسلاً بالعد ، وابن على ابسن

الحسين عن أبيه عن حده عن أبيه علي بن أبي طالب ، وقال ابن مسدي : إنه سقط بين حرب وعمرو يحي بن المساور ، ولا يتصل بدون ثبوته إن شاء الله. وقد رواه بإثباته الحاكم في "علوم الحديث " له ، ومن طريقه أبو القاسم التيمي في

وقد رواه بإتباته الحاكم في "علوم الحديث له ، ومن طريقه أبو القاسم النيمي في مسلسلاته ، والقاضي عياض في "الشفاء " .

قال النميري: وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا من هذا الوجه ، وإسناده ذاهب، وعمرو راويه عن زيد: متروك الحديث. قيل: إنه يضع الحديث على أهلل البيت، وحرب ويحي مجهولان، ولا نجده من غير طريقهما عن عمرو، كذا قال.

١: ذكره الحافظ السحاوي في " القـــول البديــع " ص ٣٨ – ٣٩ .

وقد رواه أبو الربيع الكلاعي فيما أورده ابن مسدي بن محمد بن المظفر الجرحاني، عن عمرو ، قال ابن مسدي : وهو غريب من حديث زيد عن أبانة، تفرد به عمرو ، ولانعلمه هذا الإسناد إلا من هذا الوجه .

قال: وقد روي أيضاً هذا المعنى مسلسلاً بنحوه من حديث حميد عن أنـــس، ثم ساقه بلفظ "عدّهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدّهن في يدي جبريل وقال: عدّهن في يدي ميكائيل، وقال: عدّهن في يدي رب العــالمين حــل حلاله "، ثم ذكر نحوه، وقال: إنه غريب من هذا الوجه. والضمـــير في قولــه:

وقوله فيه " إنك هيد مجيد " تذييل للسابق ، وتقرير له على العموم، أي : إنك حميد فاعل لما يستوجب به الحمد من النعم المتكاثرة ، والآلاء المتعاقبة المتوالية .

"وعدّهن " للكلمات ، وهي قوله : " اللهم صل على محمد " ٠٠٠ إلخ.

و"مجيد": كريم الإحسان إلى جميع عبادك الصالحين، ومن محامدك وإحسانك

توجه صلواتك وبركاتك على حبيبك نبي الرحمة وآله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا .

 وأما معناها اللغوي الذي هو رقة القلب فمحال على الله تعالى ، فيفسر بما يليـــق به، فلا نسلم أنه لا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى ، لأن المقصود منه طلـــب كـــثرة التكريم عليه، والتفضل وما تشعر به الصيغة من التكلف مخرج بالعقل كما مر .

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً قال له: كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .فقال: " اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقالله الخير ، اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد محميد بحيد " .

رواه أحمد بن منيع في " مسنده " ، وسبطه البغوي في " فوائده " عنـــه ، ومــن طريقه : النميري بسند ضعيف .

ورواه القاضي اسماعيل: حدثنا يحي الحماني ، حدثنا هشيم ، حدثنا أبو بلج قال: حدثني يونس مولى بني هاشم ، قال: قلت لعبد الله بن عمرو - أو ابن عمر بالشك- فذكره ، و لم يقل: " إنك حميد بحيد " أ.

وعن ابن بريدة ابن الحصيب \_ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغراً \_ الأسلمي رضي الله عنه قال: " قلنا: يارسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ ، قال: ( قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك

على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنــــك حميــــد مجيــــد مجيــــد مجيــــد محيــــد

رواه أحمد بن منيع ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الله بن حميد في مسانيدهم ، كلــهم بسند ضعيف . كذا رواه الحسن بن شاذان عن عبد الله بن اسحق الخراساني .

حدثنا الحسن بن مكرم ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا اسماعيل بن خالد عن أبي داود عن بريدة ، فذكره .

وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى ، وإن كان متروكاً مطـــروح الحديـــث فالعمدة على ما سبق من الأحاديث ، ولا يضر إحــراج حديثــه في الشــواهد دون الأصول .

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( من قال: " اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وحبت له شفاعتي ) ٢.

١: ضعيف : أخرجه الإمام أحمد ٥٥٣/٥ من حديث بريدة . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " القول ١٤٤/٢ وقال : وفيه أبو داود الأعمى ، وهو ضعيف ، انتهى . وذكره السخاوي في " القول البديع ص ٤١ وقال : رواه أبو العباس وأحمد بن منيع ، وأحمد بن حبيد في مسانيدهم ، والمعمري ، واسماعيل القاضي ، كلهم بسئد ضعيف ، انتهى . وذكره في " جلاء الأفهام " ص ٢٦ .

رواه الطبراني في " الكبير " . حدثنا عبد الملك بن يحي بن بكير المصري ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، ورواه اسماعيل القاضي ، حدثنا يحي ، حدثنا زيد ابن الحباب، أخبرني ابن لهيعة ، حدثني بكر بن سوادة المعافري ، عـن زياد بن نعيم الحضرمـي ، عن ابن شريح قال : حدثني رويفع الأنصاري ، فذكره .

وكذا رواه الإمام أحمد ، والبزار ، وابن أبي عاصم ، وابن بشكوال في "القربة"، وابن أبي الدنيا في الحنة، حلت له شفاعتي يوم القيامة " .

وبعض أسانيدهم حسن ، كما قاله الحافظ عبد العظيم المنذري .

ووقع في عدة نسخ من " الشفاء " للقاضي عياض عن زيد ابن الحباب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال شيخنا : وهو غلط، وزيد [ليست] له صحبة ، [بل] ولا هو من التابعين ، بل ولا من أتباعهم، وإنما روي هذا الحديث عن زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة ، إلخ ، كما سبق .

و" المقعد المقرب ": قيل: هو [ الوسيلة أو ] المقام المحمود ، وجلوسه العــرش ، أو [المنـــزل العالي والقدر الرفيع ، والله أعلم ] .

وقال الطيبي : إن له صلى الله عليه وسلم مقامين مختصين به :-

<sup>=</sup>إلى ابن أبي عاصم ، وابن بشكوال في " القربـــة " وابــن أبي الدنيــا ، وقــال : بعــض أســانيدهم حسنة ، قاله المنذري ، انتـــهي .

أحدهما : مقام حلول الشفاعة والوقوف عن يمين الرحمن عز وجل ، حيث يغبطــه فيه الأولون والآخرون .

وثانيهما : مقعده من الجنة ، ومنزله الذي لا منزل بعده .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قـــال : (مــن قال: جزى الله عنا محمداً صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ، أتعب سبعين كاتباً ألــف صباح ).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وأبو نعيم في "حليته" ، وابسن شهين في "ترغيبه" ، وأبو الشيخ ابن حبان ، والخلعي في "فوائده" ، وابن بشكوال ، والرشيد العطار ، وفي سنده هاني بن المتوكل وهو ضعيف . ورواه أبو القاسم التيمي في ترغيبه، وعنه أبو القاسم بن عساكر ، ومن طريقه أبو اليمن من طريق هاني ، لكن فيه رشد بن سعد ، وهو أيضاً ضعيف . وتابعهما أحمد بن حماد وغيرهم ، كلهم عن معاوية بن صالح ، والحديث مشهور به كما قال أبو اليمن .

١: رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ١٦٥/١١ الحديث رقيم ١١٥٠٩ ، وقيال في " مجمع الزوائيد"
 ١٦٣/١٠ : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسيط " ٤٥١ مجمع البحريين ، وفيه هياني بين المتوكل وهو ضعيف ، والمجد الفيروزابادي في " الصلات والبشير " ص ٧٩ ، وأبو نعيم في "حليمة الأولياء " ٢٠٦/٣ ، وقال : هذا حديث غريب من حديث عكرمة وجعفر ومعاوية تفرد بيه هانيء ابن المتوكل الاسكندراني ، قال الذهبي عنه في " الميزان " ٢٩١/٤ : قيال ابن حبان : كيان تدخل عليه المناكير وكثرت فلا يجوز الاحتجاج بيه بحيال .

والضمير في قوله: " أهله " ، يرجع إلى الله تعالى ، أو إلى محمد صلى الله عليــــه وسلم ، كما قاله المحد الشيرازي اللغوي .

وعن الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه كان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على ابراهيم إنك حميد مجيد، [ رواه النميري في لفظ من وجه آخر على محمد وزاد ]: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومغفرة الله ورضوانه، اللهم اجعل محمداً من أكرم عبادك عليك، ومن أرفعهم عندك درجة، وأعظمهم خطراً، وأمكنهم عندك شفاعة، اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه، واجرزه عنا خريت ما حزيت نبياً عن أمته، واجز الأنبياء كلهم خيراً وسلاماً على المرسلين، والحمد للله رب العالمين " رواه النميري '.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ، وارفع درجته العليا ، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى ، كما آتيت ابراهيم وموسى " .

رواه عبد بن حميد في مسنده ، وعبد الرزاق . ورواه اسماعيل القاضي ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثني معمر عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : سمعت ابن عساكر ، فذكره . وإسناد الحديث حيد قوي ، صحيح .

١: ذكره في " القول البديع " - ص ٥٥ - ٤٦.

٢: " القول البديــع " ص ٥٥ .

فإن قلت : إن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة ، وطلب قبولها تحصيل الحاصل؟ .

أجيب : بأن مثل هذه الألفاظ إنما شرعت لتحصيل ثواب المتلفظ بها ، كما أن الله تعالى وعده المقام المحمود ، ووعده محقق ، ثم وعد السائل له ذلك بالثواب الجزيل .

فإن قلت : فما فائدة قوله :" وآته سؤله في الآخرة " إنما هي الشفاعة العظمــــى ، وقال قبل : " اللهم تقبل شفاعة محمد " ؟ .

أجيب : بأن مدلول السؤال لما هو أعم من الشفاعة ، ولا نسلم حصره في الشفاعة . نعم هو معظمه عنده .

فإن قلت: فما فائدة قوله " في الأولى " لا سيما بعد موته صلى الله عليه وسلم؟. أجيب: أنه باعتبار ما كان يسأله في الأولى من المصالح العامة لأمته ، والإرفاق عليهم .

عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته ، كما

صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد ) .

رواه النسائي في مسند علي ، عن أبي الأزهر ، حدثنا عمرو بن عاصم ، حدثنا حبان بن يسار الكلابي ، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي، عن محمد بن علي عسن محمد بن الحنفية عن علي ، فذكره . وحبان بن يسار وثقه ابن حبان ، وقال البخاري: إنه اختلط في آخر عمره . وقال أبو حاتم السرازي : ليسس بالقوي ولا المتروك. وقال ابن عدي : حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه .

وللحديث علة أخرى وهي أن موسى بن اسماعيل التبوذكي خالف عمرو بن عاصم فيه ، فرواه عن حبان بن يسار ، حدثني أبو المطرف الخزاعي ، حدثني محمد بن عطاء الهاشمي ، عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من سره أن يكتال بالمكيال الأوقى إذا صلى علينا أهلل البيب فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته ، وأهل بيته ، كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد ) .

فجعله في مسند أبي هريرة رواه أبو داود في سننه ، وعبد في مسنده .

<sup>=</sup> وذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٤٣ ، ونسبه للنســــائي في مســند علـــي ، وابــن عبـــد البر، وقال : وفي سنده راوٍ بحهول وآخر اختلط في آخــــر عمـــره .

وأخرجه أبو داود ٩٨٢ ، والبيهقي في " الشعب " ١٥٠٤ ، مـــن حديـــث أبي هريـــرة ، وفي إســـناده حبان بن يسار ، صدوق قد اختلــــط.

وانظر: " جلاء الأفــهام " ص ١٧ .

١: ذكره ابن حجر في " الفتح " ١٥٩/١١ وقال : أخرجه أبو العباس الســـراج مــن طريــق داود بــن
 قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة ٠٠٠ فذكره ، وصححه الحافظ ابن القيــــم علـــى شـــرطهما .

وهكذا هو في " تاريخ البخاري "، وكتاب ابن أبي حاتم ، والثقات لابن حبان، وهذيب الكمال للمزي ، فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه ، وإما أن يكونا اثنين ، ولكن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف في غير هلذا الحديث ، ولم يذكره أحد من المتقدمين .

وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم ، واحتجا به ، فموسى بن اسماعيل أحفظ منه .

والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن ، قاله ابن القيم'.

### وقوله : " من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى " :

أي من الأجر والثواب ، فحذف ذلك للعلم به ، فهو عبارة عن نيل الثواب الوافي على نحو قوله : { ثم يجزاه الجزاء الأوف} ، والتقدير بالمكيال يكون غالباً للأشياء الكثيرة ، وأكذ ذلك بقوله "الأوف" . ويحتمل أن يكون تقدير أن يكتال بالمكيال الأوف : الآلة من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويدل له مسافي شفاء القاضي عياض ، عن الحسن البصري أنه قال : من أراد أن يشرب بالكاس الأوف

١: ذكره ابن القيم في " جلاء الأفهام " ص ١٨ .

٢: سورة النجم – الآيــــة ٤١ .

من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فليقل: "اللهم صل على محمد وعلى آلـــه وأصحابه، وأولاده، وأزواجه، وذريته، وأهل بيتــــه، وأصـــهاره، وأنصـــاره، وأشياعه، ومحبيه، وأمته، وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين ".

وقوله: " إذا صلى علينا ": شرط جزاؤه: " فليقل "، والشرط مـع الجـزاء جواب للشرط الأول.

وفي هذه الشرطية كمال الترغيب في إيجاد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على صورة هذه الألفاظ ، بحصول الثواب عليها من الله تعالى لقائلها تشبيها بحسل يكال من الأرزاق المحسوبة بالكيل الأزيد ، أوفى نصيب من القريب الجيب ، ولا مسرة فوق هذه المسرة .

ويجوز أن تكون "إذا " : ظرف ، والعامل : " فليقل " ، على قول من ذهب إلى ما بعد الفاء الجزائية يعمل فيما قبلها ، كما في قوله تعالى : { لإيلاف قريبش } ، فإنه معمول لقوله : { فليعبدوا} .

و"اهل البيت " : يجوز أن يكون مجروراً بدل من الضمير المحرور في " علينا " كما في قوله :-

لو أن في القوم حاتماً على جوده لضنّ بالماء حاتم وأن يكون منصوباً بتقدير: أعنى .

وقوله " أهل بيته " : من عطف العام على الخاص ، على طريقة : { ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم } '.

وفي " الدر المنظم " مما لم يقف له على أصل مرفوعاً : ( الصلاة علي نــور يــوم القيامة عند ظلمة الصراط ، ومن أراد أن يكتال له بالمكيال يوم القيامة فليكـــثر مــن الصلاة على ) صلى الله عليه وسلم .

وعند النميري وابن بشكوال من طريق أبي الحسن الكرخي صاحب معروف أنه كان يقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم صل على محمد مله الدنيا وملء الآخرة، وارحم محمداً مله الدنيا وملء الآخرة، وارحم محمداً مل

وعن سلامة الكندي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم النساس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "اللهم داحي المدحوات، وبساريء المسموكات، وجبار القلوب على فطرها، شقيها وسسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة تحننك، على [محمد] عبدك ورسولك الخاتم لمسبق، والفاتح لما أغلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع لجيشات الأباطيل، كما حمل فاضطلع بأمرك بطاعتك، مستوفزاً في مرضاتك، بغير نكل عن قدم، ولا وهسن في عزم، واعياً لوحيك، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاذ أمرك، حسى أورى قبساً لقابس، آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديت القلوب بعد حوضات الفتن والإثم، وأهج موضحات الأعلام، ومنيرات الإسلام، ونائرات الأحكام، فسهو أمينك

الدنيا وملء الآخرة ".

١: سورة الحجر – الآيـــة ٨٧ .

المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له مفسحاً في عدنك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات، من فوز ثوابك المحلول، وجزيل عطائك المعلول، اللهم أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره، واجزه مسن ابتعاثك له مقبول الشهادة، ومرضي المقالة، ذا منطق عدل، وخطة فصل، وحجة وبرهان عظيم، صلى الله عليه وسلم " أ.

رواه الطبراني عن محمد بن الصايغ ، عن سعيد بن منصور ، عن قيس ، عن سلامة الكندي . وابن أبي عاصم ، وسعيد بن منصور . والطبري في مسند طلحة من تهذيبه . وأبو جعفر ، وأحمد بن سنان القطان في مسنده ، وعنه يعقوب بن شيبة في أخبار علي ابن فارس ، وابن بشكوال هكذا بسند ضعيف ، وقال الحافظ الهيثمي : إن رجال رجال الصحيح ، لكن أعلّه بأن رواية سلامة عن على مرسلة .

وأخرجه النخشبي في العاشر من الحنانيات ، وقال : لا يعرف سماع سلامة مـــن على ، والحديث مرسل .

١: وقد ذكر هذه الصيغة أيضا الإمام الجزولي في كتابه الفخيـــم الملـــيء بالمســرات والمـــبرات والمســمى
 بــ " دلائل الخيرات" وذلك في حزب يوم الإثنين منه ، فعليك يـــــا أخـــي الحبيـــب بالمواظبــة علـــى
 قراءة هذا الكتاب أعني دلائل الخيرات ففيه من الأسرار والأنوار مـــا يعجـــز عنــه الواصفــون ، وفقنـــا
 الله وإياك لما فيه رضـــاه .

وهو عند ابن عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بسند فيه مـــن لم يعــرف بنحوه. وزاد في آخره " اللهم اجعلنا سامعين مطيعين ، وأولياء مخلصــين ، ورفقــاء مصاحبين ، اللهم أبلغه منا السلام ، واردد علينا منه السلام " .

# ورواه [ الشريف ] الرضي أبو الحسن فيما جمعه من كلام أمير المؤمنين رضيي الله عنه، في المواعظ والحكم والأمثال والخطب وسماه : " لهج البلاغة " بلفظ :-

"اللهم داحي المدحوات، وداعم المسموكات، وجبار القلوب على فطرقها، شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة تحننك، على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق، والمعلن الحسق بالحق، والدامغ لحيشات الأباطيل، فاطلع قائماً بأمرك بطاعتك، مستوفزاً في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا وهن في عزم، واعياً لوحيك، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاذ أمرك، حتى أورى قبساً لقابس، وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، إلى موضحات الأعلام، ونيرات الأحكام، فسهو أمينك خوضات الفتن والآثام، إلى موضحات الأعلام، ونيرات الأحكام، فسولك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الحلق، اللهم أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزله وأتمم له نوره، واحزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل، وخطة فصل، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، وقرار النعمة، ومنحا الشهوات، وأهون اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، وقرار النعمة، ومنحا الشهوات، وأهون الللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، وقرار النعمة، ومنحا الشهوات، وأهون اللهما المناهنة، وتحف الكرامة ".

قوله " داحي المدحوات " : هو بالحاء المهملة فيهما ، أي : باسط المبسوطات ، يريد الأرضين ، ومنه قوله تعالى : { والأرض بعد ذلك دحاها } '، أي بسطها.

قوله " باريء المسموكات " : أي خالق السموات .

" وجبار القلوب على فطرها " : من " جبر العظم المكسور " : كأنه أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به ، يقال : جبرت وأحـــبرت ، أي : قهرت .

" وشرائف " : بالشين المعجمة والفاء ، جمع : شريفة .

و"النوامي" : جمع نامية ، أي : زائد بركاتك على معنى البركات الزائدة .

" ورأفة تحننك " : التحنن الرحمة ، والرأفة أخص ، إذ هي الرحمة الزائدة .

فإن قلت : لم لم يكتف بما في قوله تعالى : { رؤوف رحيم } ؟ .

أجيب : بأنه أراد التصريح باللازم تثبيتاً وإيضاحاً .

" الخاتم لما سبق" : أي : من النبوة والرسالة .

" المعلن بالحق ": أي المظهر الحق بالحق أي بما جاء به من الحق .

١: سورة النازعات – الآيـــة ٣٠ .

" الدامغ ": مأخوذ من قوله تعالى: { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه } '، وهو بحسب الأصل من قولهم: " دمغه دمغاً " أي: شحه حتى بلغت الشحة الدماغ، واسمها "الدامغة " في الأحكام الفقهية ، فاستعير لهذا المعنى .

وكذا قوله " لجيشات الأباطيل " : لأن أصله من حاشت القــــدر إذا غلــت ، والباطل له روحان كغليان القدر ، ثم يسكن ، فلهذا قال تعالى : { بل نقذف بـــالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق } أي مضمحل .

" كما حُمِّل ": بضم الحاء المهملة وكسر الميم المشددة أي مثل ما حميل من الرسالة فأداها كما حمل ، لأنه بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة .

" فاضطلع " : بممزة وصل وسكون الضاد المعجمة ، وفتح الطاء والعين المهملتين بينهما لام مفتوحة ، أيضاً .

" بأمرك ": أي هض به لقوته عليه .

" بطاعتك " : يجوز أن يكون تفسيراً للأمر .

وفي الصحاح: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن ، لغير نـــكل عن قدم أي بغير جبن وإحجام في الإقدام .

١: سورة الأنبياء – الآيـــة ١٨ .

- " **ولا وهن** " : أي ولا ضعف في رأي .
- " واعيا لوحيك ": أي اضطلع ذلك حال كونه واعيا مع كونه مكان حصول كمال الدهشة لا يبلغه أحد ، مستوفزا ماضيا على نفاذ أمرك .
- " حتى أورى ": بفتح الهمزة والراء ، وفي الصحاح: ورى الزند بالفتح ، يـــري، وريا : إذا خرجت ناره ، وفيه لغة أخرى : ورى الزند يري بالكسر فيهما ، وكــــذا وريته .
- - " **آلاء الله "** : بالمد : نعمه ، وهو مبتدأ خبره :
- - " به هديت القلوب " : جملة مستأنفة .
- " بعد خوضات الفتن ": بالخاء والضاد المعجمتين ، شبه الفتنة بـــالبحر الــذي يخاض فيه ، وهو إشارة إلى إظهار دينه بالسيف .
- وقوله " والإثم " : الظاهر أنه يريد به الخروج عنه بعد خوضها من قولهم : تـــأثم عن الشيء: خرج عنه وكف .
  - " وألهج موضحات الأعلام " : بفتح الهمزة ، والنهج الطريق المستقيم .

" ونائرات الأحكام ": بنون وتحتية بعد الألف ، جمع: نائرة، أي: واضحات الأحكام بقرينة قوله: " ومنيرات الإسلام ".

" وخزائن علمك ": بفتح الحاء والزاي المعجمتين.

" وشهيدك يوم الدين " : بفتح الشين المعجمة . ويوم الدين : يوم القيامة وهـــو إشارة إلى قوله تعالى { وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} '.

" وبعيثك نعمة " : أي من جهة النعمة .

" اللهم افسح له مفسحاً في عدنك " : أي في حنة عدن ، أي إقامة . يقال : عدنت البلد أي توطنته. وآثر حنة عدن دون غيرها لأن الصحيح أنه اسم يقال على كل الجنان ، وللحنة أسماء كثيرة باعتبار الصفة ، فهي واحدة بالذات ، مختلفة بالاعتبار المذكور ، وعدها صاحب " حادي الأرواح " "إلى اثني عشر .

" واجزه ": بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها زاي مكسورة ، من: " الجــزاء"، وصوّب في " القول البديع " وقال: إنه وحده في بعض الأصول المعتمدة من " شفاء " عياض أنه بوصل الهمزة لأنه ثلاثي ، واستشهد له بقوله تعالى: { وجزاهم بما صــبروا جنة وحريرا} " قال: ووجدته في بعض الأصول بفتح الهمزة، وسكون الجيم بعدهـــا راء مفتوحة ، من الأجر ، وصحح عليه ، قال: وأظنه مما حرف .

١: سورة النساء – الآيــــة ٤١ .

٣: سورة الإنسان - الآيـــة ١٢ .

- " مضاعفات الخير من فضلك ": والمضاعفات التنبيه بالمثل ثم جمعها وهذا المطلب المحقق لا يكون إلا من الكريم المطلق.
  - وقوله " مهنآت له " : حال ، وهو بفتح النون والهمزة .
- " غير مكدرات " : حال أيضاً ، والدال مفتوحة ، وهو تأكيد إذ لا يجتمع الهــناء والكدر .
- " من فوز ثوابك المضنون " : بالضاد المعجمة الذي يضن به لنفاسته، والـــذي في شفاء عياض : " المحلول " بدل " المضنون " ، والمعنى : يحل فيه ، أي الحال المســـتقر الثابت .
- " وجزيل عطائك المعلول ": بعين مهملة ولامين: المتتابع، قال في الصحاح: والتعليل سعي بعد سعي . وقال غيره: المعلول مأخوذ من العلل، وأراد العطاء بعد العطاء .
- " اللهم أعل على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك " : أي مكان إقامته ، لأنه اسم مكان الإقامة من قولهم : " ثوى بالمكان " : أقام به ، يثوي ثواء وثوياً بوزن مضى يمضي مضياً ، يقال : ثويت البصرة ، وثويت بالمكيال: لغة . وأثويت غيري ، يتعدى و لا يتعدى .

" ونزله ": مايهيأ للنـزيل ، وقد يكون اسماً للمكان الذي ينـزل فيـه ، قـال تعالى : {لهم جنات الفردوس نزلا } .

" وأتمم له نوره ": فيه حواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالزيادة في صفاتـــه الحاصلة له، وهو مشروع لنا أيضاً ، قال تعالى : { أتمم لنا نورنا } .

" ذا منطق عدل وخطة فصل ": بضم الحاء المعجمة وتشديد الطـــاء المهملــة المفتوحة: الأمر والقصة. والفصل: القطع، ولهذا أردفه بقوله: " وبرهان عظيم".

وعن علي رضي الله عنه – على ما ذكره عياض في " الشفاء " في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } " لبيك ربي وسعديك ، صلوات الله السبر الرحيم ، والملائكة المقربين ، والنبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وما سبح لك مسن شيء يا رب العالمين ، على محمد بن عبد الله ، خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وإمام التقين ، ورسول رب العالمين ، الشاهد البشير ، الداعي إليك بإذنك ، السراج المنسير وعليه السلام " .

ذكره الأستاذ سيدي على الوفائي في حزبه الكبير المشهور ، و لم يقف له على أصل .

وقوله :" إن الله وملائكته يصلون على النبي " : فيه تذكير بأصل المشروعية .

١: سورة الكهف - الآيــة ١٠٧ .

٢: سورة التحريم – الآيـــة ٨ .

و" لبيك " : إجابة بعد إجابة ، أي : إجابة لما أمرت في قوله {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} .

ولما كانت الصلاة من الله بمعنى الرحمة قال:-

" صلوات الله البر الرحيم " ، ثم ثنى بالملائكة فقال :

" والملائكة المقربين " ، ثم عطف على خُلُّص الملائكة ، خُلُّصَ المؤمنين فقال :

"والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين " بحسب الدرجات في المقامات .

"وما سبح لك من شيء يا رب العالمين " ؛ ما : تأقيتية بمعنى : مـــدة ، أو دوام تسبيح كل شيء .

وقوله: "على محمد ": [في الخبر] عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال الله وسلى الله عليه وسلم لما جمع فاطمة وعلياً والحسن والحسين تحت ثوبه: (اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على ابراهيم وآل ابراهيم اللهم إلهم مني وأنا منهم ، فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على على وطليهم ). قال واثلة: وكنت واقفاً على الباب فقلت: وعلي يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، فقال: "اللهم وعلى واثلة ".

رواه الديلمي في مسند الفردوس ، وهو ضعيف .

ونقل الإمام الغزالي في بعض كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مــن قال حين يصبح ويمسي: " يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، واحز محمداً أفضل ما هو أهله " ، أعجزت الملائكة في كتابة أجرها ) .

## النوع الثاني في

# أفضل الكيفيات يبر بها من حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات

قال الشيخ تقي الدين السبكي - فيما نــقله ولده في طبقاته - : أحسن مــا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية - يعني : الواردة في التشهد - ومن أتى بما فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقين ، وكان [له] الجـــزاء الــوارد في أحاديث الصلاة بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبــة في شك ، لأنهم قالوا : "كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا ٠٠" إلخ . فجعل الصـــــلاة عليه منهم هي قول ذا .

قال : وكان ـ يعني أباه ـ لا يفتر لسانه عن الإتيان بهذه الصلاة ، انتهى.

واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه كما سألوه عنها ألها أفضل الصلاة ، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل ويترتب على ذلك : أنه لو حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ، فطريق البر أن يأتي بذلك ، كما صوبه النووي في الروضة [ بعد ذكر حكاية الرافعي عن ابراهيم المروزي أنه يبر بهذه الصورة وهي أن يقول : " اللهم صل على عمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون " .

قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي ذكر هذه الكيفية ، ولعلـــه أول من استعملها ، انتهى ] ١ .

وقال البارزي : عندي أن البر يحصل بأن يقول : " اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك " فإنه أبلغ ، فيكون أفضل .

وقال القاضي : أن يقول " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هو أهلـــه رمستحقه " .

وعن بعضهم – فيما نقله صاحب القاموس في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – : طريق البر أن يقول: " اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى كل نبي وملك وولي ، عدد الشفع والوتر ، وعدد كلمات ربنا التامات

وعن بعضهم أن يقول: " اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم ، عدد خلقك ورضا نفسك ، وزنة عرشك ، ومداد كلماتك " .

قال شيخنا: ومال إليها شيخنا الحافظ ابن حجر فيما بلغني عنه فقـــال: هــي أبلغ .

المباركات ".

١ : ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة المخطوطة اســـتكمل مـــن " القـــول البديـــع " ص ٥٥ – ٥٦ .

٢ : " القول البديـــع " ص ٥٧ .

وحكى الرافعي عن ابراهيم المروزي أنه يبر بأن يقول: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون ".

قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي رحمه الله تعالى ذكر هذه الكيفية ، ولعله أول من استعملها ، وهي خطبة الرسالة ، لكن بلفظ: "غفل"، بدل: "سها ".

وذكر العلامة المحقق الكمال ابن الهمام كيفية أخرى وقال: إن كل ما ذكر من الكيفيات موجود فيها وهي: " اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلم تسليماً ، وزده شرفاً وتكريما ، وأنزله المنسسزل المقرب عندك يوم القيامة " . كذا نقله عنه في القول البديع '.

وقال الشرف البارزي : يبر بقوله :" اللهم صل علــــى ســيدنا محمــد عــدد معلوماتك" انتهى .

فإن قلت: هل إذا قال: " اللهم صل على سيدنا محمد عـــدد معلومــاتك، ومداد كلماتك"، وما أشبهه، يكون له بعد ذلك صلاة كما لو صلاهــا ذلــك العد لو فرضت قدرته على ذلك أو لا يكون له ذلك اللفظ من غير تعداد؟.

قلت: قد قالوا: لو حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات، فطريق البر أن يقول: " اللهم صل على محمد عدد خلقك وزنة عرشك، ومداد كلماتك"، والظاهر أن المراد بالأفضلية هنا إنما هو بالنظر إلى كثرة الشواب،

١: " القول البديـــع " ص ٥٨ .

وحينئذ فيتحه أن يقال : يحصل للمصلي بهذه الكيفية وما أشبهها من الثواب كما هو في علم الله مما ذكر ، وإلا لما كان في ذلك فائدة والله أعلم .

ثم رأيت في شرح مسلم للإمام أبي عبد الله الأبي ما نصه: انظر لو قال: "اللهم صل على محمد عدد كذا وكذا"، هل يثاب بعدد من صلى تلك الأعداد؟ قـــال: وكان الشيخ ابن عرفة يقول: يحصل له ثواب أكثر من صلى أكثر مــن واحـدة لا ثواب من صلى ذلك العدد.

ويشهد لما ذكر حديث : ( من قال سبحان الله عدد خلقه ) من حيث دلالته على أن للتسبيح بهذا اللفظ مزية ، وإلا لم تكن له فائدة .

وقد يشهد لإثباته بقدر ذلك العدد من طلق ثلاثاً فإنها تلزمه الأعـــداد الثلاثــة، واختار بعضهم فيما ذكره القاضي مجد الدين الشيرازي من الكيفيات: " اللهم صــل على محمد وآل محمد واجز محمداً صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ".

وعن أبي محمد عبد الله الموصلي المعروف بابن المشتهر - وكان فاضلاً - أنه قال: من أحب أن يحمد الله بأفضل ما يحمده أحد من خلقه من الأولين والآخرين والملائكة المقربين وأهل السماوات والأرضين ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما صلى عليه أحد من خلقه فليقل: صلى عليه أحد من خلقه فليقل:

" اللهم لك الحمد كما أنت أهله ، وصل على محمد كما أنت أهله ، وافعل بنا ما أنت أهله أهل التقوى وأهل المغفرة " ، رواه النميري .

## النوع الثالث في

### صفات من الصلوات رآها في منامه بعض السادات

روينا عن الطبراني: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، في صفته السي اتصلت بنا ، فقال له: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، يا رسول الله قد ألهمني الله كلمات أقولهن . قال : وما هن ؟ ، قال : " اللهم لك الحمد بعدد مسن هدك ، ولك الحمد محدد من يحمدك ، ولك الحمد كما تحب أن تحمد ، اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه ، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه ، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه ، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه ، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وسلم حتى بدت ثناياه ، و رؤي النور يخرج من الفلج الذي بين ثناياه ، في منام طويل .

وقال شيرويه: سمعت عبد الله بن [ حكن \_ هكذا \_ ] يقول : سمعت أبا الفضل الغرساني يقول : أتى رجل من خراسان وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي ، وأنا في مسجد المدينة ، وقال : إذا أتيت همدان فاقرأ على أبي الفضل بن زيرك مني السلام . قلت : يا رسول الله لماذا ؟ ، قال : لأنه يصلي علي كل يوم مائة مرة : وأكثر ، ثم قال : أسألك أن تعلمنيها . فقلت : إني أقول كل يوم مائة مرة "اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد ، جزى الله محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله " . فأخذها عني، وحلف لي أنه ما كان يعرفني ، ولا يعرف اسمى حتى عرفه له رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فعرضت عليه براً ، لأني

ظننت أنه متزيد في قوله فما قبل مني ، وقال : ما كنت لأبيع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا ، ومضى فما رأيته بعد .

وعن عبد الله بن عبد الحكم قال: رأيت الشافعي رضي الله عنه في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ ، فقال :غفر لي ورحمني ، وزففت إلى الجنة كما تزف العروس، ونشر علي كما ينشر على العروس. فقلت: بم نلت هذه الحالة؟، فقال لي قائل: بقولك في كتاب " الرسالة " من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: " وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون ، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون ".

قال شيخنا : رواه النميري ، وابن بشكوال ، و ابن مسدي من طريق الطحاوي عنه . كما أخرجه البرداني في المنامات . ومن طريق ابن مسدي من طريق المزني أنهقال : رأيت الشافعي في المنام بعد موته فقلت له : ما فعل الله بك ؟، فقال : غفر لي بصلاة صليتها على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرسالة وهي" اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون".

وفي لفظ للبيهقي من طريق محمد بن حمدان الطرائقي إلى عبد الله الدينوري قال: سمعت أبا الحسن الشافعي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ، بم حزي الشافعي عنك حيث يقول في كتاب الرسالة: " وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون "؟ ، فقال: يجزى عني أنه لا يوقف للحساب.

وكذا رواه التيمي في ترغيبه ، ومن طريقه أبو اليمن ابن عساكر لكين بلفظ: "كلما ذكره ذاكر وغفل عن ذكره غافل " قال : يجزى أن لا يوقف للحساب يبوم القيامة .

وكذا هو في مسلسلات ابن مسدي من طريق أبي الحسين قال : سمعت ابن بُنان الأصبهاني - وهو بموحدة مضمومة - قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقلت : يا رسول الله !! محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك، هل خصصت بشيء ؟ ، قال : نعم ، سألت الله أن لا يحاسبه ، فقلت : يا رسول الله بم ؟ ، قال : لأنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي أحد مثلها . قلت : فما تلك الصلاة ؟ قال : كان يقول : " اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون ، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون " .

وعند البيهقي: أن الشافعي رحمه الله تعالى رؤي في المنام فقيل له: ما فعلى الله بك؟، قال: غفر لي. فقيل: عاذا؟، قال: بخمس كلمات كنت أصلي بمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وما هن؟. قال: كنت أقول: "اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليسه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغى الصلاة عليه ".

## النوع الرابع في

## ذكر أحاديث وردت في معنى ذلك موضوعات

عن أبي الحسن البكري وأبي عمارة بن زيد المدني ، ومحمد بن استحق المطلبي قالوا: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ برجل ملثم بلثام ، فأسفر عن لثامه ، وأفصح عن كلامه ، وقال : السلام عليك يا أهل العز الشامخ ، والكرم الباذخ . فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه ، فنظر أبو بكر إلى الأعرابي وقال : يا رسول الله أتجلسه بيني وبينك ، ولا أعلم على الأرض أحب إليك مني ؟ ؛ فقال له : إن الأعرابي أخبرني عنه جبريل عليه السلام أنه يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد قبله . فقال : يا رسول الله كيف يصلي عليك حسى أصلي عليك مثله ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إنه يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين ، وفي الملأ الأعلى إلى يسوم الدين " ، فقال : يا رسول الله ما ثواب هذه الصلاة؟ فقال : يا أبا بكر لقد سائتني عما لا أقدر أن أحصيه ، فلو كانت البحار مداداً ، والأشجار أقلاماً ، والملائكة كُتّاباً يكتبون ، لَفَنِيَ المداد ، وتكسرت الأقلام، ولم تبلغ الملائكة ثواب هذه الصلاة !!! .

رواه أبو الفرج في كتاب "المطرب" ، وهو منكو ، بل موضوع .

## النوع الخامس في

كيفيات من الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم استنبطها وجمعها بعض العلماء الأعلام ، أو سمعت من أهل الصفوة والعرفان الذين فاضت عليهم أنوار حقائق البرهان

قال ابن مسدي: روي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ، وصنف في ذلك جماعة ، وقد ذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أن هذا الباب لا يوقف فيه مع النصوص ، وأن من رزقه الله تعالى بيانا فأبان بالألفاظ الفصيحة المباني الصريحة المعاني مما يعرب عن كمال شرفه صلى الله عليه وسلم ، وعظم حرمته ، كان ذلك واسعا .

واحتجوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "أحسنوا الصلاة على نبيكم"، الأن فيه دليلا على أن الأمر فيه سعة من الزيادة والنقصان، وألها ليست مختصه بألفاظ مخصوصة، وزمان مخصوص، وإن كان الأفضل الأكمل ما علمناه النهي

١ : موقوف : أخرجه ابن ماجه ٩٠٦ عن ابن مسعود . قال البوصييري في الزوائد : رجاله ثقات ،
 إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ، و لم يتميز حديثه الأول من الآخر ، فاستحق السترك ، كما قال ابن حبان .

صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وجمع بعضهم بين صيغ وردت في أحاديث نبوية ، وآخرون بما فاض عليهم من المعارف المحمدية ، واستناروا به من مشكاة الأنـــوار المصطفوية .

يروى عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" اللهم صل على محمد في الأولين ، وصل على محمد في الآخرين ، وصل علي ع محمد إلي يوم الدين ، اللهم صل على محمد شابا فتيا ، وصل على محمد كهلا مرضيا، وصل على محمد رسولا نبيا . اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد بعد الرضا ، وصل على محمد أبدا أبدا . اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه ، وصل على محمد كما يحب أن يصلي عليه ، وصل على محمد كما أردت أن يصلي عليه . اللهم صل على محمد عدد خلقك ، وصل على محمد رضا نفســـك ، وصل على محمد زنة عرشك ، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد . اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة . اللهم عظم برهانه ، وأفلج حجته ، وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته . اللهم اجعل صلواتك وبركاتك رأفتك ورحمتك على محمد حبيبك وصفيك ، وأهل بيته الطيبين الطاهرين . اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من حلقك، وبارك على محمد مثل ذلك ، وارحم محمدا مثل ذلك . اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى ، وصل على محمد في الآخرة والأولى . اللهـــم صل على محمد إمـــام الخـــير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة . اللهم صل على محمد أبد الآبدين ، ودهر الداهرين . اللهم صل على محمد النبي الأمي ، العربي القرشي ، الهاشمي الأبطحي، التهامي ، المكي ، صاحب التاج والهراوة ، والجماد والمعنم ، صاحب الخير والمير، والسرايا والعطايا ، والآيات المعجزات ، والعلامات الباهرات ، والمقام المحمود ، والحوض المورود ، والشفاعة والسجود للرب المحمود . اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه".

قال شيخنا: لم أقف على سنده.

وقوله: "عدد خلقك " ، وكذا ما بعده نصب على المصدر ، أي : صل عليه صلاة تساوي خلقك عند التعدد .

"وزنة عرشك ومداد كلماتك" في المقدار . قال التوربشي : "زنة العرش" مسا يوازيه في القدر والرزانة . و"المداد" : مصدر ، تقول : مددت الشيء أمده مسدداً أو مداً ، وقيل: يحتمل أن يكون جمع مُد \_ بالضم \_ أي المكيل ، فإنه يجمع على مداد.

"كلمات الله ": علمه ، وقيل : كلامه ، وقيل : القرآن . وذكر العدد على الجحاز مبالغة في الكثرة لأنها لا تتعدد ولا تنحصر ، وصرح على القرينة الأولى بالعدد وفي الثالثة بـ "الزنة "، وعزل الثانية والرابعة ليؤذن بأنهما لا يدخلان في جنس المعدود والموزون ، ولا يحصرهما المقدار لا حقيقة ولا مجازا ، فيحصل الترقي من عدد الخلق إلى رضا الله ، ومن زنة العرش إلى مداد كلمات الله .

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ، في خطبة رسالته :

" وصلى الله عز وجل على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون ، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين ، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى أحد من خلقه ، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحداً من أمته بالصلاة والسلام عليه، ورحمة الله وبركاته ، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلاً عمن أرسِل إليه ، فإنه قد أنقذنا به من الهلكة ، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس ، دائنين بدينه الذي ارتضى ، واصطفى به ملائكته ، ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تُمْسِ بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظاً في دين ودنيا، ودفع عنا بها مكروه فيهما وفي أحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها ، القائد إلى خيرها ، والهادي إلى أرشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة ، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار منها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله كما صلى على ابراهيم وآل ابراهيم ، إنك حميد مجيد " .

قوله: "وغفل عن ذكره" راجع على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأذرعي أنه ظاهر كلام الأصحاب، كابراهيم المروزي، فلا يصح أن يعاد على الله تعالى من باب الالتفات لأن هذا ليس موضع الالتفات. قال: والذي أظنه أن الوجه إعادته على الله تعالى، وأنه أقرب إلى كلام الشافعي في رسالته. وكذا قال الحافظ ابن حجر، ولفظه: ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى أن الضمير لله تعالى، في إن لفظه "فصلى الله عز وجل على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون"

فكان حق [ على ]من [غير] عبارته أن يقول : " اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون ، ٠٠٠إلخ ، انتهى '.

وأول بعضهم كلام الشافعي رحمه الله تعالى : بأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بكثرة الذكر عادة ، وكذلك غفلة الذكر عنه ، وإن كان الكل صحيحا ، والمعنى لا يختلف ، ولو استحضر المصلي الأمرين جميعا لكان حسنا .

وعن بعضهم: أن ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، والمغافل عن ذكره يعد من الغافلين . وقال : "غفل " ، ولم يقل : سكت، فيمكن أن يقال \_ والله أعلم \_ : أن الساكت قد يكون مستحضرا بقلبه للذكر فيعد ذاكرا ، ولا كذلك الغافل ، وحينئذ فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقا، فكل غافل ساكت من غير عكس .

وذكر الشيخ تاج الدين الفاكهاني في "الفجر المنير" أن صاحب "علم الأعلم" حكى أن علي بن عبد الله كان إذا فرغ من صلاته حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

"اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك ، وبأحب أسمائك إليك ، وأكرمها عليك، ومما مننت به علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، واستنقذتنا به من الضلالة ، وأمرتنا بالصلاة عليه ، وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ، ولطفا ومنا مرن إعطائك ، أدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ، ومنتجزا لوعدك ، بما يجب لنبينا صلى الله

١: ذكره في " القول البديـــع " ص ٥٦ .

عليه وسلم في أداء حقه قبلنا ، وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضتها ، فنسألك بجلال وجهك ، ونور عظمتك ، أن تصلى أنت وملائكتك على محمد عبدك مجيد . اللهم ارفع درجته ، وأكرم مقامه ، وثقل ميزانه ، وأجزل ثوابـــه ، وأفلــج حجته، وأظهر ملته ، وأضيء نوره ، وأدم كرامته، وألحق به من ذريته وأهل بيته مــــا تقر به عينه ، وعظمه في النبيين الذين خلوا من قبله . اللهم اجعل محمدا أكثر النبيين تبعا ، وأكثرهم أزراء ، وأفضلهم كرامة ونورا ، وأعلاهم درجــة ، وأفســحهم في الجنة منزلا، وأفضلهم ثوابا ، وأقرهم مجلسا ، وأثبتهم مقاما ، وأصوبهم كلامــــا ، وأنجحهم مسألة ، وأفضلهم لديك نصيبا ، وأعظمهم فيما عندك رغبة ، وأنزلـــه في غرف الفردوس من الدرجات العلى . اللهم اجعل محمدا أصدق قائل ، وأنجح سائل ، وأول شافع ، [ وأفضل مشفع ] وشفعه في أمته ، شـــفاعة يغبطــه بهـــا الأولــون والآخرون، وإذا ميزت بين عبادك لفصل القضاء اجعل محمدا في الأصدقيين قيل، والأحسنين عملاً ، وفي المهديين سبيلاً . اللهم اجعله لنا فرطا، وحوضه لنا مــوردا . اللهم احشرنا في زمرته ، واستعملنا بسنته ، وتوفنا على ملته ، واجعلنــــا في حزبـــه تدخلنا مدخله وتجعلنا من رفقائه ، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا . اللهم صل على محمد نور الهدى ، والقـــائد إلى الخير ، والداعي إلى الرشد ، نبي الرحمة ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، كمـــا حكمك ، وأمر بطاعتك ، ونمي عن معصيتك ، ووالي وليك الذي تحب أن تواليــه ، وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه ، وصلى الله على محمد . اللهم صل على حسده في الأحساد ، وعلى روحه في الأرواح ، وعلى موقفه في المواقف ، وعلى مشهده في المشاهد ، وعلى ذكره إذا ذكر ، صلاة منا على نبينا . اللهم أبلغه عنه الصلاة والسلام ، كما ذكر السلام ، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته . اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وعلى أنبيائك المطهرين ، وعلى رسلك المرسلين ، وعلى حملة عرشك أجمعين ، وعلى حبريل وميكائيل ، واسرافيل ، وملك الموت ، ورضوان . وصل اللهم على الكرام الكاتبين ، وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين . اللهم آت أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل مها حزيت أحدا بيوتات المرسلين ، واحز أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما حزيت أحدا من أصحاب المرسلين . اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" .

وقال الفاكهاني أيضا: ولما قاربنا المدينة \_ على ساكنها أفضل الصلاة وقال الفاكهاني أيضا: ولم قاربنا المدينة \_ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ألهمت هذه الصلاة ، وقد كتبها جماعة وحفظوها ، وأخبرت أن بعض

١: وقد ذكرت هذه الصيغة بتمامها في حزب يوم الخميس من كتاب " دلائل الحسيرات " فواظلب عليه يا أخي الحبيب تشرق عليك الأنوار ببركة الصلاة على النسبي المحتار صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ، ومجد وعظم ، ووالى عليه وأنعم وعلى آلمه وصحبه وآلمه ومن تبعه إلى يسوم الدين.

# طلبة العلم المالكية رأى في النوم أنه يصليها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي:

" اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما تيمم . اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة نصافي سابق القدم . اللهم صل على سيدنا محمد السذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمرنا أن نصلي عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما الهلت الديم ، و ما جرى على المذنبين أذيال الكرم ، وسلم تسليما وشرف وكرم " .

## وذكر بعضهم صفة أخرى وهي :

"اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ، ومعدن أسرارك ، ولسان حجتك ، وعروس مملكتك ، وإمام حضرتك ، وخزائن رحمتك، ميمي الملك ، وحاء الرحمة ، ودال الدوام ، السيد الكامل ، الفاتح الخاتم ، عدد ما هو في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك [ وذكره ] الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بداومك ، باقية ببقائك ، خالدة بخلودك ، صلاة لا غاية لها ولا انقضاء ، ولا أمد لها ولا انتهاء ، صلاتك التي صليت بها عليه ، وعلى آله وأصحابه كذلك ، والحمد لله كذلك " .

#### ولبعضهم صفة أخرى وهي:

١ : وقد وردت بتمامها في حزب يوم الأربعاء مــن " دلائـــل الخـــيرات " .

" اللهم صل على من منه انشقت الأسرار ، وانفلقت الأنوار ، وفيه ارتقت الحقائق ، و تنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق ، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق ، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة ، وحياض الحـــــبروت بفيــض أنواره متدفقة ، ولا شيء إلا وهو به منوط ، إذ لولا الواسطة لذهــب كما قيـل الموسوط ، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله ، اللهم إنه سرك الجامع الــــدال عليك ، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك ، اللهم ألحقني بنسبه ، وحققني بحسبه، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل ، و أكرع بها من موارد الفضل ، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك ، واقدف بي علــــى البــاطل فأدمغه ، وزج بي في بحار الأحدية ، وانشلني من أوحال التوحيد ، وأغرقني في عـــين بحر الوحدة ، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بما ، واجعل الحجاب الأعظــــم حياة روحي ، وروحه سر حقيقتي ، وحقيقته جامع عوالمي ، بتحقيق الحق الأول ، يا أول، يا آخر، يا ظاهر ، يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبددك زكريا ، وأحييني بذلك حالا ومآلا ، وأطلعني على مظنون أمري، وأيدني بك لك، واجمع بيـــني وبينك، وحل بيني وبين غيرك ، الله ، الله ، الله ، إن الذي فرض عليك القرآن لـرادك إلى معاد، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا " أ.

ا: وهذه الصلاة المشهورة بالصلاة المشيشية لسيدي الشهيد السيعيد عبد السيلام بسن مشيش [ أو ابن بشيش ] رضي الله عنه وأرضاه ، وهي من أفضل الصيغ المشهورة ذات الفضل العظيم ، قال العلامة السيد محمد عابدين صاحب حاشية الدر في ثبته : صيلاة الشييخ الإمام القطب العارف بالله تعالى والدال عليه ذي الطريقة السنية المستقيمة ، والأحوال السينية العظيمة، شريف النسب

# صفة أخرى سماه بـ " الفتح القريب بالصلاة علـي الحبيب " ، للمحب القادري :

" اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأشراف ، وجامع محاســـن الأوصــاف ، الخليل الأعظم ، والحبيب الأكرم ، المخصوص بأعلى المراتب والمقامـــات ، والمؤيـــد

= وأصيل الحسب سيدنا ومولانا السيد الشريف عبد السلام بسن بشسيش ، يقال بالباء في أوله ، وبالميم ، الحسني المغربي ، التي أولها : " اللهم صل علسى من منه انشقت الأسرار ، وانفلقت الأنوار ، • الخ قد أوردها الشهاب أحمد النحلي ، وتلميذه الشسهاب المنيني في ثبتيهما ، وذكر النحلي أنه أخذها عن الشيخ أحمد البابلي ، والشيخ عيسى التعالمي ، قال: وأمراني أن أقرأها بعد صلاة الصبح مرة ، وبعد صلاة المغرب مرة ، قال : ورأيت في بعض التعالميق تقرأ ثلاث مرات ، بعد الصبح ، وبعد المغرب ، وبعد العشاء ، وفي قراءها مسن الأسرار ومن الأنوار ما لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، وبقراءها الملد الإلهي ، والفتح الرباني ، ولم يرزل قارئها بصدق وإخلاص مشروح الصدر ، ميسر الأمر ، محفوظا بحفظ الله تعالى من جميع الآفات والبليات والأمراض مشروح الصدر ، ميسر الأمر ، محفوظا بحفظ الله تعالى من جميع الآفات والبليات والأمراض بعين عناية الله الكريم الوهاب، وعناية رسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ، وتظهر فائدة ابلداومة عليها مع الصدق والإخالاص ، والتقوى ، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وينقه فأولئك هم الفائزون ، إها، وقد زاد بعض أكابر العارفين من مشايخ الطريقة المنافلية صباحا ومساء المرضية فيها زيادات شريفة مزجها ها ، وجعلها وظيفة يقرؤها أهل طريقت العلية صباحا ومساء نفعنا الله بهم ، آمين .

وقد اعتنى بما أهل الله ومحبو رسول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فرتبوهـــا في أورادهـــم ، وشـــرحها الكثير الكثير الكثير الكثير منهم كل على قدر ما وهبه الله من العلم والذوق ، ومـــــن شـــروحها الــــتي أكرمــــني الله تعالى ووفقنى لتحقيقـــه :-

بأوضح البراهين والدلالات ، والمنصور بالرعب والمعجــزات ، الجوهــر الشــريف الأبدي، والنور القديم المحمدي ، سيدنا محمد المحمود ، في الإيجاد والوجود ، الفـــاتح لكل شاهد ومشهود ، حضرة المشاهد والشهود ، نور كل شيء وهداه ، وسر كـــل شيء وسناه ، الذي منه انشقت الأسرار ، وانفلقت الأنوار ، السر الباطن ، والنـــور الظاهر ، السيد الكامل ، الفاتح الخاتم ، الأول الآخر ، الظاهر البـــاطن ، العـاقب الحاشر ، الناهي الآمر، الناصح الناصر ، الصابر الشاكر ، القانت الذاكر ، الماحي الماجد ، العزيز الحامد ، المؤمن العابد، المتوكل الزاهد ، القائم الساحد ، الشافع الشهيد ، الولي الحميد ، البرهان الحجة، المطاع المختار ، الخاصع الخاشع ، السبر المنتصر، الحق المبين ، طه يس ، المزمل المدثر ، سيد المرسلين ، إمام المتقين ، وخـــاتم النبيين ، وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى ، والرسول المحتبى ، الحكـــم العـــدل ، الحليم العليم ، نورك القديم، وصراطك المستقيم ، محمد عبدك ورسولك ، وصفيك و حليلك ، وحبيبك ووليك ، ونبيك وأمينك ، ونجيك ونخبتك ، وذحيرتك وحيرتك، إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة ، النبي الأمي ، العربي القرشي ، الهـــاشمي الأبطحي ، المكي المدني ، التهامي ، الشاهد المشهود ، الــولي المقـرب ، السـعيد المسعود، الحبيب الشفيع، الحسيب الرفيع ، المليح البديع ، الجليل الجميل ، الـرؤوف الرحيم ، النور الهادي ، المنجى من الضلال ، الشاهد البشير، الواعظ النذير ، العطوف الحليم ، الجواد الكريم ، الطيب المبارك المكين ، الصادق المصدوق الأمين ، الداع\_\_\_ى إليك بإذنك السراج المنير ، الذي أدرك الحقائق بجملتها ، وفاق الخلائـــق برمتــها ، وجعلته حبيبا وناجيته قريبا ، وأدنيته مرقيا ، وختمت به الرسالة والدلالة ، والبشـــارة والنذارة ، والنبوة والفتوة ، ونصرته بالرعب ، وظللته بالســـحب ، و رددت لـــه

الشمس، وشققت له القمر، وأنطقت له الضب والظبي والذئب، والجذع والذراع، والحمل والجبل، والمدر والشجر، و أنبعت من أصابعه الماء الزلال، وأنزلت من المزن بدعوته في عام المحل والجدب وابل الغيث والمطر، فاعشوشب منه القفر والصخر والوعر، والسهل والرمل والحجر، وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسحد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى قاب قوسين أو أدنى، فأريت الآية الكبرى، وأنلته الغاية القصوى، وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة، والمشاهدة والمراقبة، والمشاهدة والمشافهة، والمعاينة بالنظر، وخصصته بالوسيلة والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر، وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم، وجعلت أمته خير الأمم، وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجلا الظلمة، وجاهد في سبيل الله، وعبد ربه حتى أتاه اليقين.

اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون . اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره ، وإظهار دينه ، وإبقاء شريعته ، وفي الآخرة في تشفيعه في أمته ، وأجزل أحره ومثوبته ، وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود ، وتقديمه على كافة المقربين الشهود .

اللهم تقبل شفاعته الكبرى ، وارفع درجته العليا ، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت ابراهيم وموسى . اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك ، ومن أرفعهم عندك درجة ، وأعظمهم حظا ، وأمكنهم عندك شفاعة . اللهم أعظم برهانه ، وأفلج حجته ، وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته . اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ، واجز الأنبياء كلهم خيرا . اللهم

صل وسلم عليه ما شاهدته الأبصار، وسمعته الآذان. اللهم صل وسلم عليه عدد من صلى عليه ، وصل وسلم عليه كما تحب أن يصلى عليه ، وصل وسلم عليه كما تحب أن يصلى عليه .

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه ، وذريته وعترته ، وأصهاره وأحبابه ، وأتباعه وأشياعه ، وأنصاره خزنة أسراره ، ومعدن أنواره ، كنوز الحقائق ، هداة الخلائق ، نجوم الاقتدا لمن اهتدى ، وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً ، وارض عن كل الصحابة رضاً سرمدا ، عدد خلقك ، وزنة عرشك، ورضى نفسك ، ومداد كلماتك ، كلما ذكرك ذاكر ، وسها عن ذكره غافل ، صلاة تكون لك رضاء ، ولحقه أداء ، وصلاحا ، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود ، واللواء المعقود، والحوض المورود . وصل يا رب على إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، والأولياء والصالحين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ، والرحمة للعالمين ظهوره ، عله من مضى من خلقك ، ومن بقي ، ومن سعد منهم ومن شقي ، صلاة تستغرق العد ، وتحيط بالحد ، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ، ولا أمد لها ولا انقضاء ، صلاتك السي صليت عليه، وعلى آله وأصحابه كذلك '، صلاة معروضة عليه مقبولة لديه ،صلاة

١: ذكر شراح الدلائل أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به ، حتم بهذه الصلاة حزبه، ونقل عن السخاوي أنه قال: أفاد بعض معتمدي شيوخنا أن لها قصة تفيد أن كل مرة منها بعشرة آلاف صلاة . وقال الشيخ في شرحه: قال الإمام محيي الديس الذي عرف بحنيد اليمن رضي الله عنه: من صلى بهذه الصلاة عشر مرات صباحاً ومساء استوجب رضاء الله=

دائمة بدوامك ، باقية ببقائك ، لا منتهى لها دون علمك ، صلاة ترضيك وترضيه ، وترضى بها عنا ، صلاة تملأ الأرض والسما ، صلاة تحل بها العقد ، وتفرج بها الكرب، وتجري بها لطفك في أمورنا وأمور المسلمين ، وبارك على الدوام ، وعافنا ، واهدنا، واجعلنا آمنين ، ويسر أمورنا ، وأعطنا الراحة لقلوبنا وأبدانا، وأعطننا ، وأعطننا السلامة لديننا ، ودنيانا ، وآحرتنا ، وتوفنا على الكتاب والسنة، واجمعنا في الجنة ، من غير عذاب يسبق وأنت راض عنا ، ولا تمكر بنا ، واختم لنا منك بخير في عافية أجمعين".

# صفة أخرى :

"اللهم صل على سيدنا محمد أفضل حلق الله ، عدد ما كان وعدد ما يكون، وعدد ما هو كائن في علم الله ، صلوات الله وسلامه ، وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه ، وجميع حلقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم ، ورحمة الله وبركاته . اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ، وضعف ذلك ، وأضعاف

<sup>=</sup> الأكبر ، والأمان من سخطه ، وتواترت عليه الرحمة ، والحفـــظ الإلهـــي مـــن الأســـواء ، وتســـهل عليه الأمور . ذكره في أفضـــل الصلــوات ص ٩١ .

ا : قوله : " اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله " نقل سيدي أحمد الصاوي عن بعضهم أن هذه الصلاة بستمائة ألف صلاة ، قال : وتقال لسعادة الدارين ، وتسمى صلاة السعادة ، وقال الأستاذ السيد أحمد دحلان في مجموعته ما نصه : ومن الصيغ الفاضلة الكاملة التي ذكر بعض العارفين أن ثوابحا بستمائة ألف صلاة وإن من داوم على =

ذلك . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد من صلى عليه من أهل السماوات وأهل الأرض، من أول الدنيا إلى يوم القيامة ، وأضعافهم وأضعافه أضعافهم ، صلاة تزيد وتدوم وتفضل صلاة المصلين كفضل الله على جميع حلقه أجمعين " .

# صفة أخرى ذكرها الشيخ زين الدين ظاهر بن عمر بن حبيب في آخر شرحه لبردة البوصيري رضى الله عنه :

"اللهم صل على سيدنا محمد ما قامت الأرض والسماء ، وصل عليه ما هسب الهواء وجرى الماء ، وصل عليه ما انتشرت سحاب ، وصل عليه ما انتظم حساب ، وصل عليه ما خرج نبات ، وصل عليه ماحيي أموات ، وصل عليه ما انسكب غيث، وصل عليه ما زأر ليث ، وصل عليه ما أنار سراج ، وصل عليه ما توقف أمر وراج ، وصل عليه ما غدا غاد وراح رائح ، وصل عليه ما هب ريح فراحه رائح ، وصل عليه ما نطق صارخ ، وصل عليه ما انتشى شارخ '، وصل عليه ما قام قاعد ،وصل عليه ما ركع راكع ، وصل عليه ما استعاذ عائذ ، وصل عليه ما لاذ لائذ ، وصل عليه ما طار طائر ، وصل عليه ما سار سائر ،وصل عليه ما رفع حاجز ، وصل عليه ما كمل ناجز ، وصل عليه ما انحضر يابس ، وصل عليه ما ابتسم عابس ، وصل عليه ما طاب عيش ، وصل عليه ما سكن طيش ، وصل عليه ما نفض

<sup>=</sup> قراء تما كل جمعة ألف مرة كان من سعداء الدارين ، وتسمى صلة السعادة : " اللهم صل على سيدنا محمد عدد مافي علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله " ، انتهى نقل عن " أفضل الصلوات " ص ١٥٩ .

١ : قال في " القاموس " : الشرخ : الأصل والعسرق ، والشارخ : الشاب .

#### صفة أخرى ذكرها شيخنا:

"اللهم صل وبارك وترحم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي المسيد المرسلين ، وإمام التقين ، وخاتم النبيين ، وإمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة ، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته وأهل بيته ، وآليه ، وأصهاره ، وأنصاره ، وأتباعه ، وأشياعه ، ومحبيه ، كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد محيد، وصل وبارك وترحم علينا معهم أفضل

١ : أي : نبــــت .

صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكرك الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكرك الغافلون ، عدد الشفع والوتر ، وعدد كلماتك التامات المباركات ، وعدد حلقك ، ورضا نفسك ، وزنة عرشك ، ومداد كلماتك ، صلاة دائمة بدوامك ، اللهم ابعث يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون ، وأنزله المقعد المقرب عندك يروم القيامة ، وتقبل شفاعته الكبرى ، وارفع درجته العليا ، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى ، كما آتيت ابراهيم وموسى ، اللهم اجعل في المصطفين محبته ، وفي المقربين مودته ، وفي الأعلين ذكره ، واجزه عنا ما هو أهله ، خير ما جزيت نبيا عن أمته ، واجز الأنبياء كلهم خيرا ، صلاة الله وسلامه وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، واردد علينا منه السلام ، وأتبعه من ذريته وأمته ما تقر به عينه يا رب العالمين " .

#### صفة أخرى :

"اللهم صل على سيد السادات، ومراد الإرادات، محمد حبيبك المكرم بالكرامات، والمؤيد بالنصر والسعادات، السر الظاهر، والنور الباطن، الجامع لجميع الحضرات، صاحب الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلهيات، الأول في الإيجاد والوجود، ومن به حتم الله النبوة والرسالة، ونور عين العنايات، وسيد أهل الأرض والسماوات، الفاتح لكل شاهد حضرة المشاهد والكمالات، الذي أسري بجسمه الشريف وروحه الأقدس العالي إلى أعلى المقامات، وخاطبه ربه وأكرمه بالتحيات، النور الأكمل، والسراج المنير الأزهر، القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود مصع العبادات، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدى هم اهتدى إلى

الله ، وصار من أهل الهدايات ، صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددهــــا أهـــل الأرض والسماوات .

اللهم صل وسلم وبارك على السيد الأعظم محمد الحبيب الشفيع البر السرؤوف الرحيم، الصادق الأمين، السابق إلى الخلق نوره، والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد، وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء، ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاتك السي صليت عليه، صلاة دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، وعلى الله وصحبه كذلك، والحمد لله على ذلك، وأجريا رب خفي لطفك الجميسل في أمرى والمسلمين " أ.

صفة أخرى في حزب الأزل للعارف الربايي سيدي محمد وفا الشاذلي '\_ أذاقنا الله تعالى حلاوة مشربه \_ :

"اللهم بك توسلت ، ومنك سألت ، وفيك لا في شيء سواك رغــــبت ، لا أسأل منك سواك ، ولا أطلب منك إلا إياك . اللهم وأتوسل إليك في قبــول ذلــك بالوسيلة العظمى ، والفضيلة الكبرى ، سيدنا محمد المصطفى ، والصفي المرتضـــى ، والنبي المحتبى، وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية ، قيومية ، إلهية ، ربانيــه ، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله ، وبشهادة معارف ذاته ، وعلى آلـــه وصحبــه كذلك ، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم " .

١ : وقد ورد بعض ألفاظها في " دلائل الخيرات " في حـــزب يـــوم الأربعـــاء .

۲ : مرت ترجمتــه .

#### صفة أخرى \_ له أيضا أمدنا الله بمدده \_ :

"اللهم صل على أحمد أمرك ، ومحمد خلقك ، وأسعد كونك ، أسألك اللهم به، وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة ذاتية خاصة به ، عامة في جميع ألواحه الحرفية والاسمية ، وجميع مراتبه العقلية والعلمية ، صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسلب ولا بغير ذلك ، بل يستحيل عقلا ونقلا ، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع ، والخزائن الموانع ، وسلم تسليما كثيرا " .

#### ولسيدي أبي الطاهر بن سيدي على وفا ، في حزبه :

" اللهم صل على سيد السادات، ومراد الإرادات ، محمد حبيبك المكرم ، وعلى

# وللشيخ أبي المواهب الشاذلي الوفائي (١) في خطبة شرحه للحكم العطائية :

" صلى الله عليه صلاة الأزل والأبد بما لا يحصى ، ولا تحيط به دائرة ، ورضي الله عن أصحابه أهل الكمال والتكميل ، الذين هدى الله بمم كل حائر وحائرة ".

#### وله أيضا في " حزب الأزل " :

" اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، وأزواجه وذريته ، صلاة تشرح بها صدري ، وتيسر بها أمري ، وتجبر بها كسري ، وتحل بهـــا عقدة من لساني " .

۱ : مرت ترجمتــه .

# وفي حزب " الفردانية " - له أيضا -:

" اللهم صل وسلم على النور الأول ، والسر الأنزه الأكمل ، عين الرحمة الربانية، وبمحة الاختراعات الأكوانية ، وصاحب الملة الإسلامية ، نور كل شيء وهداه ، وسر كل شيء وسناه ، من فتحت به خزائن الحكمة والرهبوت، ومنحت بظهوره أنـــور الملك والملكوت ، قطب دائرة الكمال ، ويا قوتة تاج محاسن الجلال ، إنسان عــــين المظاهر الإلهية، ولطيفة ترويحات الحضرة القدسية ، مدد الإمداد ، وجـود الوجـود، وواحد الآحاد، وسر الوجود ، واسطة عقد السلوك ، وشرف الأملاك والملوك، بـــدر المعارف في سماوات الدقائق ، وشمس العوارف في عروس الحقائق ، بابك الأعظم، وصراطك الأقوم، وبرقك اللامع، ونورك الساطع ، ومعناك الذي هو أفق كل قلب سليم صالح ، وسرك المنزه الساري في جزئيات العالم وكلياته علويه وسفلياته، من جوهر وعرض ، ووسائط ومركبات ، وبسائط غيب أسرار الذات ، ومشرق أنــوار الصفات ، ومظهر التجليات بأنوار السبحات ، مــن سـنا السـرادقات بـأرواح التروحنات ، المصلي في محراب جمع الجمع بأحمد ، والقارىء بفرقان الفرق بمحمــد ، والقائم في الملك بشرعه وحلاله ، والرحيم في الملكوت برحمته وجماله ، عين غيبـــك الكاملة ، وخليفتك على الإطلاق في مملكتك الشاملة. صل اللهم عليه صلاة تعرفين بها إياه في مراتب عوالمه ومواطنه ومعالمه ، حتى أشهده بعين العيان لا بالدلائل والبرهان ، وأعرفه بالتحقيق في كل موطن وطريق ، وأرى ســـر ســريان ســره في الأكوان ، ومعناه المشرق في مجاليه الحسان ، اللهم وصل عليه صلاتك الأزلية الأحدية في مظاهرك الأبدية الواحدية ، ما توحد تجليك ، وتكثر الفرد في العدد ، وأشــرقت

أنوار الصفات بتوالي المدد ، وسلم عليه سلام الفردانية ما تعددت مراتبه العدديـــة في

مقامات العبودية بتوالي شهود الرحمة الذاتية ،وصل وسلم عليه صلاة وسلاما نتقدس فيهما عن عوارض الإمكان لوجوب اتصافه بالكمالات ، وعموم عصمته في جميسع الحضرات ، ماتنزه شامخ عزه عن النقص والسلوب ، وثبت راسخ محده بالذات والوجوب ، وارض عن أصحابه أئمة الهدى ، ونجوم الاقتدا ، ما تعاقبت أدوار الأنوار، وأشرقت الأسرار بالأسرار ، وسلم تسليما كثيرا " .

#### وله أيضا في " حزب الإشراق " له :-

"صل اللهم على هذا النبي المتوج بمقام الأكملية على سائر البرية ، سلام الخصوصية، في حضرة الربوبية ، صلاة وسلاما يتم نورهما ، ويدوم لنا أبدا ، ويتحدد ثوابهما ولا ينقطع سرمدا . اللهم وصل على هذا النبي الرسول مرآة الذات ، ومظهر الصفات ، وحضرة السبحات ، ذي الجناب الأعظم ، والعطاء الأكرم ، والنور الخارق ، والعلم الفارق ، والجمال اليتيم ، والصراط المستقيم ، والخلق العظيم ، والحدي القويم ، والكمال المطلق ، والعز المحقق ، والمقام الأعلى، والشرف الأغلى ، والسر الأجلى ، والمحرد الأحلى ، والباطن الأنقى ، والقلب الأتقى ، واللسان المعرب، والجنان المقرب ، والجلال الظاهر ، والعنصر الطاهر ، والرحمة الشاملة ، والنعمة الكملة ، مبتدأ الأمر والحتام ، وواسطة عقد النظام ، طراز الملك والملكوت ، ومستودع حزائن الرحموت ، قطب دائرة الوجود ، ومعدن فيضان الجود ، إنسان عين الكمال ، وفخر المزايا والخصال، متفجر ينابيع الحكم ، ومؤيد أخلاق الهمم ، لطيفة سر الخلافة الآدمية المشتملة المشتهرة بالأنوار المحمدية ، خصه الله تعالى بصلاة يرضاها سر الخلافة الآدمية المشتملة المشتهرة بالأنوار المحمدية ، خصه الله تعالى بصلاة يرضاها

لتلك اللطيفة الأحمدية ، وسلام عاطر عليها من رتبة مولوية ، أبدا من رب البريــة ثم من عبد حقير معترف بالتقصير ، يرجو الصلات في كذه الصلاة آمين يا رب العالمين ".

"اللهم وصل على هذا الحبيب المظهر التام ، وواسطة عقد النظام ، فاتح خزائين المعارف ، ومفيض الأسرار واللطائف ، نور الأنوار ، وسر الأسرار ، معدن الجود ، ومدد الوجود ، وسيد كل والد ومولود ، مقرا التنزلات ، ومجلى التجليات ، بالمعنى الروحي والسر السبوحي ، سراج العالم ، ومقصود العلم من العلوم للعالم ، روح الأرواح ، ولطيفة الارتياح ، إنسان عين الأعيان ، في جميع دورات الزمان ، مبلغ المقاصد السنية لأرباب الهمم العليه ، في الحضرات القدسية ، بمجة الأنوار المتألقة في المظاهر الصباح ، وأنس الوجوه المقبولة الملاح، رشد العقول ، ومطمئن القلوب ، وهادي النفوس ، ومنور الأرواح وداعيها إلى الحضور في حضرة القدوس ، خطيب خطبة الوصال لخطاب الاتصال بذي الجمال والجلال من أهل الكمان ، إدام أهال العرفان في حضرة الإحسان " .

" اللهم وسلم عليه سلاما تعرفنا به أسرار معارف دائرة الكلية ، كما يعرفنا في دائرتنا الجزئية ، اللهم حققنا بحقائق علومه وبيانه في حضرات عيانه ، وأنزل علينا من بركات تنزلاته ما نفوز به من لحظاته في جميع حضراته ".

" اللهم بحق خصوصيته خصنا بخواص معارفه التي ورثها عنه أهل الخصوصيية حتى صاروا بها في أكمل خلعة بين البرية . اللهم اجعل قلوبنا معمورة بمعارفه العلمية، وأرواحنا منورة بأنواره السنية، وعقولنا تابعة لمأموراته ، ونفوسنا مزجورة بمنهياتيه ،

<sup>· .</sup> أي العطايا ، جمع " صلـــة " .

وأبداننا منقادة لعظيم ذلك الهدي ما أحييتنا أبدا . اللهم اجعل حياتا على سنته ، وموتنا على ملته ، واجعله الجحيب عنا في البرزخ عند السؤال ، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال . اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك . اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك ، من غير سابق عذاب وامتحان يا حنان يا منان ، يا أرحم الراحمين . اللهم متعنا بشهود طلعته في الدارين . اللهم اجعله لنا أنيسا في الكونين . اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية آمين يا رب العالمين ".

" اللهم وارض عن أصحابه وآله ، وعمن والاه وأحبه ممن سلف من الأمسم وخلفهم في هذه الأمة ، من هذا الطريق الأقوم . والسلام من السلام عليه وعليهم والرحمة والبركة في كل سكون وحركة آمين ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " .

#### وله أيضا في " حزب الأنس " :

" اللهم صل على آدم وحواء ، وعلى شيث ونوح ، وعلى داود وسليمان، وعلى يعقوب ويوسف والأسباط ، وعلى ابراهيم وموسى وعيسى ، وعلى الخضر وإلياس ، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وعلى خاتم النبيين وسراج العالمين ، وعلى المهتدين ، وقائد الغر المحجلين ، سرك المكنون ، وغيبك المحزون، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، ورضى عن أصحابه الكرام " .

" اللهم وصل على حبريل وميكائيل ، وإسرافيل وعـزرائيل ،وعلى حملة العـرش والكروبيين ، وعلى البيت المعمور من المقربين، وعلى سائر الملائكة أجمعـين ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وسلام علـي المرسـلين والحمـد لله رب العالمين".

# وله أيضا في " حزب الثناء على الله " :

"سبحانك أنت الذي خصصت أهل العناية ومنحتهم خلع الهداية ، فمسا نالوا فضلك إلا بفضلك ، ولا ولجوا حضرتك إلا بنظرتك ، وما أحبوك حتى أحببتهم ، ولا أقبلوا عليك حتى ناديتهم ، فنسألك بهذا الوداد السابق: أن تقسم لنا منهم قسمة بين هذه الخلائق ، بسر الأسماء الحسني بالعظيم منها ، وبسر المحامد وعبدك محمد المحمود الحامد بلواء الحمد ، بالكبرياء والمجد ، بسجود عبيدك تحت ساق العرش ، بإكرام قولك له : "ارفع رأسك " ، بعناية قولك : " سل تعط " الإحابة والفوز بالنصر والعون والعطاء اللائق بك لا بنا من حيث كنه سعة جودك وقدرتك وملكك، عما لا يحصل بسواك ، ولا يخطر على بال في الحال والمآل ، عطاء متصلا بالمدد مادام الأبد . ونسألك سبحانك أن تصلي على عين الوجود ، النور المشهود ، صاحب الحوض المورود ، واللواء المعقود ، وسيلة آدم أبي البشر ، والشفيع يوم المحشر ، محمد الأرواح ، ومنعش الأشباح ، دال الخلق عليك وموجههم ، بهجة الطروس ، ومهذب النفوس ، مفيض المعروف على القلوب من حضرات الملكوت والغيوب قلم التجلسي

١ : الكروبيون هم سادة الملائكة أو حملـــة العـــرش .

٢ : في حديث الشفاعة المشـــهور .

الأول ، لوح التجلي الثاني ، سر الأحدية ، نور الوحدانية ، حضرة الذات ، مشرق الصفات ، فاتح أسرار الأزل ، نظام الأبد ، صلاة مقدسة مطهرة كاملة منورة ، الصفات ، فاتح هو بما هو في عزة وصفه الفريد ، الذي لم يشاركه في أحد من العبيد، مادام شرفه السامي يعلو على الرسل والأنبياء ، وعلى الملائكة، وعلى كل الأولياء ، وسلم عليه كذلك سلاما يبلغه هنالك ، ورضي الله عن لآليء فخره العشرة الكرام ، وعن بقية أصحابه العظام ، ونسألك سبحانك المزيد من فضلك آمين ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " .

# وله أيضا - نفعنا الله ببركاته - في " حزب التوحيد " :

"اللهم صل على جامع العلوم ومفيدها ، وإمام الرسل وخطيبها ، روح أنس كل حضرة ، وارتياح كل بهجة ونظرة ، مفتاح الغيب الأزلي ، وختام السر الكلي ، حائز الصفات القدسية ، وجليس الحضرة العندية ، نهاية الحقيقة ، ودلالة الطريقة ، سيد التكوين في سابق التعيين ، تاج مفرق الوجود ، وواسطة در العقود ، مجد الجلل ، وأحمد الخلال ، رسول الرحمة ، وولي النعمة . صل اللهم عليه يا ربنا صلاة اتصاله . عراتب كماله ، وسلم عليه سلام عنايتك . عمدد كرامتك ، والحمد للله رب العالمين " .

### وله أيضا \_ رضي الله عنه - في " حزب ميزان الإشارات " :

" صل اللهم في الأدوار بكمال الأنوار ، على خير الأبرار وأبر الأبرار محمد ذي المعراج ، صاحب اللواء والتاج ، يا رب بلغ إليه دائما سلمي إليه ، المصطفى

١ : أي : العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنهم وعنــــا بهـــم .

المصفى، التقي النقي ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المساء والصباح ، على الله ولل الروح بالأفراح في الأرواح . صلى الله وسلم في الآباد على سيد الأسياد . صلى الله وسلم بالإكمال على المفرد بالكمال . صلى الله وسلم بالإكرام على النعمة . صلى الله وسلم بالإكرام على النعمة . صلى الله وسلم بالإكرام على الفود الفريد . صلى الله وسلم بالإكرام على فخر الكرام . صلى الله وسلم بالتعظيم على الرؤوف الرحيم . صل وسلم يا إلهي على المعظم الباهي . وسلم يا بديع على حبيبك الجليل الرفيع. صل وسلم يا إلهي على المعظم الباهي . صل وسلم يا سلام على المعلم للإسلام . صل وسلم يا ربي على المشفع في ذبي . صل وسلم في العلى بالرحموت على الوجيه في وسلم يا ربي على المشفع في ذبي . صل وسلم في العلى بالرحموت على الوجيه في الملك والملكوت . صلى الله بالتعظيم في الأطراس على معطر الوجود بالأنفاس في الحضرات القدسية على خير البرية ، وبلغ إليه سلامنا عليه على الدوام بالإكرام . صل الوبي مع السلام على الشفيع في البرايا ولا تؤاخذنا بالخطايا " .

#### وله أيضا في كتاب " قوانين حكم الإشراق " :

"اللهم صل على مقبول الشفاعة ، من جعلت طاعته طاعة ، وقدمته في القدوم فكان له القدم على كل ذي قدم ، من عينته في التعيين الأول بالمقام الأكمل ، وخصصته بكمال النظام ، وجعلت لبعثته التمام ، إمام جامع الأنسس ، وخطيب حضرة القدس ، مظهر حقيقة الوجوب المنزه ، ومظهر إمكان الجمال الأنزه ، محمد الخلال ، وأحمد الجلال ، وسلم عليه سلام الخصوصية في حضرة الديمومية . وأتوسل به إليك إلهي في البعد عن كل لاهي. وأسألك القرب إليك والاعتماد عليك . إليك

بسطت يد الفاقة والافتقار، وجئت بحالة الذلة والانكسار ، وقد وقفـــت بالبـــاب ، وتوسلت بالأحباب ، فأجب سؤالي ، ولا تخيب آمالي " .

#### وفي "حزب التنزيه " له أيضا :

"اللهم صل بعدد ذرات الوجود على سيد كل والد ومولود ، أفضل من صلى وقلا وعبد ربه في الخلوة والملا ، صفوة أهل الاصطفاء ، سيدنا ومولانا المصطفى ، وسلم أبدا كذلك من كل وارث وموروث وسالك ، ومن جميع عبادك المؤمنيين ، آمين يا رب العالمين . اللهم صل على سيدنا محمد الذي حصصته في الآزال بمراتب التكميل بعد الكمال ، حائز الفضيلة ، وصاحب الوسيلة ، فاتح خزائن الأسرار ، وخاتم دورات الأنوار ، رونق كل إشارة لطيفة إلى كمال المعاني المنيفة ، بالإشارات العرفانية في الحضرات الربانية ، ذي الجناب الرفيع سيدنا ومولانا محمد الشفيع .

صل اللهم عليه صلاة أنس جماله في مقامات كماله ، وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب سلام المحب على الأحباب، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين".

#### وله في " حزب الفردانية " :

" اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ، مطهر النفوس مـــن الرذائــل، وأطهر مولود في سائر القبائل ، عروس المملكة الربانية ، وإمام الحضــرة القدسـية ، معلم الخير ، وأعلم الخلق ، وناصح الأمة ، وأكرم الأنبياء والمرسلين ، رســـول رب العالمين ، وحبيب الحق سيدنا محمد سيد السادات، وقطب دوائر السعادات ، وسـلم

عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه ، والحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ".

" اللهم صل على الرحمة الشاملة ، والبركة الكاملة ، جامع الحقائق ، وأفضل الخلائق، حضرة حظيرة حظائر القدس ، قدسك الجامع ، ونور أنوار آلائك اللامع ، وعبد عبودية عبودة موضوعك المتواضع ، الذي احترته قبل سوابق السوابق ، والحقيقة بعد لواحق اللواحق ، وأبقيته بك ، ومحقت عنه آثار البقية ، ونزعت من صدره غـــــل الغلول النفسية ، وبشرت منه بمباشرة روح الجبروت رعونات البشرية ، ورفعتـــه إذ رفعت عنه بتجليق أحلاقه حجاب الأخلاق الحلقية ، وجعلته موضوعا بمحمولك، ولوحا حافظا لكلمات مقولك، وكرسيا واسعا لمتفرقات مجموع ـــك ، وأطلعــت في مطالع آفاقه مصابيح كواكب أنواره الزاهرة ، وبسطت بساط بسطته قـــرارا لقـرة الأعين الناظرة ، ففي حلاء مرآة رأيه الجليل انجلي تجلى حلاله وجماله ، وعلا عليي تعالى همم اهتمامه ، تصور صورة كماله الذي جاوزت به حزون الحزن فباشر البشري بإصابة الصواب ، وأمنت إيمان تمنيه من النكص على الأعقاب ، في عقاب العقاب ، وخلصت إخلاصه من آثار التلفت لمثوبات الثواب ، فلم يبق عليه بقية ريـــب ، ولا عروة عيب ، لا يأنس بالخلق ، ولا يستوحش من الحق ، ولا يلاحظ ملاحظة عـــين جمع الجمع في عين الفرق ، الحبيب الأكرم، والخليل الأعظم ، والروح المنعم ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى أبيه ابراهيم الخليل ، وأخويه موسي الكليم ، وعيسى الأمين ، وعلى داود وسليمان ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، والأولياء والصالحين ، والصحابة والتابعين ، والأئمة والمقتدين ، والأمة المسلمين ، كلما ذكرك الذاكرون ، وغفل عن ذكرك الغافلون ، وتاهت العقول في حضرة الذات ، وترونحت النفوس النفيسة بالأسماء والصفات ، وظهر شاهد الحق للأرواح، وتبدلت الذاكرية بالذكورة وقت حصول الفلاح ، وسلم تسليما كثيرا " .

#### صفة أخرى :

" اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ، والرحمة للعالمين ظهوره ، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ، ومن سعد منهم ومن شقي ، صلاة تستغرق العد ، وتحيط بالحد ، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ، ولا أمد لها ولا انقضاء ، صلاة دائمة بدوامك ، وعلى آله وصحبه كذلك ، والحمد لله على ذلك " أ.

قال شيخنا : أفاد بعض المعتمدين من مشايخنا أن لهذه الكيفية قصة تفيد أن كل مرة منها بعشرة آلاف صلاة ، وذكر أن الجلال الخجندي الحنفي كان يلقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول :

" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل" فرأى بعض أكابر أهل الحرم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين هم الجلال بالتحول

١: وهذه أيضا قد وردت في " دلائـــل الخـــيرات " .

من المدينة وهو يقول: " قل لفلان لا يسافر ، فإنه يحسن الصلاة على النبي صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم "١".

صفة أخرى : سمعتها من الرئيس الماهر الأوحد الفاضل الباهر أبي عبد الله محمد ابن القوصي – أسمعه الله لذيذ خطابه ، وقربه من لذيذ جنابه –، وهي :

" اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ، ولحسقه أداء ، وأعطه الوسيلة ، والمقام المحمود الذي وعدته ، واحزه عنا ما هو أهله، واحزه أفضل ما حازيت نبيا عن أمته ، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين ، يا أرحسم الراحمين " .

#### صفة أخرى سمعتها منه أيضا :

"اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، عدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك ، ونفذ به حكمك في خلقك ، وأجر لطفك في أمورنا وأمور المسلمين". وأخرى سمعتها منه أيضا: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تتفاضل على كل صلاة صلاها المصلون من أول الدهر إلى آخره كفضل الله على خلقه "، انتهى.

#### صفة أخرى :

" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ملء الميزان ، ومنتهى العلــــم ، ومبلغ الرضا ، وعدد النعم ، وزنة العرش " .

#### صفة أخرى :

" اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين ، وسيد العباد [و] الزاهدين ، وسيد الراكعين والساجدين ، وسيد الطائفين والعاكفين ، وسيد القائمين والصائمين ، وسيد الطائعين والواصلين ، وسيد الأبرار والمتقين ، وسيد الأنبياء والمرسلين، وسيد الملائكة والمقربين ، وسيد خلق الله أجمعين ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ، وأشياعه ، وأنصاره ، وآل بيته ، ما اتصلت عين بيقين ، وأذن بحنين " .

صفة أخرى ، نقلتها من خط الشيخ خير الدين بن أبي السعود بن ظهيرة المكى رحمه الله تعالى ، وهي :

" اللهم صل على سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين ، وحبيب رب العـــالمين ، وقائد الغر المحجلين ، وشفيع المذنبين ، صاحب المقام المحمود،الذي تميز به عن جميــع الأولين والآخرين ، صاحب الحوض والكوثر ، الذي يروى منه الواردين ، أحمد ، أبو القاسم المزمل ، المدتر ، طه ، يس ، إنسان عين العالم، صائغ حاتم الوجود ، رضيــع

ثدي الوحى، حافظ سر الأزل ، كاشف كرب المكروبين '، وترجمان لسان القدم ، وحامل لواء العز ، ومالك أزمة المحد ، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين ، واسطة عقد النبوة، ودرة تاج الرسالة ، وقائد ركب الولاية، وإمام أهل الحضرة ، ومقدم عسكر السادة المرسلين ، من أتاه الروح الأمين من عند رب العالمين ، فأركبه البراق ، وخرق به السبع الطباق ، لمباشرة جمال الجلال الأزلى ، ومحاضرة كمال العز الأبدي ، وزفـــت عليه مخدرات أنباء الكونين ، وأسرار الملكين ، وأمور الدارين ، وعلوم الثقلين ، في محلس {لقد رأى من آيات ربه الكبرى } ١، وأتته رؤساء الرسل عليهم السلام مسلمة عليه وهو بالأفق الأعلى ، وأقبلت ملوك الأملاك - عليهم السلام - تسمعى بين يديه ، ودهشت لجماله أبصار سكان الصفيح الأسمى ، وخشعت لهيبته أعناق أهل السرادق الأسنى ، وخضعت لعزته رؤوس أصحاب صوامع النور ، وشخصت لكمال محده أعين الكروبيين والروحانيين ، ووقفت الملائكة صفوفا من المقربين ، وابتهجت حظائر القدس بزجل المسبحين ، واهتز العرش والكرسي طربا برؤيته وزينت الجنـــان والحور الحسان فرحا بمقدمه ، وافتخر العلا على الثرى بما رأى وانكشف لعين المختار الأسرار ، ورفعت لصاحب الأنوار الأستار ، وتقدم به الروح الأمين إلى دائرة {ومـــا منا إلا له مقام معلوم} "، وقال له أي الحبيب المقرب : قمياً لتلقى الله وحدك ، وزجه

الله عليه والآخرة ، أما في الدنيا فبكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مصداق القول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل في الحديث الذي مر " إذا تكفى همك ، ويغفر ذنبك " . وأما في الآخرة : فقد خبأ صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته ، وأي كرب أشد من كرب يوم القيامة؟ ، نجانا الله والمسلمين من كل كرب ببركة حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم .

٢ : سورة النجم – الآيــــة ١٨ .

٣: سورة الصافات - الآيــة ١٦٤.

في النور، وعند التناهي يقصر التطاول فانتهى مسراه إلى مستوى يسمع فيه صريـف الأقلام بما يوحي على صفاء اللوم الأعظم ، وسار على رفرف النور إلى الأفق الأعلى، وطار بجناح الأشواق إلى مقام { دنا فتدلى} وأنزله مضيف الكرم في روضة {قـــاب قوسين } ، وبسط له فراش الدنو فراش { أو أدنى } ، وسمع مـن جنـاب الرفيـع الأعلى: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله " ، وتلقاه الحبيب بـــالإكرام ، ونــاداه الجليل بالسلام ، وبسط منقبض روعته ، وأنــس منـــزعج وحشــته ، ونوجــي أخرى }، وهم أن يجيب فسبقه القدر ، ففتح فمه فقطرت فيه قطرة من بحر العلم الأزلى ، فعلم بما علم الأولين والآخرين ، ثم عاد إلى معالمه وأهل عوالمه ، وبين يديـــه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه {هذا عطاؤنا}، يترنم بأناشيد { عبد أنعمنا عليه } تاج شرفه محمد رسول الله ، طراز حلته {ما زاغ البصر وما طغي } ،ونادي منادي سلطان عزه في طبقات الأكوان وصفحات الوجـود بلسان الأمر بالتشريف تعظيمـا له وتكريما { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } .اللهم أبلغ روحه الطاهرة منا أفضل الصلاة والسلام ، واجزه عنا أفضـــل وأكمل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا . اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، وأحرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ، ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد .اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وأزواجه وأنصاره ، وأشياعه ، وعلينا معهم يا رب العالمين ".

# صفة أخرى ذكرها العفيف عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه " الإرشاد ":

"{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }، صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر ، وكلمات ربنا التامات المباركات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وأستغفر الله العظيم ، وتبارك الله أحسن الخالقين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، عدد ما خلق الله ، وعدد مصا هو خالق، وزنة ما هو خالق ، وملء ما خلق ، وملء ما همو خالق ، وملء ما محمد عليه ، ورضا ما همو خالق ، وملاء شما ومنه ، ومنه ، ومنتهى رحمته ، ومداد كلماته ، ومبلغ رضاه حتى يرضى ، وإذا رضي، وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات ، وشم ، ونفس ، ولحة ، وطرفة من الأبد إلى الأبد ، آباد الدنيا وآباد الآخرة ، وأكثر من ذلك ، لا ينقطع أوله ، ولا ينفد آخره " أ.

ثم قال اليافعي : وقل هذا كله ثلاثًا ؛ من قوله " سبحان الله والحمد لله " . وقال : إن لها فضائل كثيرة .

صفة أخرى :

١: بعض هذه الصلوات مذكورة في " دلائك الخيرات ".

"اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة تسكن بها قلبي من هم الرزق وخوف الخلق ، صلى الله عليك يا روح حسد الكونين ، عدد ما كان وعدد ما يكون ". يكون ، والسلام عليك يا نور حياة الدارين ، عدد ما كان ، وعدد ما يكون ".

#### صفة أخرى ١:

" اللهم صل على سيدنا محمد عدد حروف القرآن حرفا حرفا ، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كل ألف الفا ألفا ، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كل ألف ألفا ألفا ، وصل وسلم على سيدنا محمد بكل ألف ألفى ألفا " .

### صفة أخرى:

"اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مل السماوات السبع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مل مساعى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مل مساعى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما أحصى كتابك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحب كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون من أول الدنيا إلى يوم الدين ".

#### ذكرها بعض الصالحين ، ولها فضائل كثيرة .

صفة أخرى: "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد الثرى، والبرى والورى، وعدد ما كان وما يكون وما هو كائن في علم الله إلى يسوم

١: وهي الصلاة المعروفة بـ "الصلة الألفية".

القيامة . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمال ذرة ذرة . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة " .

#### صفة أخرى :

" اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الكامل ، وعلى سيدنا جبريل المطوق بالنور ، رسول رب العالمين ، يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء ، يا لطيف بما يشاء ، نور اللهم علينا قلوبنا وقبورنا ، وأبصارنا وبصائرنا ، برحمة منك يا أرحم الراحمين " .

ذكر بعضهم أن هذه الصلاة تنفع للرمد ، وتسهل النزع ، قد جرب ذلك كما ذكره بعض الصالحين .

#### صفة أخرى ذكرها اليافعي وهي :

" يا حيى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأحيى قلي ، وأمت نفسي ، حتى أحيا بك حياة طيبة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير" .

صفة أخرى ذكرها الإمام العارف شهاب الدين عمر السهروردي في كتابـــه عوارف المعارف وهي :

" اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ، ولحقه أداء ، وأعطه الوسيلة والمقام المحمد وللله ، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته ، وصل علم

جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . اللهم صل على محمد في الأولين ، وصل على محمد في الآخرين ، وصل على محمد إلى يوم الدين . اللهم صل على محمد في الأجساد ، واجعل صل على روح سيدنا محمد في الأرواح ، وصل على حسده في الأجساد ، واجعل شرائف صلواتك ، و نوامي بركاتك ، ورأفة تحننك ، ورضوانك على محمد عبدك ونبيك ورسولك ، وسلم تسليما كثيرا " .

وأحضر – أي الشيخ العالم الأوحد شهاب الدين إمام المدرسة العينية نفع الله به \_ كتابا يسمى : " الكبريت الأحمر في الصلاة على من أنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر"، للشيخ عبد اللطيف بن موسى بن عجيل اليمني نفعنا الله ببركته \_ مضمونه بعد البسملة الشريفة :

"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، الحمد لله ، يا رب يا الله ، يا رب يا الله ، يا حي يا قيوم ، يا حي يا قيوم ، يا خي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السماوات والأرض ، أسألك اللهم أن تجعل لي في هذه الساعة وفي كل ساعة ووقت ونفس ولمحة ولحظة وخطوة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض ، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان ، أسألك اللهم أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ، ألف ألف صلاة وسلام مضروبين في مثل ذلك وأمثال ذلك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي ، والرسول العربي ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأولاده ، وأزواجه ، وذريته ، وأهل بيته ، وأصهاره ، وأنصاره ، وأشياعه ، وأتباعه ، ومواليه ، وحدمه ، وحبيه .

إلهي اجعل صلاة من ذلك تفوق وتفضل صلاة المصلين عليه من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين ، كفضله الذي فضلته على كافة خلقك يا أكرم الأكرمين ، يا أرحم الراحمين ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " .

"اللهم صل وسلم على عبدك ، ونبيك ، ورسولك ، سيدنا محمد النبي الأمي ، والرسول العربي ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأولاده ، وأزواجه ، وذريته ، وأصهاره ، وأنصاره ، وأشياعه ، وأتباعه ، ومواليه ، وخدامه ، ومحبيه أفضل الصلوات ، وعدد المعلومات ، وعدد الحروف والكلمات ، وعدد السكون والحركات ، صلاة تملأ الأرضين والسماوات ، ومل ما بينهما ومل الميزان، ومنتهى العلم ، ومبلغ الرضا ، وزنة الكرسي والعرش ، وعدد الحجب والسرادقات ، وعدد الأسماء الحسني والصفات العليا . رب تقبل مني يا مجيب الدعوات ، يا ولى الحسنات ، يا رفيع الدرجات .

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي ، والرسول العربي ، وعلى آله، وأصحابه ، وأولاده ، وأزواجه ، وذريته وأهل بيته كلما ذكرك وذكره الذاكرون ، وكلما سها وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعدد ما ذكرك وذكره الذاكرون ، وعدد ما أحصاه المحصون ، وعدد ما تكلم به المتكلمون .

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النسبي الأمسي ، والرسول العربي وعلى آله وأصحابه ، وأولاده وأزواجه ، وذريته ، وأهل بيته صلة أنت لها أهل .

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي والنبي العربي وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته كما تحب أنت وترضى.

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي ، والرسول العربي وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواحه ، وذريته وأهل بيته كما ينبغي لشرف نبوته ، وعظيم قدره .

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي والرسول العربي ، وعلى آله وأصحابه ، وأولاده وأزواجه ، وذريته وأهل بيته ، صلة تكون لك رضاء ولحقه أداء .

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله وأصحابه ، وأولاده وأزواجه ، وذريته وأهل بيته بعدد كل حرف جرى به القلم'، وبعدد ما علم وما يعلم وما لم يعلم ، وأنزله المقعد المقرب عند يوم القيامة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريتـــه وأهل بيته ، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت عل ابراهيم في العالمين إنك حميد محيد .

١ : قوله : " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل حرف جرى به القلم "
 هذه الصلاة ذكرها صاحب كتاب بغيــة المسترشــدين

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم ، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بالركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه ، وذريته ، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد محيد .

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد .

{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }، لبيك اللهم لبيك و سعديك ، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين ، والنبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد ابن عبد الله خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، الشاهد البشير ، الداعي إليك بإذنك، الصراط المستقيم، السراج المنير عليه السلام \_ كل يوم ثلاث مرات ويوم الجمعة مائة مرة \_ صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وحاتم النبيين ، سيدنا محمد عبدك ورسولك ، إمام الحير ، وقاتح البر ، ومعلم الحكمة ، ورسول الهدى والرحمة .

اللهم داحي المدحوات ، وباريء المسموكات ، وحالق المخلوقات ، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ، ورأفة تحننك ، وفضائل آلائك ، وأزكى تحياتك، وأوفى سلامك ، على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك ، السيد الكامل ، والفاتح الحاتم ، والأول الآخر ، والظاهر الباطن ، والماحي الجامع ، الدافع لجيشات الأباطيل ، والنور الهادي من الأضاليل ، أمينك المأمون ، وحازن علمك المخزون .

اللهم صل وسلم على نبيك سيدنا محمد في الأنبياء ، وعلى اسمــه في الأسمـاء ، وعلى حسده في الأحساد ، وعلى روحه في الأرواح ، وعلى قبره في القبور ، صـــلاة

تتضاعف أعدادها ، ويترادف إمدادها ، صلاتك التي صليت عليه بدوامك . وصل يا رب وسلم على آله وأصحابه وأولاده وأزواجه ، وذريته وأهل بيته كذلك .

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابـــه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره ، وأشياعه وأتباعــه ، ومحبيــه وأمته ، وعلينا معهم أجمعين . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .

اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ، ورسولك سيدنا محمد النبي المصطفى، والرسول المحتى ، والحبيب المعتبر ، والمقدم يوم القيامة والمشفع في المحشر، صاحب اللواء المعقود ، والحوض المورود ، المسمى بالكوثر ، الذي ختمست به الرسالة والدلالة، والبشارة والنذارة ، والنبوة والفتوة ، وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ، إلى قاب قوسيين أو أدنى ، وأريته الآية الكبرى ، وأنلته الغاية القصوى ، وأكرمته بالمكالمة ، والمشاهدة والمعاينة بالنظرة ، وخصصته بالحب والقرب والتمكين ، وأرسلته رحمه للعالمين ، وخاطبته ووصفته بقولك { وإنك لعلى خلق عظيم } سيكرر عشرا ...

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده ، وأزواجه وذريته ، وأهـــل بيته، وأصهاره ، وأنصاره وأشياعه ، وأتباعه ، ومواليه ، وخدامه ، ومحبيه ، وأمتــه ، وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين ، يا رب العالمين ، يا رب العـــالمين ، يـــا رب العالمين .

١: سورة القلم - الآيــة ٤.

وصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد حاتم النبيين ، أفضل صلواتك ، وأتم سلامك ، وأنمى بركاتك ، صلاة تستغرق الإمداد ، وتحيط بالآحاد ، صلاة لا غاية لها ولا أمد لها ، ولا انقضاء ، صلاة لا غاية لها ولا أمد لها ، ولا انقضاء لها ، صلاة متصلة أبدية سرمدية ، تدوم بدوام ملكك ، يا دائم يا كريم، يا رحمن يا رحيم .

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد حاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه ، وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وعلى أبويه ابراهيم واسماعيل ، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ، وآل كل منهم وأولادهم، وأزواجهم ، وذريتهم ، وصحبهم أجمعين .

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى اله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وعلى أولي العزم من المرسلين ، وعلى الصديقين والشهداء والصالحين .

وصل يا رب على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل وأصحابه ، وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وعلى حملة عرشك وملائكتك المقربين ، وعلى جميع ملائكة السماوات وعلى جبريل ، وميكائيل ، واسرافيل، وعزرائيل ، وعلى جميع ملائكة السماوات والأرضين .

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه ، وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وعلى الصالحين من الجن المؤمنين منهم والمسلمين .

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة ، وكاشف الغمة ، وجلاء الظلمة ، عدد الشفع والوتر ، وعدد السحاب والقطر، وعدد ذرات البر والبحر ، وعدد الثمار ، وورق الأشجار ، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ، وعدد نعمائك وإفضالك وآلائك ، وعدد كلماتك المباركات الطيبات ، صلاة تنجينا بها من جميع الإحن والمحن والأهروال والبليات ، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والأمراض والآفات والعاهات، وتطهرنا بها مر جميع العيوب والسيئات ، وتغفر لنا بها جميع الذنوب ، وتمحو عنا بها الخطئات ، وتقضي لنا بها جميع ما نطلب من الخاجات ، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات ، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات . يا رب ، يا الله ،

اللهم وتقبل شفاعة نبيك سيدنا محمد الكبرى، وبلغه بنظرك إليه نهاية البشرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت ابراهيم وموسى، وأعطه أفضل ما سألك لنفسه، وأفضل ما سألك له أحد من خلقك، وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة.

اللهم وابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون ، وآته الوسيلة والفضيلة ، والشرف الأعلى ، والدرجة الرفيعة ، والمنزلة الشامخة ، العالية المنيفة ، واجزه عنا يا رب ما هو أهله ، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته ، وزد في درجته وشرفه ورفعته .

اللهم وأحينا متمسكين بسنته ومحبته ، واجعلنا من خيار أمته ، واسترنا بذيل حرمته ، وأمتنا على دينه وملته ، واحشرنا يوم القيامة في زمرته ، واسقنا من حوضه ، وأدخلنا الجنة بشفاعته ، مع أهله وخاصته ، واجمعنا به وهم في مقعد الصدق عندك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، يا حنان ، يا منان ، يا رحمن \_ ثلاثا \_ .

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، بحرمة هذا النبي الأمي والرسول العربي صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه ، وأزواجه وذريته ، وأهل بيته وسلم ، عدد خلقك، ورضا نفسك ، وزنة عرشك ، ومداد كلماتك التي لا تنفد ، يا أرحم الراحمين . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، عدد ما علم ، وزنة ما علم ، وملء ما علم ، وأستغفرك اللهم وأتوب إليك يا غفور ، يا تواب، وأعوذ بعلمك من جهلي ، وبغناك من فقري ، وبعزك من ذلي ، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي ، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من الحور بعد الكور .

اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بـك منك من منكرات الأخلاق والأعمال ، والأهواء والأدواء ، وأعوذ بك مـن غلبـة الدين، وشماتة العباد والحساد ، وأعوذ بك من الهم والحزن ، والعجـز والكسـل ، والجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال .

اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه ، وجوامعه ، وأولـــه وآخـــره ، وظـــاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة ، آمين .

اللهم إني أسألك من حير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنت المستعاذ وعليك البلاغ ، ولا حول ولا قروة إلا بالله العلى العظيم .

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " .

صفة أخرى للشيخ أبي العباس أحمد بن موسى المسرعي الجبري الصوفي القادري \_\_\_\_\_\_ نفعنا الله ببركته \_\_ وهي كيفية مباركة جامعة رافعة نافعة ، وهي المسماة ب\_\_\_\_\_ "بغية القاصد إلى جميع المقاصد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المفاخر والمحامد " وهي هذه :

# أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ، ويكافىء مزيده ، سبحانك لا أحصي ثناء علىك أنت كما أثنيت على نفسك ، فلك الحمد حتى ترضى ، { ومـــن يطـع الله

والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين } \_ إلى قوله \_ \_ . \_{وكفى بالله عليما } '.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

" اللهم صل وسلم أفضل وأجل ، وأكمل وأمثل ، وأظهر وأزهر صلواتـــك ، وأوفي سلامك صلاة تمتد ، وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمـــك ، وتنمــو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود مننك ، دائمة بدوامك ، باقية ببقائك ، لا منتهى لها دون علمك ، ولا منتهى لعلمك ، أزلية بأزليتك لا تزول ، أبديـــة بـــأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك ، ولسان حجتك ، وعروس مملكتك ، العز الشاسع، والنور الساطع ، والبرهان القاطع ، والرحمة الواسعة، والحضرة الجامعة ، نور الأنوار ، ومعدن الأسرار ، وطراز حلة الفخار ، در صدفـــة الوجود ، وذخيرة الملك الودود ، ومنبع الفضائل والجود ، تاج مملكــــة التمكــين ، الرؤوف بالمؤمنين ، ونعمة الله على الخلائق أجمعين ، صلاتك التي عليه بها أنعمـــت ، وبفضائلها له أكرمت ، وعلى آله وصحبه مخزن علمه ، ونحوم هدايته ، صلاة ترضيك وترضيه ، وترضى بما عنا يا أرحم الراحمين ، يا رب العالمين ، صلة تحسن بما أخلاقنا ، وتوسع بها أرزاقنا ، وتزكى بها أعمالنا ، وتغفر بما ذنوبنا ، وتشــرح بهــا صدورنا ، وتطهر بما قلوبنا ، وتروح بما أرواحنا ، وتقدس بما أسرارنا ، وتنزه بما أفكارنا ، وتصفى بها سرائرنا ، وتنور بها بصائرنا ، بنور الفتــح المبـين يــا أكـرم

١ : قوله تعالى : { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، ذلك الفضل من الله ، وكفى بالله عليما } سورة النساء – الآيتان ٦٩ - ٧٠ .

الأكرمين، يا أرحم الراحمين ، صلاة تنجينا بها من هول يوم القيامة ونصبه ، وزلازله وزلزاله وتعبه ، يا جواد يا كريم ، وقمدينا بها الصراط المستقيم ، وتجيرنا بها من عذاب الجحيم ، وتنعمنا بها بالنعيم المقيم ، يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم ، نسألك حقيقة الاستقامة في حظائر قدسك ، ومقاصير أنسك على أرائك مشاهدتك ، وتجليات منازلتك ، والهين بسطعات سبحات أنوار ذاتك ، معطرين بأخلاق حقائق رقائق صفاتك في مقعد حبيبك وخليلك وصفيك الجمال الزاهر ، والجلال القاهر ، والكمال الفاحر ، واسطة عقد النبوة ، ولجة زحام الكرم والفتوة ، سيدنا ونبينا وحبيبنا وضفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين ، المنزل عليه في الذكر المبين (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين " .

صفة صلاة أخرى له \_ نفعنا الله ببركاته \_ مسماة بـ (وسيلة الطالب لنيـل المطالب وتحفة العارف لتحصيل المعارف) في الصلاة على النبي الكريم الـ رؤوف الرحيم ، وهي:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين " .

" اللهم صل وسلم أبر وأكرم ، وأعز وأعظم ، وأبر وأرحم ، على العز الشامخ ، والمجد الباذخ ، والنور الطامح ، والحق الواضح ، ميم المملكة ، وحاء الرحمة ، وميم العلم، ودال الدلالة . ألف الجبروت ، وحاء الرحمة ، ومميم الملكوت، ودال الهدايمة

ولام الألطاف الخفية ، وراء الرأفة الحفية ، ونون المنن الوفية ، وعــــين العنايـة ، وكاف الكفاية ، وياء السيادة ، وسين السعادة ، وقاف القربة ، وطاء السلطنة ، وهاء العروة ، وصاد العصمة ، وعلى آله جواهر علمه العزيز ، وأصحابه من أصبح الديــن بجم في حرز حريز ، صلاتك المهيمنة بعظمة جلالك ، المشرقة بجلال جمالك ، المكرمة بعظيم نوالك ، دائمة بدوام ملكك ، لا انتهاء لها ، سامية بسمو رفعتك لا انقضاء لها، صلاة تفوق وتفضل وتليق بمجد كرمك وعظيم فضلك ، أنت لها أهل ، لا يبلخ كنهها ولا يقدر قدرها ، كما ينبغي لشرف نبوته ، وعظيم قدره ، هو لهنا أهل ، لا يبلغ صلاة تفرج بها عنا هموم حوادث عوارض الاختيار ، وتمحو بها ذنوب وجودنا بمـاء سماء القرب ، حيث لا بين ولا أين ولا جهة ولا قرار ، وتغنينا بها عنا في غياهب غيوب أنوار أحديتك ، فلا نشعر بتعاقب الليل والنهار ، وتخف لنا بها سماح ربــاح ربوح فتوح حقائق بدائع جمال نبيك المختار ، وتلحقنا بها أسرار أنوار ربوبيتــك في مشكاة الزجاجة المحمدية ، فتتضاعف أنوارنا بلا أمد ولا حد ولا انحصار ، يــا رب العالمن .

يا رب ، يا الله ، يا رب ، يا الله ، يا رب ، يا الله ، يا حي يا قيوم ، يا حي يل قيوم ، يا خي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين ، نسألك بدقائق معالي علوم القرآن العظيم ، المتلاطم أمواحها في بحر خزائن علمك المخزون ، وبآياته البينات الزاهرات الباهرات ، على مظهر الشان عين سرك المصون ، أن تذهب عنا ظلام وطيس الفقد ، بنور أنسس الوجد ، وأن تكسونا من حلل صفات كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الجللال ، وأن تسقينا من كوثر معرفته [ المترع] برحيق التسنيم وشراب الرسالة .

اللهم صل على عبدك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا المبعوث بالقيل الأقوم، ومنة الله على كل فصيح وأعجم، قطب رحا النبيين، ونقطة دائرة المرسلين، المحاطب في الكتاب المكنون: {ما أنت بنعمة ربك بمحنون وإن لك لأحرا غيير ممنون} ، الموصوف بقولك الكريم: {وإنك لعلى خلق عظيم } ".

صلاة أخرى له أيضا مسماة بــ "الفتح المبين والقبول المــكين والعز الرصــين في الصلاة على خير العالمين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين صلـــى الله عليــه وسلم "وهى :

### بسم الله الوحمن الوحيم وبه نستعين

{ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ، ومغانم كثيرة يأخذونها ، وكان الله عزيزا حكيما ، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ، ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطا مستقيما } .

" اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على مولانا وسيدنا محمد النسبي الكريم، الرسول العظيم ، الكليم الحليم ، الرؤوف الرحيم ، الشكور الصبور ، الودود المجيد ، الولي الحميد ، النور المبين ، وحبل الله المتين ، وحسرزه الأمين ، المنبأ وآدم بين الماء والطين . صل اللهم عليه شرائف صلواتك ، ونوامي بركاتك ، ورأفة تحننك

١: سورة طه - الآيتان ٢ - ٣.

٢ : سورة الفتح -- الآيــــات ١٨ - ٢٠ .

وفضائل آلائك ، وأزكى تحياتك ، وأوفى سلامك حسب قدرك، وسرادق هيبتك ، وعظيم شأنك ، كما يحسن ويليق بذروة شرفه ، وعلو منصبه ، حسب قدره وجاهه، وعظيم شأنه ، وعلى آله الأقطاب ، الأفراد ، الأنجاب ، السابقين إلى بحبوحة ذلك الجناب ، وأصحابه هداة التحقيق ، أئمة الصدق والتصديق ، الراشدين إلى مدر جــة سبيل التوفيق ، صلاتك المربوبة بعنايتك في ضمن محبتك قبل القبل حيين لا قبل ، المحفوفة بكرامتك في نشر سعادتك بعد البعد حين لا بعد ، كما بما أجبت وأفضلت ، وإليها أهديت وأرشدت ، وهما أعطيت وأجزلت ، وعليها أو حبت وعولت ، فلــــك الحمد بما أنعمت ، لا نحصى ثناء عليك أنت كما أكرمت ، صلاة تحل بها العقـــد ، وتفرج بها الكرب ، وتزيل بها الهموم ، وتبلغ العبد بها ما طلب ، صلاة تطفىء عنا بها وهج حر القطيعة ببرد يقين وصالك ، وتلبسنا بما أنوار غرر تبلج رونق محمد كمالك، في الحضرات العندية ، والمشاهد القدسية ، متحلصين عن ذوات البشرية ، بلط\_ائف العلوم اللدنية ، وسرائر الأسرار الربانية ، وجواهر الحكم الفردانية ، وحقائق الصفات الإلهية ، وشرائع مكارم الأخلاق المحمدية ، يا الله ، يا سميع، يا قريب ، يا مجيب ، يا فتاح ، يا وهاب ، يا كريم، يا رحيم ، وأن تلحقنا بالسابقين في حلية التوفيــــق ، الفائزين بالأكملية في كل خلق أنيق ، في الرفيق الأعلى مع الذين أنعمـــت عليـهم بمواهب أنوار بمائك الأعلى ، على بساط صدق المحبة مع الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه ، بحر أنوارك ، ومعدن أسرارك ، ونبي رحمتك، وبؤبؤ عين مملكتك ، السابق للخلق نوره ، الرحمة للعالمين ظهوره ، روح الحق، ومنة الله على الخلق ، تـــاج العز والكرامة ، شفيع الأمم يوم القيامة ، قلب قلب القرآن ، وخليل الرحمن ، وحبيب الله الملك الديان ، المبعوث بالدليل والبرهان ، المبعوث في التوراة والإنجيــــل والزبـــور

والفرقان ، بسمته وصفته تعزيرا وتوقيرا { يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشـــرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بــأن لهــم مــن الله فضــلا كبيرا } '، المنوه بذكره في السماوات والأرض إجلالا لحقه ، وتعظيما وتشــريفا لــه وتكريما : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما } "".

كيفية صلاة أخرى رابعة له أيضا مسماة بـ ( الفتوحات القدسية والمواهب الوفية في الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم ، وأفلح وأنحح ، وأتم وأصلح ، وزك وأربح ، وأوف وأرجح أفضل الصلوات ، وأجزل المنن والتحيات ، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد فالق صبح الأنوار الوحدانية ، وطلعة شمس الأسرار الربانية ، وهجة قمر الحقائق الصمدانية ، وعروس حضرة الحضرات الرحمانية ، نور كل رسول وسناه ، { يسس والقرآن الحكيم} ، سر كل نبي وهداه ، { ذلك تقدير العزيز العليم } ، جوهر عقل كل ولي وضياه ، {سلام قولا من رب رحيم } .

١: سورة الأحزاب - الآيـــات ٥٥ - ٤٧.

٢: سورة الأحزاب - الآيـة ٥٦.

اللهم صل وسلم على نبيك سيدنا محمد في الأنبياء ، [ وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل أفضل صلاتك على ذاته في الذوات ] صلاة مقدسة بسرائر قدسك ، رائقة برقائق أنسك .

و" على اسمه في الأسماء ": موسومة بصفاتك وأسمائك .

" وعلى جسده في الأجساد " : منوطة بنعمائك وآلائك .

" وعلى قلبه في القلوب " : مروقة بالعلم واليقين والعرفان .

" وعلى روحه في الأرواح " محبرة بالتوفيق والروح والريحان .

" وعلى قبره في القبور " : منمقة بالفوز والقبول والرضوان ، صلة تتضاعف أعدادها بالفضل والمنن والإحسان ، وتترادف أمدادها بالجود والكرم والامتنان ، لا غاية لها ولا أمد لها ، شريفة عن المكان والزمان ، صلاتك المنزهة عن الحدوث والفتور والنقصان ، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا حنان ، يا منان ، يا منان ، يا منان ، يا منان ، وعلى آله مصابيح طرق الهداية لسادة الدارين ، ومفاتيح كنوز الحقائق لذخائر الكنوز، وأصحابه نجوم ظلم ليل الجهالة ، أمنة الأمة من الشك والشرك والضلالة ، صلاة تصفينا بها من كدر شوب الطبيعة الآدمية بالسحق والمحق ، وتطمس بها آثار وجود الغيرية منا في غيب غب الهوية ، فيبقى الكل للحق في الحق بالله بسالحق ، وترقينا بها في معارج شهود وجود (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق } '. يا رب ، يا الله ، يا أكرم الأكرمين ، يا بديع السماوات والأرض ،

١ : سورة فصلت – الآيـــة ٥٣ .

يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . نسألك من فضلك العظيم أن تمنحنا بفضلك العظيم أنوار علوم الرقـائق المحمديـة بدقيـق إشـارات {وعـلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما } أ . وتخصنا بكرمك مـن حضرة الرحمة الشاملة والنعمة الكاملة النبوية بإنابة الفتح القريب ، والفتـع المبـين، والفتح المطلق ، فتوح المواهب الأحمدية ، بلمحات لحظات خطاب : {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } أ . و تبيحنا من أرفـع المحادع أعلى شرف المحد الأسنى ، وأجل مراتب القطبية الكبرى، وأكمل الأخـلاق العلية العظمى، في مقام قاب قوسين أو أدنى ، بواسطة أحمدك [ المحصوص بثبـات : {ما زاغ البصر وما طغى } ". يا ذا الكرم العظيم ، والعطاء الجسـيم ، والفضـل العميم ، محرمة هذا النبى الكريم .

اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاتك وسلامك في طي علمك الأزلي، وسابق حكمك الأبدي ، صلاة لا يضبطها العد ، ولا يحصرها الحد ، ولا تكتنفها العبارة، ولا تحويها الإشارة ، سطع فجرها بحظهة الأنفس صلى الله عليه وسلم على أفراد الفحول فأبحت وأبحر ، ولمع نورها بفيضه الأقدس - صلى الله عليه وسلم - على ذوي العقول فأدهش وحير ، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد - صلى الله عليه وسلم - النور الأزهر ، مجلى تجلي الذات الأحدية ، في حقائق الصفات الواحدية ، وسلم - النور الأزهر ، مجلى تجلي الذات الأحدية ، في حقائق الصفات الواحدية ، سر سرائر اللاهوت ، في مشارق أنوار الجبروت ، المنزل عليه في القرآن العظيم

١: سورة النساء - الآيـــة ١١٣.

٢: سورة المائدة - الآيـة ٣.

٣: سورة النجم - الآيـة ١٧.

والذكر الحكيم تبييتا له وتمكينا ، وتعظيما وتثبيتا : بسم الله الرحمن الرحيم : {إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ، وينصرك الله نصرا عزيزا } "" .

صفة أخرى خامسة ، له أيضا ، مسماة بـ: ( الدر الأزهر والياقوت الأبجر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الله الأزهر ، وسـر الله الأكبر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

{ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين } آمين أمين أمين أمين أمين أمين أله الكافرين كالمناه الكافرين أله أنه الله المناه المناه الكافرين أله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه ال

١ : أول سورة الفتـــح .

٢ : أو اخر سورة البقرة .

{يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وحئنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين } '.

{ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بـــالله شهيدا } .

"اللهم صل وسلم، وأتحف وأنعم، وامنح وأكرم، وأجزل وأعظه أفضل صلواتك وأوفى سلامك، صلاة وسلاما يتنزلان من أفق كنه باطن السذات، إلى مركز فلك سماء مظاهر الأسماء والصفات، ويرتقيان من سدرة منتهى العارفين، إلى مركز حلال النور المبين، على مولانا وسيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك علم يقين العلماء الربانيين، وعين يقين الخلفاء الصديقين، وحق يقين الأنبياء المكرمين، الذي تهت في أنوار جلاله أولو العزم من المرسلين، وتحيرت في درك حقائقه عظماء الملائكة للهيمين، المنزل عليه في القرآن العظيم بلسان عربي مبين: { لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين}".

" اللهم اجعل أفضل صلواتك ، وأوفى سلامك ، وأنمـــى بركــاتك ، وأزكــى تحياتك، ورأفتك ورحمتك ، على النور الأكمل الأعلى ، والكمال الأنور الأبمـــى ، مهبط تجليات كمالات المملكة الإلهية ، ومواقع نجوم الأسرار الجمالية والجلاليـــة ،

١ : سورة يوسف – الآيــــة ٨٨ .

٢ : سورة الفتح – الآيــــة ٢٨ .

٣ : سورة آل عمران ــ الآيــــة ١٦٤ .

اللطيف بلطائف شمائل فضائل مكارم البر الكريم ، الرؤوف برأفة رحمة { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيــم } '، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته ورأفته وتحننه ومغفرته ورضوانه علىي مولانيا وسيدنا محمد الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، العزيز بعز عظمة الله ، العظيم بعظمـــة عزة الله ، القدوس بسبحات سبحان الله ، المحمود بمحامد [ الحمد ] لله ، الوحداني بتوحيد لا إله إلا الله ، الفرداني بمنار الله أكبر ، الرباني بتدبير لا حـــول ولا قــوة إلا بالله، صلاة عبيرة الند، ساطعة الأنوار، معطرة الوجود بروائح الجود الإلهي الأحمدي، والسر القدسي المحمدي ، في عوالم شهود : {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كـــن فيكون } "، لا غاية لها ولا انتهاء ، ولا أمد لها ولا انقضاء ، صلاتك التي صليـــت عليه بدوامك ، وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك ســــيدنا محمـــد المؤمن المهيمن ، المطاع الأمين ، الحق المبين ، رحمة العالمين ، وقدم صدق المؤمنين ، وقائد الغر المحجلين ، غبطة الحق ، وعمدة الخلق ، الاسم الأعظم، والبر الأرحــم ، تتناهي ، تدوم بدوام ملكك الذي لا يضاهي ، كما يليق بجــود كرمــك ، وكــرم بنفحات بركات بسم الله الرحمن الرحيم {ألم نشرح لك صدرك } ، وتخلصنا بها من ثقل أوزارنا بجود غفران: {ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك }، وترفعنا بـــه عندك يا رفيع الدرجات درجات : { ورفعنا لك ذكرك } ، وتمنحنا بـــرد الرضــا

١: سورة التوبة - الآيــة ١٢٨.

٢ : سورة يس – الآيــــة ٨٢ .

والتسليم بسكينة سكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، مباركا [ ببركــة ] : { تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير } '، [كثيرا تكاثر خيره بتكثير : {لهم ما يشاؤون عند ربهم ] ذلك هو الفضل الكبير } <sup>٢</sup> ، وعلى آله ثمـــرة شــجرة النبوة، ومعدن سر الولاية ومنبع عين الفتوة ، سحب سماء مكارمه العميمة ، المتحققين بحقائق أخلاقه العظيمة ، وأصحابه ضوء شمس صباح الاهتدا ، الأئمة المهتدين بنـــور قمر الهدى ، صلاة وسلاما يبلغان قائلهما أعلى الدرجات ، بخلاصة خاصة أهـــل الله المقربين ، وينيلانه زلفي أجل مراتب أولياء الله المخلصين ، بمن : {ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين } "، في المكانة العليــــا ، والغاية القصوى ، فوق عرش الاستوا بتراكم أنوار تمكين: { إنك اليوم لدينا مكين} ، آمين يا رب ، يا الله ، يا باسط ، يا رحيم ، يا ودود ، أسألك عواطــف الكــرم ، وفواتح الجود ، أقل عثراتنا من كثائف ذنوب وجودنا المظلمة بالبعد منك ، واغفر لنا بنور قربك ، ونعمنا بصفاء ودك ، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي ، وأتحفنا [بالقرب الرباني] وبالوصل المعنوي ، كمن اصطفيته حتى أحببته، فكنت سمعه الــذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش هـــا ، ورجله التي يمشي بما ، وأعطنا مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلــب

١ : أول سورة الملــك .

۲ : سورة الشورى ــ الآيــــة ۲۲ .

٣ : سورة القصص - الآيـــة ٥ .

٤: سورة يوسف - الآيـة ٥٤.

بشر ، مما أعددت لعبادك الصالحين ، الأئمة المرضيين ، أولي الاستقامة في المستوى الأزهى ، والأفق المبين .

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبك لحبيبك، وحب حبيبك لك ، وبدنوه منك ، وبتدليك له ، وبالسبب الـذي بينـك وبينه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة وسلما حصصته بهما لخصوصيته ، بما استأثرت له عندك في عالم الغيب والشهادة ، لمحاطبتك إياه [بقولك]: " ما حلقت حلقا أحب ولا أكرم على منك " ، وآته الوسيلة والفضيلة ، والشرف الأعلى ، والدرجة الرفيعة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدتـــه يــــا أرحـــم الراحمين ، يا رب العالمين ، يا الله ، يا بر ، يا لطيف ، يا كافي ، يا حفيظ ، يا مغيث، يا واسع العطاء ، ومسبغ النعم ، نسألك بنور وجهك العظيم ، المبرة الجامعة من نــور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، مصطفى عنايتك ، أن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالتك ، وتحقق صفاتنا بصفاته المشرقة بمحبتك ، وتبدل أحلاقنا بأخلاقـــه المعظمة بكرامتك ، فيكون عوضا لنا عنا ، فنحيا حياته الطيبة النقية ، ونموت موتتـــه صلى الله عليه وسلم السوية المرضية ، و[ أن تجعله ] في القبر لنا سراجا مـــنيرا وبمحة وعند اللقاء عدة وبرهانا وحجة ، [ وأن ] تحشرنا معه في زمرته مع آله و حاصتــه ، مزينين بزينة إيمان : { والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيماهُم يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير } '، في موكب العز لعرائــــس السعدا ، أهل السعادة غدا: { محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار

١ : سورة التحريم – الآيــــــة ٨ .

رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أحرج شطأه فـــآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنـــوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما } .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"٢.

#### صفة أخرى لبعضهم:

"اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقرونة بذكره ومذكورة ، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جامعة بين فرحه وسروره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة منورة لقبره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة منورة لقبره . وصل على جميع إخوانه من سيدنا محمد صلاة شارحة لصدره موجبة لسروره. وصل على جميع إخوانه من الأنبياء والأولياء صلاة بعدد النور وظهوره " ".

١ : أواخر سورة الفتـــح .

٣: ذكرها العلامة النبهاني في " سعادرة الدارين " ص ٣١٨ ، نقلل علن المؤلف .

## صفة أخرى للعارف الرباني الأستاذ أبي الحسن الشاذلي نفع الله به :

"اللهم صل على سرك الجامع الدال عليك ، محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليه ، وسلم عليه بما هو خصيص به من السلام لديك ، واجعل لنا من صلات صلة وعائدا تتمم بهما وجودنا ، وتعمم بهما شهودنا ، وتخصص بهما مزيدنا ، ومن سلامه إسلامه إسلامه لبرهان ما ظهر منا ومنا ومنا بطن من شوائب الإرادات والاختيارات ، والتدبيرات والاضطرارات ، لنأتيك بالقوالب المسلمة ، والقلوب السليمة ، حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس ، والجمال الأنفس " أ.

١: ذكرها العلامة النبهاني في " سعادة الدارين " نقلا عن المؤلسف رحمهما الله تعالى .

### فصل بل وصل

قد كان من فضل الله تعالى على عبده سيدي الشيخ نور الدين الشوني الأحمدي واصل الله إليه فواضل الفيض المحمدي - أن ألهمه الله في سن الطفولية الصلاة والسلام على خير البرية ، والمداومة عليهما عند استكمال زمن الرجولية بجامع طندتا أن الحال به ضريح العارف الولي المكاشف سيدي أبي العباس أحمد البدوي ، الوارث السر المصطفوي - نحو عشر سنين في جماعة من خلص المؤمنين ، مع رؤيا بعضهم النيبي صلى الله عليه وسلم مشاهدا لذلك المشهد المشهود ، والمقام الذي بسره الأحمدي ممدود ، ثم ارتحل الشيخ نور الدين إلى القاهرة المعزية ، فلازم ذلك من مدة تزيد على عشرين سنة ، لم يلحقه في ذلك في الغالب فتور ولا سنة ، في جماعة حسامعين لجوامع الخير بجامعها الأزهر ، عقب صلاة عشاء ليلة الجمعة إلى فحرها، وبعد صلاة يومها الأزهر ، ثم ليلة الاثنين ، مدة كذلك سالكا في ذلك أحسن المسالك .

ولقد أخبر في الفاضل اللبيب الحبيب ابن الحبيب ، من أرجو له كشف الغطاب بدر الدين محمد أبو العطا ، وهو ممن يلازم المجلس المذكور وقاه الله كل محدور ، وأجزل له الأجور عمن يوثق به ، أن بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في

١: مرت ترجمته في أوائل هذا الكتاب المارك.

٢ : أي طنطا ، من أقاليم مصـر .

وسط هذا المجلس يوقظ من تلحقه سنة من المصلين ، وأن آخر قرأ عليه - زاده الله شرفا لديه - الصلوات التي يصليها الشيخ بجماعته .

#### وهي خمس عشرة كيفية:

أولها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد محيد .

ثانيها: اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

ثالثها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون ، وعدد ما هو كائن في علم الله .

رابعها: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد حلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

خامسها: اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ، ولعظيم قدره وصل وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم .

سادسها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أهمي من الشمس القمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض، وأوراق الشجر.

سابعها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلي واللسان الفصيح.

ثامنها: اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على حسده في الأجساد، وصل وسلم على اسمه في الأسماء.

تاسعها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة .

عاشرها: اللهم صـــل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شــتات النفوس، ونبيك الذي اخترته علـــى كــل حبيب.

حادي عشرها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين ، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقــت وحــين ، سيدنا محمد في كل وقــت وحــين ، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين .

ثاني عشرها: اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما، وأحر يا رب لطف كالخفي في أمورنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين.

ثالث عشرها: اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية ، وزين القيامة ، وكنــز الهداية، وطراز الحلة ، وعروس المملكة ، ولسان الحجة ، وشـــفيع الأمــة ، وإمــام

الحضرة، ونبي الرحمة ، سيدنا محمد ، وعلى آدم ، ونوح ، وابراهيم الخليل ، وعلى أخيه موسى الكليم ، وعلى روح الله عيسى الأمين ، وعلى داود ، وسليمان ، وزكريا ، ويحيى ، وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون ، وكلما غفيل عين ذكرك الغافلون .

رابع عشرها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ، والرحمة للعالمين ظهوره ، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ، ومن سعد منهم ومن شقي ، صلاة تستغرق العد ، وتحيط بالحد ، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ، ولا أمد لها ولا انقضاء ، صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك ، باقية ببقائك ، لا منتهى لها دون علمك ، إنك على كل شيء قدير ، وعلى آله وصحبه وأزواجه ، وذريت كذلك ، والحمد لله على ذلك .

خامس عشرها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم '.

١: قال العلامة المرحوم الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني في كتابه " أفضل الصلوات على سيد السادات " ما نصه : هي لسيدنا ومولانا الشيخ علي نور الدين الشوني ، رتب قراء تها بالجامع الأزهر ، ثم انتشرت عنه في حياته ، وبعد مماته، في القطر المصري ، وكثير من الأقطار ، وقد شرها تلميذه وخليفته من بعده في مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، العارف بالله تعالى سيدي الشيخ شهاب الدين البلقيني، وهي موجودة في حزب تلميذ المصنف سيدنا ومولانا الإمام الجليل الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه ، وفي أوراد الطريقة العلية السعدية ، مع اختلافات قليلة ، قال تلميذه سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه : الأخلاق المتبولية : ومن مشايخي سيدي وشيخي العابد الزاهد المقبل على عبدادة ربه ليلا و فحارا ، الشيخ نور الدين الشوني منشيء جميع مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر وقراها ، واليمن ، والقدس ، والشام ، ومكة ، والمدينة ومكث في مجلس الصلاة على =

يكررها بحسب الوارد ، ثم يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، { قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يكن له كفوا أحد } ، يكررها بحسب الوارد ، ثم المعوذتين، والفاتحة ، وآية الكرسي ، وخواتيم سورة البقرة .

فإن قلت: ما ذكرته من جمع الشيخ الشويي الناس للصلاة على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي المذكورة بالجامع المذكور ، في الليلتين المذكورتين، بدعة !! لا سيما رفع الصوت في المسجد ، وكونه لم ينقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك على الصفة المذكورة ؟ .

قلت : لا أسلم أن ذلك بدعة ، ولئن سلمته ؛ فهو بدعة حسنة ، لكني لا أسلم كو لها بدعة ، فقد ورد في حديث مروي عند البزار ما يـــدل لمشــروعية الجمــع المذكور ، ولفظه :

<sup>=</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع الأزهر وفي بلد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه مدة ثمانين سنة كما أخبري عن ذلك في مرض موته ، وقال : عمري الآن مائه سنة وإحدى عشرة سنة ، وكان من أصحاب الخطوة ، وكان يرونه كل سنة في عرفات ، ولو لم يكن له من المناقب إلا ذكره في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صباحا ومساء لكان في ذلك كفاية في علو شأنه ، فإني لما حججت سنة ثلاث وستين وتسمعمائة ، حضرت مجلس نائبه وتلميذه الشيخ عبد الله اليمني في الروضة الشريفة كلما فرغ من مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى يقول بأعلى صوته : الفاتحة للشيخ نور الدين الشوني ، فيقرؤها الحاضرون ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ، وهذه منقبة ما سمعنا بمثلها لأحد، من الأولياء إلى عصرنا هذا ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، انتهى .

"عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيقولون ربنا عباد من عبادك يعظمون آلاءك، ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول الله تعالى: غشوهم رحمتي، فهم الجلساء لا يشقى بهم حليسهم).

وأما تخصيص ليلة الجمعة بذلك: ففي المعجم الأوسط للطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من الصلاة على في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، \_ يعني يوم الجمعة \_ فإن صلاتك\_م تعرض على).

١ : رواه الهيثمسي في " مجمسع الزوائد " ٧٧/١٠ ، والمندري في " السترغيب والسترهيب ٢٠٤/٤ ،
 وأبو نعيم في " حلية الأولياء " ٢٦٨/٦ ، والحميدي في المسند ١٨٧٦ ، والسيوطي في الدر المنثور ١٨٧١ ، والمتقى الهندي في " كنز العمسال ٤٣٤/١ الحديث رقم ١٨٧٦ .

٢: رواه البيهقي في الشعب ، بسنده عن أبي هريرة ، وابن عدي عن أنـــس ، وســعيد بــن منصــور في
 " السنن "، عن الحسن وخالد بن معـــدان مرســـلا . " كنـــز العمــال - ١٤٨٨/١ الحديــث رقــم
 ٢١٣٩

# وأما ليلة الاثنين :

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) .

رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب .

وجه الدلالة منه أن الليلة ملحقة باليوم ، و"اللام" في : "الأعمال" للجنس ، فيشمل الصلاة والذكر والدعاء ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما مرمقررا لاسيما وليلة الاثنين ليلة مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على المشهور . وقد قال فيها العلامة ابن مرزوق شارح البردة في بعض مؤلفاته : إلها أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاث :

أحدها: أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلم ، وليلة القدر معطاة لـه ، ولا وما شرفت بظهوره ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيـه ، ولا نزاع في ذلك ، فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أفضل .

الثالث: أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات، فهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وعمت به النعمة على جميع الخلائق، فكسانت ليلة المولد أعم نفعا، فكانت أفضل، انتهى .

الأول: إن الشرف هو العلو والرفعة ، وهما نسبتان إضافيتــــان ، فشــرف كــل ليلــة بحســب مـــا شرفت به ، وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل ، فثبت بذلـــك اعتبـــار أفضليتــها بمـــذا الاعتبــــار .

الثاني: إن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلم ، وليلة القدر معطاة له بحسب ما قدمناه، وما شرف بظهور ذات المشرف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه ، ولا نراع في ذلك ، فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف.

الثالث: إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلية الموليد بوجيوده مين المواهيب والمزاييا ، وهي لا تحصى كثرة ، وما شرف بإحدى خصائص من ثبت ليه الشيرف المطلق لا يتسترل مترلية المشرف بوجوده ، فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار ، وهيو المطلبوب .

الرابع: إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خصت به ، وهو منقض بانقضائـــها إلى مثلــها مــن الســنة المقبلة على الأرجح من القولين ، وليلة المولد شرفت بمن ظـــهرت آثــاره ، وبمــرت أنــواره أبــدا في كل فرد من أفراد الزمــــان إلى انقضــاء الدنيــا.

١ : نقل أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي في كتابه النافع " المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب" فائدة جليلة ، ننقلها بتمامها – وإن طالت – في بيان أفضليت ليلة مولد سيد الوجود وحبيب الرب المعبود – صلى الله عليه وآله وسلم – علي ليلة القدر ، وذلك زيادة في النفع : قال رحمه الله تعالى في الجزء الحادي عشر – صفحة ٢٨٠: -

= الخامس : إن ليلة القدر شرفت بترول الملائكة فيها ، وليلة المولسد شرفت بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت به من ألصب الله عليه وسلم فيها ، ومن شرفت به ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهسو المطلبوب .

السادس: الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل ، والليلتان معا اشتركتا في الفضل بتنزل الملائكة فيهما معا حسبما سبق مع زيادة ظهور خيير خلق الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المولد ، ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعا ، في المفاضلة بين الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

السابع: إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم السلام وانتقالهم في محلهم من الأعلم إلى الأرض ، وليلة المولد شرفت بوجوده صلمى الله عليمه وسلم وظهوره ، وما شرف بالوجود والظهور أشرف مما شرف بالانتقال .

الثامن: إن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها فياذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملين فيها فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد، ولا يلحقون عمله في لحظة وإن كان في غيرها، فثبت أفضلية المولد بهذا الاعتبار.

التاسع: شرفت ليلة القدر لكونما موهوبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عناية ، وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته صلى الله عليه وسلم اعتناء به ، فكانت أفضيا .

العاشر: ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليلبة المولد وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات ، فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين ، فقال تعالى : { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } فعمت به النعمة على جميع الخلائق ، فكانت ليلة المولد أعم نفعا بهذا الاعتبار ، فكانت الشرف، وهم المطلوب .

الحادي عشو: إن ليلة المولد فضلت على غيرها من ليالي السنة بولادت مصل الله عليه وسلم، فإنك تقول فيها: ليلة مولد محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول في ليلة القدر: ليلة القدر، وهو الشرف، وأما التقدير والإضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص، وهي أفض ل وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرف، أو ليلة التقدير، فهي وإن كان التقدير فيها من لوازم شرفها فاعتباره في ليله المولد ليلة الشرف العام بلا امتراء، فثبت فضل ليلة المولد ليلة المطلوب.

= الثاني عشر: إن ليلة القدر إنما يحظى العامل فيها ، فمنفعتها قساصرة ، وليلة المولد متعدية منفعتها، وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها ، وهسو المدعي .

الثالث عشر: إن ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت مما قدمناه إلا أنه عرض فيها ما عسرض من الخلاف في البقاء والرفع ، وإن ضعف ، وليلة مولده صلى الله عليه وسلم شرفها باق لما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى، فكانت أفضل بحدا الاعتبار .

الخامس عشر : إن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليـــه وآلــه وســـلم والفـــرع لا يقـــوى قـــوة الأصل ، ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبــــار ، وهـــو المطلــوب .

السادس عشر: إن ليلة المولد حصل فيها من الفيض الإلهي النوراني ما عمم الوجود ، ووجوده مقارن لوجوده صلى الله عليه وسلم ، ولم يقع ذلك إلا فيما وجسب فضلها على غيرها ، وهو المدعي .

السابع عشو: إن ليلة المولد أظهر الله تعالى فيها أسرار وجوده صلى الله عليه وآله وسلم التي ارتبطت بها السعادة الأخروية على الإطلاق ، واتضحت للحقائق ، وتمييز بها الحيق من الباطل ، وظهر ما أظهر الله تعالى في الوجود من أنوار السعادة وسبيل الرشاد ، وافترق به فريت الجنة من فريق المحند ، وتميز وعلا به الدين ، وأظلم الكفر وهو الحقير إلى غير ذلك من أسرار وجود الله عز وجل في مخلوقاته ، وما هو الموجود من آياته، ولم يثبت ذلك في ليلة من ليالي الزمان ، فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب .

الثامن عشو: وهو تنويع في الاستدلال وإن كان معنى ما تقدم ، وهدو أن نقول: لو لم تكن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور وهي : إما تفضيل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم ، أو العمل المضاعف ، أو التسوية ،وكلها ممتنع . أما الأول : فعلى الصحيح المرتضى، وأما الثاني والثالث فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل بولادته صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الثانية : إما بنرول الملائكة أو للعمل .

وأقول: وإذا كانت هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة صدرت من المنعسم الكريم في هذه الليلة الشريفة ، فينبغي شكر المنعم فيها ، والصلاة والتسليم على المنعم به صلوات الله وسلامه عليه ، ومجازاة منا له لإحسانه الجزيل إلينا ، فهو المانح لنا جوامع المكارم ، والموصل لنا فواضل الفضائل والمراحم ، فقد أخرجنا الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وخلصنا به من نار الجهل إلى جنات الرضا والإحسان ، فهو السبب لبقاء مهجنا البقاء الأبدي ، في النعيم السرمدي ، فسأي

<sup>=</sup> التاسع عشر: أن بعض زمان المولد الشريف هيو زمان ولادته صلى الله عليه وسلم، وولادته صلى الله عليه وسلم، وولادته صلى الله عليه وسلم أفضل الأزمنة ، فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة ، وإذا فضل بعضها على سائر الأزمنة ، ففضلت ليلة القدر بحيذا الاعتبار .

العشرون: إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا شيء من زمان ولادت صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر ، فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدر ، وينعكس إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة، هذا إبطال لدعوى الخصم إذا .

فإن قلت : ليلة القدر اختصت بأعمال لم توجد في ليلة المولد ، وذلك يلدل على كونها أفضل وأشــــرف ؟ .

قلت : الأعمال التي اختصت بما ليلة القدر وإن كاتت شريفة مشرفة إلا أن مــــــا اختصـــت بــــه ليلـــة المولد المشرف أعم نفعا ، فإن ثمرة العمل في ليلة القدر إنمـــا يعـــود بـــالنفع علــــى العـــامل فقـــط دون غيره ، وليلة المولد عاد نفعها على كل الخلائق بمــــا ســـبق .

فإن قلت: ليلة القدر شرفت باعتبارات منها: أنها في رمضان، ومنها: نــزول القــرآن فيــها إلى سماء الدنيا كما تقرر، ومنها: تنــــزل الملائكــة عليــهم الســلام إلى الأرض للســلام علــى أهــل الإيمــان؟.

قلت : وكلها من خصائص النبي صلى الله عليه وآلـــه وصحبــه وســـلم ، فــهو أصـــل المواهـــب ، وسبب الخيرات والرغائب ، انتــــهي .

إحسان أجل من إحسانه إلينا ، فلا منة \_ وحياته \_ بعد الله كما له علينا ، ولا فضل لبشر كفضله لدينا ، فحقه علينا أن نذكره بالصلاة والسلام على عدد الأنفاس ، على الدوام ، بل لو كان في كل منبت شعرة منا لسان يصلي ويسلم عليه على الدوام لما قمنا بواجب بعض بعض حقه ، لكنا عاجزون عما هناك ، فنسأل الله تعالى بفضله العميم أن يتولى ذلك .

وأما رفع الصوت بذلك في المسجد: فيدل لجوازه قصة كعب وابن أبي حدرد لما ارتفعت أصواهما في المسجد بسبب قضاء الدين ، ولم ينكر ذلك عليهما النبي صلى الله عليه وسلم \_ كما سيأتي قريبا إن شاء الله \_ .

وأما كونه لم يرد عن أحد من الصحابة فعل ذلك على الصفة المذكورة: فيحمل على اشتغالهم بما هو أهم من الاجتماع لذلك كالجهاد وفتصح الأمصار، ونشر العلم، وغير ذلك.

# وقد استفتيت شيخنا شيخ الإسلام برهان الدين بن أبي شريف الشافعي \_\_\_\_ نفع الله بعلومه \_\_ بما نصه :

" ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في رجل يجمع الناس في كل ليلة جمعة واثنين ، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر بالجامع الأزهر ، على الله على الله عليه وسلم ، من مدة تزيد على عشرين سنة ، يبتديء المجلس بقراءة القرآن ، ويختمه بالذكر والقرآن ، فهل هذا الاجتماع مشروع أو بدعة ؟ .

الدين محمد بن أبي بكر ابن علي بن أبوب ، المعروف بابن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي، الدين محمد بن أبي بكر ابن علي بن أبوب ، المعروف بابن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي، الشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة المحقق والفهامة المدقق شيخ مشايخ الإسلام في وقته ، ومرجع الخاص والعام . ولد رضي الله عنه في القدس سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة من الهجرة ، ونشأ بحا ، واشتغل بفنون العلم ، ثم رحل إلى القاهرة فأخذ العلم والفقه عن العلم البلقين والشمس القايات والأصول عن الجلال المحلى ، وأخذ أيضا عن شيخ الإسلام ابن حجر وغيره .

قال الإمام الشعراني عنه: وكان من المقبلين على الله تعالى ليلا ونهارا ، لا يكاد يسمع منه كلمة يكتبها عليه كاتب الشمال ، وكان لا يتردد لأحد من الولاة أبدا ، وكان يتقوت من مصبنة له بالقدس ، ولا يأكل من معاليم – أي راتب – مشيخة الإسلام شيئا وكان قوالا بالحق ، آمرا بالمعروف ، لا يخاف في الله لومة لائر م .

وإذا قلتم إنه بدعة فما معنى حديث أنس عند البزار مرفوعا: (إن لله سيارة مسن الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ، ثم بعثوا رائدهم إلى السماء، إلى رب العزة تبارك وتعالى ، فيقولون : يا ربنا أتينا على عباد من عبادك ، يعظمون الاءك، ويتلون كتابك ، ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم ؟ فيقول الله تعالى : غشوهم رحمتي ، فهم الجلساء لا يشقى بهم حليسهم ) أ. فهل مفهومه مشروعية الجمع لذلك أم لا ؟ .

# وهل رفع الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير مبالغة في المسجد مكروه لحرمة المسجد نفسه أم لا ؟ .

وإذا قلتم بكراهته فما معنى الحديث الصحيح: (عن كعب أنه تقاضى وأبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فناداه: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك) أ. هذا الحديث و لم ينقل فيما علمناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك.

وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث : ( من صلى على على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ) " ، مع قوله تعالى : { من جاء بالحسنة فله

۱: مر تخریجــه .

٢ : أخرجه البخــــاري في صحيحـــه ١٢٤/١ ، والنســـائي في الســـنن ٢٣٩/٨ ، والدارمـــي ٢٦١/٢ ،
 والحـــافظ ابـــن حجـــر في الفتـــح ٢٥٢/١ ، ٣/٧٥ ، والخطيـــب في تاريخـــه ١٤٢/١٠ ،
 وابن عساكر في تاريخـــه ٣٥٣/٧ .

٣ : مر تخريجه في أول الكتـــاب .

عشر أمثالها } '، ومعلوم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حسنة ، فللمصلي عليه عشر حسنات ، بمقتضى ما في القرآن ؟ ، أفتونا مأجورين أثابكم الله .

#### فأجاب بما لفظه:

تلاوة أشرف الكتب السماوية وإدامتها ، والصلاة على أشرف الخلق، ورفــع

" الحمد لله الهادي للصواب ٠٠٠٠

الصوت بها من أعظم المشروعات ، وثواب ذلك من أعظم المثوبات ، ما تعبد المتعبدون بمثل كلام رب الأرض والسماوات ، ورب سائر المخلوقات ، وما أحلاها وأعلاها وأنفسها وأغلاها ، ولصدأ القلوب ما أجلاها ، تحيا به القلوب والأرواح ، وتطمئن وترتاح في الغدو والرواح ، ألا إلها لأهل الحضور هي الراح ، وقد كثرت الأحاديث الصحاح ، الحث على ملازمتها في المساء والصباح ، كم أثبت الشرع للمتعبد بها ، وأجرى ما هو أعظم ثوابا وأجرا ، وكم من أحساديث يحتج بها حسنة دالة على أن ذلك أعظم حسنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) ، وفسرها بحلق الذكر .

٢ : رواه الإمام أحمد في المسند ، والترمذي في السنن ، والبيهقي ، بسندهم عـــن أنـــس رضـــي الله عنـــه.
 " الجامع الصغير ١١٣/١ ، الحديـــث رقـــم ٨٦٠ .

#### وفي تشبيه حلق الذكر برياض الجنة خمسة معان :

أحدها: أن الله تعالى وصف أهل الجنة بألهم يؤتون ما يشتهون ، قـــال تعـــالى: {وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين } ويسألون فيها ويجابون .

كذلك حلق الذكر يؤتيهم الله أفضل ما يؤتي السائلين ، قال صلى الله عليه وسلم: ( من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ) ، كالها الجنة يعطون ما يسألون ، وأهل الذكر يعطون أفضل ما يعطى السائلون مما يسألون .

الثاني : أن الجنة سماها الله تعالى " رحمة " قال الله تعالى : { وأما الذين ابيضــــت وحوههم ففي رحمة الله هم فيها حالدون } "، في جنة الله .

١: سورة الزخرف - الآيـــة ٧١.

٢ : قال الحافظ العراقي في تخريسج أحساديث الإحيساء : رواه البخساري في " التساريخ "، والسبزار في المسند ، والبيهقي في الشعب ، من حديث عمر بسن الخطساب رضي الله عنه ، وصفوان بسن أبي الصهباء ذكره ابن حبان في الضعفاء ، وفي الثقات أيضسا ، انتهى .

ورواه البخاري أيضا في "خلق أفعال العباد " .

ورواه البيهقي أيضا في السنن عن عمر عن حابر أيضا رضي الله عنـــهما ، ورواه أبـــو بكـــر بـــن أبي شيبة في " المصنف " عن عمر بن مرة مرسلا ، بلفظ : " فــــوق " بـــــدل : " أفضــــل " .

وورد أيضا بلفظ: "أعطيته أفضل ثواب الشاكرين "وهكذا رواه ابسن الأنباري في "الوقف"، وابن شاهين في "الترغيب في الذكر "وأبو نعيم في "المعرفة "وأبو عمرو الداني في "طبقات القراء "عن أبي سعيد الخدري، انتسهى.

٣ : سورة آل عمران - الآيـة ١٠٧ .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس أهل الذكر : ( ما اجتمــع قوم يذكرون الله تعالى إلا غشيتهم الرحمة ) ' ، كما كانت مجالس الذكر مواضع الرحمة كانت الجنة مواضع الرحمة ، فلذلك سمى صلى الله عليه وسلم حلــق الذكر برياض الجنة .

المعنى الرابع: أن أهل الجنة هم السعداء ، قال تعالى : { وأما الذين سعدوا ففسي الجنة خالدين فيها } "، وكذلك أهل مجالس الذكر سعداء ، قال صلى الله عليه وسلم في حقهم : ( هم السعداء لا يشقى هم جليسهم ) فإذا سعد هم غيرهم في أولى أن يكونوا سعداء .

١ : حديث : " ما حلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفــت هــم الملائكــة وغشــيتهم الرحمــة
 وذكرهم الله فيمن عنــده " .

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : رواه مسلم مـــن حديــث أبي هريــرة .

٢ : سورة الرعد - الآيــة ٢٤ .

٣ : سورة هود - الآيـــة ١٠٨ .

المعنى الخامس: أن أهل الجنة تطيب قلوبهم وحياهم بقرب الله تعالى ، قال تعالى ، قال تعالى ، قال تعالى ، قال تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية } '. وأهل مجالس الذكر تطيب قلوبهم بذكر الله، { ألا بذكر الله تطمئن القلوب } 'ومن طاب قلبه طاب عيشه .

و يجوز رفع الصوت بغير الذكر بالكلام في المسجد لحديث تقاضي كعــب وأبي حدرد . وبالجملة : ما ذكر السائل مشروع مثاب عليه .

وأما كون الحسنة بعشر أمثالها حيث كان عاما،فما مزية العشر المتعلقة بما إليه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (صلى الله عليه بما عشرا)، وأي شيء أعظم من رفع الوسائط، ويظهر فيها خصوصيات لا توجد في غيرها.

منها: أن من قصر دعاءه على الدعاء بالصلاة حصل له المقصود من الدعاء ، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك لمن قال له: (أجعل لك صلاتي كلها \_ أي: لا أدعو إلا بالصلاة ولا أسأل غيرها \_ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك) "، إذ مقصود الدعاء طلب ما فيه المعاش ، فأشار إليه بقوله: (تكفى همك) وصلاح المعاد أشار إليه بقوله: ( ويغفر ذنبك ) ، والله تعالى أعلم .

كتبه : ابراهيم بن أبي شريف الشافعي حامدا ومصليا ومسلما

انتهى

٢ : سورة الرعد - الآيــة ٢٨ .

٣ : مر تخريجه في أول الكتـــاب .

قلت : وبذلك أفتى العلامة الشيخ نور الدين المحلي نفع الله بعلومه ، ثم قال : وفي الوارد ما يشهد لما ذكرته ، وما في السؤال منه كاف ، والله أعلم بالصواب .

فإن قلت: سلمنا مشروعية ما ذكرته مـــن الاحتمــاع المذكــور في الليلتــين المذكورتين بالجامع المذكور، لكنا لا نسلم جواز ما يوقد في المجلس المذكور مـــن المصابيح طول الليل، وهل هذا من السرف الممنوع؟.

قلت: قال الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابه "إعلام الساجد بأحكام المساجد بأحكام المساجد": يستحب فرش المساجد وتعليق القناديل والمصابيح، ويقال: أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما جمع الناس على أبي بسن كعسب في صلاة التراويح، ولما رأى علي رضي الله عنه اجتماع الناس في المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى قال: نورت مساجدنا نور الله قسبرك ينا ابن

وروى ابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: (قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: إيتوه، وصلوا فيه، فإن لم تأتوه فـــابعثوا بزيــت يسرج في قناديله) ٢.

وفي كتاب " الفردوس " لأبي حعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو يعقوب الكاهلي قال : حدثنا الحكم بن

الخطاب '.

١: انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ٣٣٩ - ٣٤٠.

٢ : وأخرجه البيهقي في السنن الكـــبري ٤٤١/٢ ، وأبــو داود في ســننه ٢٥٩/١ .

سلمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسرج في مسجد من مساجد الله عز وجل بسراج ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ) .

قال : وسئل ابن رزين عن النذر لقبر السيدة نفيسة أو خالد بن الوليد ، وشبهه، هل يصح أم لا ؟ .

فأجاب: إن جرت العادة لأحد بالمبيت عند القبر لقراءة القرآن ونحـوه، فنـذر إنسان زيتا أو شمعا ليوقد على القراء والمتعبدين عـنده صح النذر، ووجب العمل بـه وإن لم يكن، وكان النذر ليوقد على القبر، لم يصح.

#### وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه :

" ما يهدى إلى المساجد من زيت أو شمع وغيره ، إن قال مهديه إنه منذور لم يجز بيعه ، ويجب صرفه في جهة النذر ، ولو أفرط كثرة لم يبع . ويجوز إيقاد اليسير مـــن القناديل ليلا مع حلو الناس احتراما لها ، ولا يجوز نهارا لما فيه من الإسراف " ، انتهى.

#### وقال الأذرعي في " القوت " :

" إن كان النذر لمسجد وقصد الناذر بذلك التنوير على من يسكنه أو يرد إليه، فهو نوع من القربة " ، انتهى .

١ : رواه الحارث بن أبي أسامة ، وأبو الشيخ بسند ضعيف عـــن أنــس بــن مــالك رضــي الله عنــه .
 ١نظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلــوني ٢٢٦/٢ الحديــث رقــم ٢٣٧١ .

وأقول: ليس ما يوقد بالمسجد المذكور بالغ لمبلغ الكثرة المؤدية للسرف عادة ، بالنسبة للمجلس المذكور وحاضريه ، ولا كلفة على فاعله متعه الله بعوض في العاجل، وفخر وشرف في الآجل لجدته وسعيه ، لا سيما وقد نذر ذلك فيما بلغين مجلس تلاوة كتاب الله تعالى وذكره ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأعمال بالنيات .



## المطلب التاسع في

# ذكر صلاة من صلاها عليه رآه في منامه صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا وتكريما

روى أبو القاسم البستي في كتابه " الدر المنظم في المولد المعظم " - قال شيخنا: ولم أقف له على أصل - : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من صلى علي و لم أقف له على أصل - : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من صلى علي روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد ، وعلى قبره في القبيور ، رآني في منامه رآني يوم القيامة ، ومن رآني يوم القيامة شفعت له، ومن شفعت له شفعت له ، ومن رآني يوم القيامة شفعت له ، وحرم الله جسده على النار ) .

وروي عن الشيخ شمس الدين العبدري أنه قال : من صلى هذه الصلة بعد دخوله موضعه بعد صلاة العشاء ، وقرأ {قل هو الله أحد } والمعوذتين ثلاثا ، ولم يتكلم بعد ذلك ، فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي :-

"اللهم احعل أفضل صلواتك أبدا ، وأنمى بركاتك سرمدا ، وأزكى تحياتك فضلا وعددا ، على أشرف الخلائق الإنسانية والجانية ، ومجمع الحقائق الإيمانية ، ومظهر التحليات الإحسانية ، ومهبط الأسرار الرحمانية ، واسطة عقد النبيين ، ومقدم حيش المرسلين ، وقائد مركب الأنبياء المكرمين ، وأفضل الخلق أجمعين ، حامي لواء العرال الأعلى، ومالك أزمة المجد الأسين ، شاهد أسرار الأزل ، ومشاهد أنوا السوابق

الأول ، وترجمان لسان القدم ، ومنبع الحلم والعلم والحكم ، مظهر سر الجود الجزئي والكلي ، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي ، روح حسد الكونين ، وعين حياة الدارين ، المتحقق بأعلى رتب العبودية ، والمتخلق باخلاق المقامات الاصطفائية ، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم ، سيدنا محمد بن عبد الله برك المطلب ، وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ، ومداد كلماتك ، كلما ذكرك النافلون ، وسلم تسليما كثيرا ، ورضي الله عن ذكرك الغافلون ، وسلم تسليما كثيرا ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين".

## ويروى : أن من أراد أن يراه صلى الله عليه وسلم في المنام فليقل :

" اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي على سيدنا محمد كما هـــو أهله ، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له " .

فمن صلى عليه هذه الصلاة عددا وترا رآه في منامه، ويزيد معها: "اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح ، اللهم صل على حسد سيدنا محمد في الأحساد ، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور ". ورأيت في بعض المحاميع: أن مسن قرأ المزمل والكوثر رآه صلى الله عليه وسلم .

١ قال سيدي أحمد الصاوي في شرح " ورد الدردير " أن هذه الصلاة نقلها حجة الإسلام العزالي عن القطب العيدروس ، وتسمى " شمس الكنز الأعظم " ومن قرأها حجب قلبه عن وساوس الشيطان . وقال بعضهم : إنما للقطب الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني ، وأن من قرأ بعد صلاة العشاء الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا ، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلاة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ذكره في " أفضل الصلوات ص ٩٣ " .

قال اليافعي: من أراد أن يراه صلى الله عليه وسلم فليغتسل أول ليلة جمعة مـــن أول شهر، ويصلي العشاء، ثم اثني عشر ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة ، والمزمــل، ثم بعد السلام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة وينام ، فإنه يراه صلــى الله عليه وسلم .

وزاد في نسخة : ويتوضأ بعد قوله " فليغتسل"، وبعد قوله " أو ليلة من الشهر " : ويلبس ثيابا بيضاء طاهرة ، وقال : يفعل ذلك في كل ركعة ، ويسلم من كل ركعتين، وبعد قوله " ألف مرة " : ويستغفر الله ألف مرة ، ثم ينام على طهره، فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ، وجرب ذلك. وزاد في نسخة: " ويخبره بما فيه صلاحه " .

وعن بعضهم: يصلي ليلة الجمعة أربع ركعات ، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة القدر " ثلاث مرات " ، وفي الثانية : فاتحة الكتاب والزلزلة " ثلاث مرات " ، وفي الثالثة : فاتحة الكتاب والكافرون " ثلاث مرات " ، وفي الرابعة : فاتحة الكتاب والإخلاص " ثلاثا " ، ويزيد عليهما المعوذتين " مرة " ، ثم يسلم ، ويجلس ، ويستقبل القبلة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " ألف مرة " ، ويقول : " اللهم صل على النبي الأمي محمد "، فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه إن شاء الله تعالى في الجمعة الأولى أو الثانية أو الثالثة .

نقلت هذا الأخير من خط الشيخ بهاء الدين الحنفي إمام العينية نظر الله له بعين عنايته .

وكذا كتبت من خطه: " سورة الفيل خاصيتها: من قرأها ليلة من الليالي ألف مرة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة، ونام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. ومن كتبها وعلقها عليه كانت له حرزا عظيما من الأعداء، ونصره الله عليهم، ولم ينله مكروه.

## ومن منافع القرآن لجعفر الصادق:

من قرأ سورة الكوثر بعد صلاة يصليها نصف الليل من ليلة الجمعة ألف مـــرة ، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم .

١: المولى محيي الدين محمد بن بهاء الدين بن لطف الله الصوفي الحنفسي الإمام العلامة المحقق المعمسر المنور ، أحد موالي الرومية الشهير ببهاء الدين زادة . كان عالما بالعلوم الشرعية والفرعية ، ماهرا في العلوم العقلية ، عارفا بالتفسير والحديث والعربية ، زاهدا ، ورعام ملازما لحدود الشريعة ، مراعيا لآداب الطريقة ، حامعا بين علوم الشرع ومعارف الحقيقة ، أمارا بالمعروف ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، توفي ببلدة قيصرية ، سنة ٢٥١ هجرية ، ودفسن بها عند قسر الشميخ ابراهيسم القيصري ، وهو شيخ شميخه رحمهم الله تعالى . انظر : شذرات الذهب ٢١/١٠ تحقيق الأرناؤوط .

النبي الأمي محمد وآله وسلم "، ثم يقول: يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم \_ سبع مرات \_ يفعل ذلك في كل ركعتين إلى أن يدخل وقت العشاء، فيصلي ، وبعد الصلاة يقول: "صلى الله على محمد النبي الأمي " - ألف مرة - وينام على الشيق الأيمن، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام، فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم.

## صفة أخرى :

عن الحسن قال : من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فليصل أربع ركعات يقرأ في ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وأربع سور ؛ الضحى ، وألم نشرح، و إنا أنزلناه ، وإذا زلزلت . يتردد فيهن ، فإذا جلس في الصلاة فليقرأ التحيات ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة ، ثم يسلم ولا يتكلم حتى يغلبه النوم ، فإنه يراه صلى الله عليه وسلم .

#### صفة أخرى:

عن الزهري قال: من اغتسل ليلة الجمعة ثم صلى ركعتين يقرأ في هما بفاتحة الكتاب و " قل هو الله أحد " ألف مرة ، فإنه يراه صلى الله عليه وسلم في منامه .

## صفة أخرى :

 يا متفضل . ويكتب هذه الكلمات على بياض ، ويجعله تحت رأسه ، فـــإنه يراه صلى الله عليه وسلم .

## صفة أخرى :

إذا صليت المغرب فقم فصل العشاء الآخرة من غير أن تكلم أحدا ، وتسلم بين كل ركعتين ، وتقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وقل هيو الله أحيد ثيلات مرات، فإذا صليت العشاء الآخرة انصرف إلى منزلك، ولا تكلم أحيدا ، وصل ركعتين حين تريد أن تنام ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و " قل هو الله أحيد " سبع مرات ، ثم سلم واسجد بعد السلام ، واستغفر في سجودك سبع مرات، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات ، وقل : سبحان الله والحمد لله ولا إليه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - سبع ميرات - ، ثم ارفع رأسك من السجود ، واستو جالسا ، وارفع يديك وقل: يا حي ، يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا أرحم الراحمين ، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، يا رب يا رب يا رب ، يا الله يا الله يا الله يا الله ، ثم قم وارفع يديك ثم قل كما قلت وأنت جيالس مرة واحدة : واستغفر الله العظيم ، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت ، ثم ادخل الفراش ، ونم على عينيك فإنك تراه إن شاء الله تعالى .

## صفة أخرى :

قال التميمي رحمه الله: من أراد أن يراه صلى الله عليه وسلم في منامه فليقرأ سورة الكوثر في ليلة مرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة، فإنه يراه.

#### صفة أخرى :

قال بعض الكبراء: من أراد أن يرى جمال النبوة فليتوضأ عند نومه ، ويقعد على فراش طاهر ، ثم ليقرأ " والشمس " ، وسورة " والليل " ، وسورة " والتين " ، يبدأ في كل سورة بد: " بسم الله الرحمن الرحيم " ، يفعل ذلك سبع ليال ، وليكثر من الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ويتعاهد هذا الدعاء: " اللهم رب البلد الحرام ، والحل الحرام ، والركن والمقام ، اقرأ على روح محمد السلام " .

## صفة أخرى :

قال بعض أهل العلم: إن رجلا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ستة عشر ألف يقول: " اللهم صل على سيدنا محمد وآله حق قدره ومقداره".

## صفة أخرى:

رواها الشيخ شهاب الدين إمام العينية عن سيدي محمد زيتون المغربي الفارسيي شيخ شيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد زروق ، وأن سيدي أحمد الترجمان المغربي حربحا بالمدينة الشريفة فصحت .



### المطلب العاشر ف

في

ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وغيرهم

قال الإمام النووي في أذكاره الإجماع على الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إجماع من يعتد به على جوازها ، واستحباكها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا . وأما غير الأنبياء فالجمهور [على] أنه لا يصلي عليهم ابتداء ، انتهى '.

ويدل بمشروعيتها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما رؤي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني ) صلى الله عليهم وسلم تسليما .

١ : انظر : الأذكار النووية – ص ١٧١ – باب الصلاة على الأنبياء وآلهـــم تبعـــا لهـــم صلـــى الله عليـــهم
 وسلم ، بتحقيق الأستاذ محمد ريـــاض خورشـــيد .

٢ : حسن لشواهده : أخرجه الديلمي في " الفردوس " ٣٧١٠ ، وإسماعيل القاضي ٤٥ من حديث
 أبي هريرة رضى الله عنه .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٥٢٣/٣ ، وقـــال : في إســناده ضعيفـــان وهمـــا : عمـــر بـــن هـــارون وشيخه، وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربــــذي بـــه ، انتـــهى .

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه : أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ٣٨١/٧ ، ولمه شاهد آخر، أخرجه ابن عساكر ، والشاشي كما في الجامع الصغير للسيوطي ؛ فهو حسن بهذه الشواهد . انظر : حلاء الأفسهام ٢٦٥ .

رواه اسماعيل عن القاضي ، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ، حدثنا عمر بـــن هارون، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن ثابت ، عن أبي هريرة رضي الله عنــه ، فذكروه .

وكذا رواه أحمد بن منيع والتميمي في ترغيبه . وموسى بن عبيدة : ضعيف لكنــه يستأنس بحديثه ، وعمر بن هارون : ضعيف أيضا .

لكن قد روى الحديث عبد الرزاق من طريق الثوري عن موسى [ ولفظه مرفوعا]:

" إذا قال الرجل لأحيه : جزاك الله حيرا فقد أبلغ في الثناء " ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني " .

ورواه الطبراني: حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثني كما بعثهم).

وقوله: "صلوا على أنبياء الله ورسله": هو من عطف الأخص على الأعـــم، وفيه صريح الأمر بالصلاة عليهم.

وقوله :" إن الله بعثهم كما بعثني " وارد مورد التعليل لهذا الحكم ، وهذا ينبغي أن لا يختلف فيها لقيام الأدلة المتفق عليها من أئمة الأصول ، ولا يخالف م منقول ولا معقول .

١ : أخرجه الطبراني ، وفي سنده موسى أيضا . وذكـــره في " القــول البديــع " ص ٥٢ .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم فإني رسول من المرسلين ) '.

وذكر المحد اللغوي أن إسناده صحيح ، يحتج برجاله في الصحيحين ، والله أعلم .

وعن قتادة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا صليتـــم على المرسلين فصلوا على معهم ، فإني رسول من المرسلين ) .

رواه ابن أبي عاصم ، وإسناده حسن حيد ، لكنه مرسل .

وقد حكي عن مالك رواية: "إنه لا يصلى على أحد من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار " .

روه اسماعيل القاضي . حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا عبد الرحمن بـــن زياد، حدثني عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره .

١ : رواه الديلمي في " مسند الفردوس " بسنده عن أنــس رضــي الله عنــه . انظــر : كنــــز العمـــال

وانظر: " جلاء الأفــهام " ص ٢٦٦.

للمتقي الهندي ٧/١ ه الحديث رقـــم ٢٢٤٤ . ٢ : , و أه اسماعيا القاضر في " فضا الصلاة علم النه " صل الله عليه و سه لم ر . و . ٧٥ . و . .

<sup>. . .</sup> 

وقوله " لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم " إن أراد به نبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء فهو بخلاف إجماع من يعتد به ، ويعارضه الرواية الأحرى عنه : " لا تنبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين "، ويحتاج إلى الجمع ، أو معرفة السابق واللاحق من الروايتين .

وقال سفيان الثوري: " يكره أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم " . رواه البيهقى .

وهذا بخلاف إجماع من يعتد به ، ولا مأخذ له من كتاب ولا سنة معا :-

أما الكتاب : فقد قال الله تعالى : { وسلام على عباده الذين اصطفى } '، وقال عز وجل : { وسلام عليه يوم ولد } ' . والسلام في معنى الصلاة ، وأما الصلاة : فقد علم هو الصلاة عليه كما صلى الله على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وهم الأنبياء .

وأما رواية ابن عباس ؛ فيجوز حملها على معنى : لا تجوز الصلاة على غير المتصف بالنبوة ، ويعضده قوله في الرواية الأحرى : لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين .

١ : سورة النمل - الآيــة ٥٩ .

٢ : سورة مريم - الآيـــة ١٥ .

وأما قول مالك: فتأوله أصحابه بمعنى: أنا لا نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

#### تنبيه !!!!

قال النووي في أذكاره: "وإن قيل: إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أو يترضى عنهما كالصحابة والأولياء، أو يقول: عليهما السلام؟ ".

فالجواب: إن الجماهير من العلماء أجمعوا على ألهما ليسا نبيين ، وقد شذ مــــن قال: نبيان ، ولا التفات إليه ، ولا تعريج عليه .

ثم قال : إذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول : قـــال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو عليها [ وسلم ] ، قال : لألهما يرتفعان عن حال من يقول رضي الله عنه ، أو عنهما ، لما في القرآن ممــا يرفعهما ؛ فــالذي أراه أن هذا لا بأس به ، وأن الأرجح أن يقال : رضي الله عنه ، أو عنها ، لأن هــذا مرتبة غير الأنبياء ، ولم يثبت كولهما نبيين .

وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية ، ذكره في الإرشاد-ولو قال : عليه السلام ، أو عليها ، فالظاهر أنه لا بأس به ، والله أعلم ، انتهى ٢.

١ : انظر " جلاء الأفهام " لابن القيم ص ٢٦٥ .

وأما الصلاة على الملائكة: فقال الحافظ ابن حجر: لا نعرف في الصلاة عليهم حديثا نصا، وإنما يؤخذ من حديث: "صلوا على أنبياء الله ورسله " أ إن تبت لأن الله سماهم رسلا.

وأما آل نبينا فالصلاة عليهم مشروعة ، واختلف أصحابنا في مشروعيتها في التشهد الأول ، وفي ذلك طريقان لهم ؟

أحدهما \_ وبه قطع العراقيون - : أنما لا تشرع فيه .

والثاني - حكاه الخراسانيون - : أنه ينبغي وحوبها في التشهد الأخير ، فـان لم نوجبها فيه - وهو المذهب - لم تشرع هنا ، وإلا فقولان : كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الرافعي: فإن قلنا لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وأو جبناها نفعلها على الأول في الأخير، ولم نسنها في الأول، فأتي بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه، وفي بطلان الصلاة عليه خلاف، قال النووي في شرح المهذب: والصحيح بل الصواب ألها لا تبطل بهذا، انتهى.

واختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك وجهان لهم ، وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال : " اللهم صل على محمد وأهل محمد " ففي الإجزاء وجهان .

۱ : مر تخریجــه .

وهل يصلي على الآل ابتداء منفردين عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

قال ابن القيم: هو على نوعين:

أحدهما : أن يقال : " اللهم صل على آل محمد " . فهذا جائز ، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آله ، فالإفراد وقع في اللفظ لا في المعنى .

الثاني: أن يفرد واحدا منهم بالذكر فيقول: اللهم صلى على علي علي [ أو على حسن ، أو حسين ، أو فاطمة ، ونحو ذلك ] . فاختلف في ذلك ، وفي الصلاة على المؤمنين غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم فكرهنه منالك ، وقال: [ بم يكن ذلك ] من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة والسفيانين '، وعمر بن عبد العزيز .

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حسن بن علي ، عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: "أما بعد ، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاقهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين عامة " ٢.

وقال القاضي عياض : والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان.

١: أي: سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري رضي الله عنهما .

٢: " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " رقم ٧٦ .

وروي عن ابن عباس ، واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه : لا يصلى على غير الأنبياء .

قال النووي في الأذكار: قال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: هـــو مكروه كراهة تنـــزيه. وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى، وليس مكروها.

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم [ والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود ] ، انتهى '.

فلا نقول: قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم ، وإن كان صحيحا ، ويقــــال : صلى الله وسلم على أبي بكر ٢.

وقالت طائفة : يجوز [ تبعا ] مطلقا [ ولا يجوز استقلالا ] ".

[ وقال أبو اليمن بن عساكر : وقالت طائفة : يجوز مطلقا ] ، وهو مقتضـــــى صنيع البخاري، حيث صدر [ بالآية وهي ] قوله تعالى : { وصل عليهم } مم علـــق

٢: قال الإمام النووي في " الأذكر": قرال أصحابها: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلمه عليهم ، كما أن قولها: عرز وجل ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى ، فكما لا يقال: محمد عرز وجل - وإن كان عزيرا جليلا - لا يقال: أبو بكر أو على صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا.

٤ : ما بين المعقوفتين ساقط من النســـخة المخطوطــة .

ه : سورة التوبة – الآيــــة ١٠٣ .

الحديث الدال على الجواز مطلقا وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا وذلك لما ترجم باب: "هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم" - أي استقلالا أو تبعا فدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون، كما أفاده الحافظ ابن حجر، وأشار بالحديث الدال على الجواز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله صلى الله على الجواز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله صلى عليه وسلم: ( اللهم صلى على آل أبي أوفى) '، امتثالا لقوله تعالى: { حد من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم } ''، ومعلوم أن الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الخصوصية ؟ .

وأجيب: بأن ذلك منصبه فله أن يتفضل به على غيره ، وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليـــه فقــال: "صلى الله عليك" رواه ابن سعد في طبقاته.

عن قيس بن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يقول: (اللهم احعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة )".

١: أخرجه البخـــاري ١٤٩٧ و ١٤٦٦ ، ومســلم ١٠٧٨ ، وأبــو داود ١٥٩٠ ، والنســائي ١١٥٥ ،
 وابن حبان ٩١٧ ، والدارمي ٢٤/١ ، وعبد الـــرزاق ٢٩٥٧ ، والبيــهقي ١٥٣/٢ ، والإمــام أحمـــد
 ٣٥٣/٥ و ٣٥٥ و ١٩٨ ، من حديـــث ابــن أبي أو في .

٢ : سورة التوبة – الآيـــة ١٠٣ .

٣١/٦ ، وابو داود في السنن ١٤٧٥ ، والإمام أحمد في المستند ٤٢١/٣ ، وابن كثير ٣١/٦ ،
 ٢٥٩٠ والمتقي في "كنز" العمال الحديث رقم ٢٥٩٨٧ و ٣٣٣٢٩ ، وابن عساكر ٨٩/٦ ،
 والحافظ في فتح الباري ١٥٩/١١ ، والطهراني في " المعجم الكبير " ٣٥٤/١٨ .

رواه أبو داود والنسائي بسند جيد .

وأما قول القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في " الشفاء ": والذي أذهب إليه . . . إلى آخره ، فقال شارحه : هذا الحكم السلبي لا بد من رد الخصم عنه بالدليل ، وإلا فحجته قائمة ، ومنازعته مستمرة دائمة ، فلا بد من قيام الدليل على الاختصاص، ولا مطعن في الأدلة التي للخصم كتابا وسنة ، وليس لنا فيه على ما فهم من كلامه وكلام النووي في الأذكار غير طرف هذا الشعار الذي اتخذه الشيعة الفجار.

وقول الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى - : " وقد هينا عن شعارهم"، لقائل أن يقول عن شعارهم المبتدع لا ما كان لهم فيه أصل متبع، وأما قول القاضي عياض من أنه شيء تختص به الأنبياء توقيرا وتعظيما كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتقديس ، فلقائل أن يقول : ما وجه التخصيص وقد قامت الأدلة السمعية على حلافه كتابا وسنة كما مر ، وفي قوله كذلك : يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء بالتسليم نظر ، لا بد من دليل الوجوب الذي ادعاه مذهبا ، ولا نجد عن ذلك محيصا ولا مهربا ، ولا سيما حصائص الأنبياء عليهم السلام ، بل من الدليل التام .

وقوله: "كما أمر الله تعالى به بقوله (صلوا عليه وسلموا تسليما) لا دلالة فيه ولا مطابقة لما يدعيه ، وأي وجه للدلالة فيه على التخصيص لا بالمفهوم ولا بالتنصيص ، وقد سبق ذكر الأمر من الله تعالى لنبيه بالصلاة عليهم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على آل أبي أوف) كما قدمه هو ، وأين دليل الكراهة

فضلا عن دليل التحريم المستفاد من مفهوم القول بوجوب التخصيص ؟ وليس لنا في ذلك إلا ما اتخذه السلف عرفا متداولا بينهم مستمرا ، وتركهم استعماله لغير الأنبياء عليهم السلام ، ولهذا كان قصارى ما قيل فيه إنه مكروه كراهة تنزيه ، فكان ذلك سبيل السلف ، ولما قام فيه من الأدلة المعارضة له قلنا بكراهة المحالفة لهم فيه دون التحريم ، لأن سبيل المؤمنين مأمور فيه بالاتباع .

وأما قول القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: وأيضا فهو أمر لم يكن معروف في الصدر الأول فأحيب عنه: بأن أصله معروف بالكتاب والسنة في إثبات الشريعة لكن أراد به استقرار العرف الاستعمالي ، يمعنى : أنه لم يكن كثير الاستعمال في الصدر الأول، ثم استمر تركه ، فمسلم حينئذ ، فمعنى قوله : وإنما أحدثه الرافضة ، الصدر الأول، ثم استمر تركه يعلى خاصة ، والكلام فيما هو أعلم من ذلك .

بل لقائل أن يقول: لم لم يخالفوا بالمضادة بالصلاة على أبي بكر وعمر؟.

وجوابه: أن حسم المادة أولى .

وقال الشاشي: معنى الصلاة هو الدعاء ، وهــي من الله بمعنى الرحمة ، وليس فيما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله عليه الصلاة والسلام الجواز ، وليس معه دليل يــدل على الخصوصية . قال البيهقي في شعبه: وإنما أرادوا بالمنع - والله أعلم - : إذا كـان على وجه التعظيم والتكريم عند ذكره تحية ، فإنما ذلك للنبي صلى الله عليــه وسـلم حاصة ، فأما إذا كان على وجه الدعاء والتبرك فإن ذلك حائز لغيره ، انتهى .

وقال في سننه الكبرى: واحتج المانعون بأن الله تعالى ذكر الأمر بالصلاة في معرض حقوقه وخواصه التي خصه الله بها من تحريم نكاح أزواجه ، وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له ، وإيجاب اللعنة لمن آذاه ، وغير ذلك من حقوقه ، وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم ، فدل على أن ذلك حق له خاصة ، وآله تبع له ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباد الله الصالحين ، ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن الصلاة حقه الذي لا يشركه فيه أحد، وبأن الاستدلال بحديث ابن أبي أوفي استدلال في غير محل النزاع ، لأن الكلام في : هل شرع لأحد أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ ، وأما مده من صلى الله عليه أم نا بالله عليه وسلم على من صلى عليه ، فتلك مسألة أخرى ؛ فأين هذه من صلاتنا عليه - صلى الله عليه وسلم - التي أمرنا بها قضاء لحقه ، هل يجوز أن نشرك معه غيره فيها ؟ .

## وأما قول علي لعمر رضي الله عنهما : صلى الله عليك .

فأجيب عنه: بأنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث ، فقال أنس بن عياض عن جعفر بن محمد ، عن أبيه: " أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه وأثنى عليه وقال: والله ما على الأرض رحل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفة من هذا المسجى بالثوب .

وكذا رواه محمد ، ويعلى [ ابنا عبيد ] : عـن حجاج الواسطي ، عن جعفـر ، و لم يذكر هذه اللفظة .

ورواه ورقاء بن عمرو ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر ، عـن علـي ، و لم يذكر لفظ الصلاة [ بل قال : " رحمك الله " وكذلك رواه عارم بن الفضل ، عـن هاد بن زيد، عن أيوب وعمرو بن دينار ، وأبي جهضم ، قالوا : " لما مات عمـر " فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة ، وكذلك رواه قيس بن الربيع ، عن قيـس بـن مسلم ، عن ابن الحنفية] .

وكذا غير من ذكر ممن رواه .

وأما الحديث الذي رواه ابن سعد في طبقاته بلفظ الصلاة ، فلم يسنده ، بل قال : "أخبرنا بعض أصحابنا : عن سفيان بن عيينة ؛ أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر بن عبد الله ، فذكره ، وقال : لما انتهى إليه فقال لـــه : "صلى الله عليك " ، وهذا المبهم لعله لم يحفظه ، فلا يحتج به .

وإذا قلنا: لا يفرد الآل والأزواج بالصلاة عليه بل بحكم التبع والإضافة إليه صلى الله عليه وسلم ؛ فكذا لا يصلى عليهم على طريق الجمع أيـــضا بأن نقول: اللـــهم صل علي آل محمد وأصحاب محمد " إلا بعد تقديم الصلاة عليه .

ولقائل أن يقول: لم يجوز ذلك ، وبه تحصل المخالفة لأن أهل البدع لا يصلون عليهم جملة ، وإنما خصوا بعض الأئمة منهم ، ويمكن أن يقال في ذلك فتح التطرق إلى الصلاة على الفرد منهم ، فتركه أولى .

٢ : جلاء الأفــهام - ص ١٧٤ .

وأما السلام فاختلف فيه: هل هو في معنى الصلاة ؟ ؛ فنقل الإمام أبو زكريك النووي في " الأذكار " عن الشيخ محمد الجويني من أصحابنا: أنه في معنى الصلة ، فلا يستعمل في الغائب ، فلا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال على عليه السلام ؛ وسواء في هذا الأحياء والأموات أ.

وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك ، أو: سلام عليكم ، أو [ السلام عليكم ، أو [ السلام عليك ، أو : عليكم ]، وهذا مجمع عليه ، انتهى ٢.

وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم ، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحائزة مفردة. وإن كان الملائكة وأهل الطاعمة عموما الذيسن يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم ، حاز ذلك أيضا ، فيقال: " اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأهل طاعتك أجمعين " . وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة : كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به ، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ، ومنع منها نظره ، أو من هو خير منه ، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه ، فإنه حيث ذكروه قالوا: "عليه الصلاة والسلام"، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه - أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين - قال: فهذا ممنوع ، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به ، فتركه حيئذ متعين ، وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت : "صلى الله عليك " ، وكما صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المرأة وزوجها ، وكما روي عن على من صلاته على عمر رضي الله عنهما ، فهذا لا بأس به . وبحذا التفصيل تنفق الأدلة وينكشف وجه الصواب ، والله الموفق .

٢ : " الأذكار النووية " ص ١٧٢ - باب " الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله على نبينا وعليهم وسلم " .

وفرق آخرون بينه وبين الصلاة ؛ بأن " السلام " يشرع في حق كل مؤمن حسى وميت، غائب وحاضر ، وهو تحية أهل السلام ، بخلاف " الصلاة " فإنها من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ، ولهذا يقول المصلي : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ، ولا يقول: الصلاة علينا ، فظهر الفرق أ.

#### تنبيه!!!

قال عبد الرحمن بن مهدي: يستحب أن يقول "صلى الله عليه وسلم"، ولا يقول: [صلى الله عليه ] فقط أو: "عليه السلام"، لأن "عليه السلام" تحية الموتى .

رواه ابن بشكوال وغيره .

وأسند البيهقي من طريق الشافعي قال: يكره للرجل أن يقول: قال الرســول، ولكن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما له، وتشريفا، وتكريما.

١ : ذكره في " القول البديـــع " ص ٥٥ .

٢ : الأذكار النووية - ص ١٧٠ - باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه
 وسلم .

#### الخاتمة

# في ذكر آداب المصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومسألة رفع الصوت بالصلاة عليه في المساجد لاسيما بحضرة الراكع والساجد

قال الإمام النووي في أذكاره: يستحب لقارىء الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة.

و يمن نص على رفع الصوت بالصلاة والسلام عليه: الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ، وآخرون . وكذا نص [ العلماء من ] أصحابنا وغيرهم أنه : يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التلبية [ والله أعلم]، انتهى .

وروى ابن بشكوال عن رجل من الصوفية قال: رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته في النوم، وكان ماجنا في حياته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بأي شيء؟ قال: استمليت على بعض المحدثين حديثاً مسندا، فصلى الشيخ علي النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعت صوتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه سلم،

فسمع أهل المحلس ، فصلوا عليه ، فغفر لنا في ذلك اليوم كلنا . وإطلاقهم رفع الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الوجه المذكور مقتضاه جوازه في المساجد وغيرها . نعم ينبغي تقييده بما لم يخلط على أحد من المصلين .

وقد ورد كراهة رفع الصوت في المسجد : " فقال : أتدري أين أنت ؟ " '.

وفي البخاري نحوه عن السائب بن يزيد بلفظ: (كنت نائما في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فائتني هذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما قالا: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟).

وعند ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: ( جنبوا مساجدكم صبيانكم وفجاركم ، وشراركم ، وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ) "الحديث .

١ : عن سعيد بن ابراهيم عن أبيه قال : سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال : أتدري أين أنت ؟ ، كره الصوت " رواه ابراهيم بن سعد في المسجد فقال : أتدري أين أنت ؟ ، كره الصوت " رواه ابراهيم بن سعد في المسجته ، وابن المبارك . انظر : كنز العمال ٣١٦/٨ الحديث رقم ٢٣٠٨٧ .

٢: أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب رفع الصوت في المساجد ، ١٢٧/١ .
 ٣: حديث : ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ،ومجانينكم ، وشراءكم ، وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم ، واتخذوا علمى أبوالهما المطاهر ، وجمروهما في الجمع ) . رواه ابن ماجة في سننه بسنده عن واثلة ، ورمز السيوطي بضعفه .

حكى ابن عبد البر في كتاب " بيان العلم " عن مالك أنه سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم ؟ ، فقال : لا خير في ذلك العلم ولا في غيره . ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه ، وأنا أكره ذلك ، ولا أرى فيه خيرا .

وقال أبو عمر: وأجاز ذلك قوم منهم الحنفية ، ومحمد بن سلمة من المالكيــة ، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد ارتهقت الصلاة ، ونحن نتوضأ ونمســح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار "مرتين أو ثلاثا ") .

أحرجه الشيحان ، قال الزركشي : وليس في الحديث ألهم كانوا في المسحد ، أي: فلا دلالة فيه .

وفي الصحيح حديث كعب بن مالك أنه: (تقاضى أبن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف عن سجف حجرته، فناداه: " يا كعب "، قال: لبيك يا رسول الله.

قال : "ضع من دينك هذا " . وأومأ إليه ، أي : الشطر ) الحديث . ففيه أنسه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما رفع الصوت في المسجد .

١ : رواه الشيخان في صحيحيهما ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجـــه بســندهم عــن ابــن عمــرو ،
 وكذلك الشيخان والإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجــــه أيضــا بســندهم عـــن أبي هريــرة .
 "الجامع الصغير ٢٠٠/٢ الحديـــث رقــم ٩٦٤٣ " .

۲ : مر تخریجـــه .

وإذا تقرر ما ذكرته فينبغي للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن يخضع ويخشع عند ذكره وصلاته عليه.

قال التجيبي - فيما ذكره القاضي عياض في الشفاء - :

" واجب على كل مؤمن ذكره صلى الله عليه وسلم إذا ذكره أن يخضع ويخشع، ويتوقر ، ويسكن من حركته ، ويأخذ من هيبته صلى الله عليه وسلم ، وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ، ويتأدب بما أدبنا الله به " ، انتهى.

والخضوع هو التواضع ، أي : يكون متواضعا عند ذكره غير متكبر ، وطريق التوصل إلى ذلك استحضار شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم ، وما قام به من الأوصاف الجليلة الموجبة لكماله وتعظيمه .

فعلى هذا يكون قوله: "ويخشع" من باب عطف الشيء على نفسه ، لكن الـــذي يظهر أن الخشوع أعم من الخضوع ، لأنه يوصف به الذات والقلب ، فيقال: " رجل خاشع " .

ويوصف به الجماد ، كما في قوله تعالى : { ومـــن آياتــه أنــك تــرى الأرض خاشعة } ، ولا ريب أن حرمته صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وتوقيره ، وتعظيمه، لازم كما كان في حياته ، وذلك عند ذكره وذكر حديثه ، وسماع اسمه وسيرته .

١: سورة فصلت - الآيـة ٣٩.

ولما ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وحل أدب قوما فقال لهم: { لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بــالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } الآية '، [ ومدح قوما فقال: {إن الذين يغضون أصواهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم } "] ، وذم قوما فقال: { إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون } الآية '.

وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها ابو جعفر ، [ وقال : يا أبا عبد الله ، أأستقبل القبلة ، وأدعو ، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : و لم تصرف وجهك عنه ، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به ، فيشفعك الله ؟ قال الله تعالى : { ولو أله م إذ

١: ناظر : من " المناظرة " وهي المباحثة في أمر من الأمور ، وأبو جعفر هو المنصور عبد الله بن عمد ، ثاني خلفاء بني العباس ، ومناظرته مع الإمام مالك بن أنسس رضي الله عنه مشهورة ، أوردها القاضي عياض في كتابه " الشفاء " في: " فصل : في تعظير ما النسبي صلى الله عليه وسلم بعد موته " .

٣ : سورة الحجرات ــ الآية ٣ . وما بين المعقوفتين ساقط مــــن الأصــل المخطــوط ، اســتكملناه مــن "الشـفاء " .

٤ : سورة الحجرات - الآيــة ٤ .

ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهــــم الرســول لوجـــدوا الله توابـــا رحيماً {`] ، انتهى .

وإنما كانت حرمته ثابتة بعد موته لأنه أخص ممن أخبر الله عنهم بألهم أحياء عند رهم يرزقون ، ولأن علمه ثابت غير منقطع إلى يوم القيامة ، ولأنسم أصل الحدايتنا ، ومن هذه صفته كيف لا تجب حرمته ؟ ، ومن أنقذنا من العذاب الأليم فهو أولى بلزوم التعظيم .

فانظر يا أخي الحبيب كيف كان أدب الأئمة الأعلام كالإمام مالك هنا ، وكذلك من أتى بعده من أئمة العلم والدين ، وكذلك أدب الولاة كأبي جعفر المنصور مع هذا الجناب الأقدس صلى الله عليه وسلم في حضرته الشريفة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، كيف كانوا يتأدبون معه أثناء زيارته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويأمرون الناس بالأدب معه صلى الله عليه وسلم ، وأن من آكد الأدب استقبال وجهه الشريف "عند مواجهته" والدعاء لله تعالى والتوسل بجنابه الفخيم ، مما يعني : أن من الخذلان وقلة الأدب بل عدم الأدب استغفر لنا ، أفيكون جزاؤه منا استدبار شخصه الكريم ، ووجهه الشريف؟ !!! دعائنا ، ويستغفر لنا ، أفيكون جزاؤه منا استدبار شخصه الكريم ، ووجهه الشريف؟ !!!

فيا أخي المحب لهذا الجناب ، استحضر شخصه صلى الله عليه وسلم ، وهو ينظر إليك ، ويستغفر لك، ويؤمن على دعائك ، ويفرح بزيارتك ، – واذكريني ا أخي عند دعائك عنده روحي فداه – واغتنم هذا الباب من الخير ، فهو صلى الله عليه وآله وسلم باب الله ومن أتاه من غير هذا الباب لن يفتح له ، رزقنا الله حسن الأدب مع هذا الجناب النبوي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

١ : سورة النساء – الآية ٦٤ . وما بين المعقوفتين ساقط من النسخة الأصل استكملناه من " الشفاء
 " أيضا ٥٦٨/٢ – ٥٦٩ تحقيق على محمد البجاوي – طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحليى " .

وأما عند ذكره صلى الله عليه وسلم: فلأن الله قد رفعه وأمر بذلك وشرعه كما قال: { ورفعنا لك ذكرك } ن، وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ".

قال صلى الله عليه وسلم: ( رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ) .

والصلاة عليه واجبة ، ومن وجبت عليه الصلاة قبل موته وبعد موتـــه فــهو واجب الحرمة حيا وميتا .

وكان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني ، حسى يصعب ذلك على حلسائه °.وما ذاك إلا لاستحضار شخصه صلى الله عليه وسلم ، وتصور هيبته ، ولما سئل \_ رحمه الله تعالى \_ عن ذلك الذي كان يعتريه عند ذكره صلى الله عليه وسلم ؟ ، قال \_ مرشدا لأصحابه ومحرضا لهم على ذلك \_ : لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم على ما ترون أ، أي من شدة تغيري .

١ : أي : رفع ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : { ورفعنـــــا لـــك ذكـــرك } .

٢ : سورة الشرح – الآيـــــة ٤ .

٣: سورة الأحزاب - الآيــة ٥٦.

٤: صحيح: أخرجه الترمذي ٣٥٤٥، وابن حبان ٩٠٨، واسماعيل القاضي ١٦، والإمام أحمد
 في المسند ٢٥٤/٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، بإساد صحيح ، وللحديث شواهد .
 ٥: لخوفهم عليه وشدة عنائه رضى الله عنه .

٢ : أي : لو رأيتم ما رأيت مما كان من السلف من خشوعهم وإجلالهـــم ، أو لـــو عرفتـــم مـــا عرفـــت
 من جلال مقامه صلى الله عليه وسلم لما أنكرتم علي ما رأيتمــــوه مـــــــــي .

لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء ، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكى حتى نرحمه .

ولقد كنت أرى محمد بن جعفر \_\_ يعني الصادق \_\_ وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ، اصفر لونه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة [ وق\_\_ د اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصليا ، وإما صامتا ، وإما يقرأ القرآن ، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ؛ وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل ] .

ولقد كان عبد الرحمن بن قاسم - أي : ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم - يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه السدم ، وقد حف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن قلت : اللون عرض ، والمنزف منه حسم ؟ .

أجيب : بأن المعنى ينزف من وجهه أو من جسمه القائم به اللون ، والشبه على وجه المبالغة في شدة احمرار وجهه ، وهذه حالة خجل من استحضار مهوب يستحى منه ، ولا أعظم من استحضار ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم .

١ : من كبار المحدثين ، كان يروي عن أبيه وعن السيدة عائشة ، وعـــن أبي هريــرة رضــي الله عنــهم ،
 توفى سنة ١٣٠ هجريــة .

وجفاف اللسان علامة الخوف لكنه مناسب للاصفرار لا الاحمرار ، ولعله تحصل له حالة خجل ثم حالة خوف ، ولهذا علله الإمام مالك رحمه الله بقوله : هيبة ، أي جف لسانه من أجل الهيبة.

قال الإمام مالك: ولقد كنت آي عامر ابن عبد الله بن الزبير - أي ابن العوام العابد الجليل - ؛ فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى لا يبقى في عينيه دموع.

ولقد رأيت الزهري أبا محمد بن مسلم بن شهاب وكان من أهنأ الناس أوأقرهم، فإذا ذكر عنده النبي صِلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته - لما يعتريه رضي الله عنه من الهيبة - .

ولقد كنت آي صفوان بن سليم ، وكان من المتعبدين المحتهدين ، فـــإذا ذكــر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى ، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه .

وكنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه .

١ : العابد الجليل ، الكبير القدر ، توفي بعد عشرين ومائة مــــن الهحــرة .

٢ : أهنأ الناس : أسهلهم وأحسنهم خلقا وألينهم عريكة ، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب ، توفي رضى الله عنه سبنة ١٢٤ هجرية .

وعن عمرو بن ميمون قال : كنت لا يفوتني عشية خميس إلا آتي فيها ابن مسعود رضي الله عنه ، فما سمعته يقول لشيء قط : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه '، الحديث رواه الدارمي '.

فمن تأمل ما ذكرته عرف ما يجب عليه من الخشوع والوقار والتادب عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، وفرغ قلبه من الشغل بالخواطر الدنياوية ، والوساوس الشيطانية ، ولم يجعل حظه من صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم لقلقة لسان كمن يقول في قراءة صلاته : { إياك نعبد وإياك نستعين } وقلعل غافل عن مناجاة سيده ومولاه، فيقول الله له : كذبت تلاوتك بجمعيتك على عبادي ، فكما أن المصلي يناجي ربه كذلك المصلي عليه صلى الله عليه وسلم مناج ربه بقوله : " اللهم صل على سيدنا محمد "، فينبغي للمصلي عليه – صلى الله عليه وسلم – أن يتحلى باطنه بالأسرار النفيسة ، ويتخلي عين الرذائل الحسيسة، ويصفي سره عن الكدورات الفكرية ، وينقي قلبه عين الرعونات البشرية ، فإذا اشتمل المصلي عليه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، حق له أن

١ : قوله : " تغرغرت عيناه : أي امتلأتا بدمع متردد ، كالمـــاء في فـــم مـــن يتغرغـــر بـــه ، والأوداج :
 جمع ودج ، وهو عرق غليظ في العنق ، وانتفاخهما : كبرهما بغليان الــــدم بســبب الحـــوف .

٢: وفي رواية: قال: "اختلفت إلى ابن مسعود سنة ، فما سمعته يقـــول: قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم ، ثم عليه وسلم، إلا أنه حدث يوما فجرى على لســانه: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، ثم علاه كرب ، حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ، ثم قــال: هكــذا إن شــاء الله ، أو فــوق ذا ، أو ما هو قريب من ذا !!! احتياطا منه في الرواية رضى الله عنـــه وعنــا بــه .

يسلك في هذه المسالك ، ويفوز بجواهر معادن هذه المطالب ، ويمنح بذخائر المواهب .

وبالجملة: فصلاة أهل العلم، العارفين بسنته وهديه، المتبعين له المستغرقين في بهاء جلاله، الشاهدين لأنوار لألاء جماله، خلاف صلاة العوام عليه، الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم، ورفعهم أصواهم مسن غير حصضور، فالعارفون كلما ازدادت بما جاء به معرفتهم، ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى، وكذلك ذكر الله تعالى كلما كان العبد به أعرف وله أطوع، وإليه أحب، كان ذكره بخلاف ذكر الغافلين اللاهين، وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبر، وفرق بين من يملك محبوبه الذي ملك حبه جميع قلبه، وبين من يملك محبوبه الذي ملك حبه جميع قلبه، وبين من يملك من يذكره لفظا لا يدري ما معناه، ولا يطابق فيه قلبه لسانه، كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى.

نعم • • • • ربما تثمر عبودية اللسان عبودية القلب فيتوطأ على ذلك ، منحنا الله من مواهب عطائه ، وكشف غطائه بما هنالك .

وقد أنبأي الحافظ نجم الدين بن الحافظ تقي الدين المكي بها ، قال : أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن أبي الحسن الشافعي قال : أنبأنا أبو هريرة عبد الرحمين ، أخبرنا أبي الحافظ أبو عبد الله محمد الذهبي عن علي بن أحمد بن عبد الواحد عن فضل الله بن أبي سعيد النوقاني قال : أخبرنا محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء قال : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهيم الشربجي قال : أخبرنا أبو اسحق التعالي قال : أخبرني ابن فنخوية قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا ابراهيم بن المناهيم بن

سهلولية، ثنا علي بن محمد الطنافسي ، ثنا وكيع ، عن ثابت بن أبي صفيـــة ، عــن الأصبغ بن أبي نباته ، عن علي رضي الله عنه أنه قال :

" من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"، همدا دائما بدوام الله ، باقيا ببقاء الله ، لا منتهى لها دون علم الله ، والصلاة والسلام من السلام على فاتح فواتح الخير ، وخاتم الختام ، خطيب خطبة الوصال في جامع الكمال ، وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل ، صلاة وسلاما متصلين بالمدد مادام الأبد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أ

١ : أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـــه وســـلم : ( مــن ســـره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريــــد أن يقـــوم { ســـبحان ربـــك رب العزة عما يصفون وسلام على المرســـلين والحمـــد لله رب العـــالمين } .

وأخرج البغوي في تفسيره من وجه آخر متصل عن سيدنا علي رضـــــي الله عنـــه موقوفـــا .

وأخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طيق الأصبغ بن نباتة عن علي بـــن أبي طـــالب رضـــي الله عنـــه قال : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقرأ هذه الآيــــة تُــــلاث مـــرات : { ســـبحان ربـــك رب العـــالمين } .

ذكره السيوطي في " الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٥/٥٥ – آخــــر ســورة الصافـــات " .

٢ : وأقول وأنا العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى الراجي لعفوه " بسام بـــن محمـــد بـــارود " :
 تم بحمد الله ومنه وتوفيقه العمل في حدمة هــــذا الكتـــاب الجليـــل المبـــارك صبـــاح يـــوم الأربعـــاء السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألف عشرين وأربعمائة وألف مــــن هجـــرة مـــن لــــه

العز والشرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، الموافق للسادس من شهر تشرين أول "أكتوبر" لسنة ١٩٩٩ م. فإن أحسنت فمن فضل الله وتوفيقه وحده لا شريك له وإن أخطأت فمن=

تم بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه على يد أفقر العباد إلى عفو ربه الكريم الجواد أحمد بن محمد الشهير بالمجذوب غفر الله له وللمسلمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرج الكروب آمين ، آمين

= نفسي وطبعي ، وما أردت إلا الإصلاح والنصح لأحبابي المسلمين ، ودعوتهـم إلى محبـة هـذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ومجد وكرم ، وشرف وعظم ، ووالى عليــه وأنعــم ، فــهو وســيلتنا وسيلة أبينا آدم والناس أجمعــين إلى رب العــالمين .

وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وهدية خالصة إلى سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وسببا لنيل محبته وشفاعته في الدنيا والآخرة ، وأن يجعله نوزا لي في قلبي ، وأنسا في قبري عند انقطباع عملي ، وعند حشري ونشري ، وخروجي من رمسي ، ووقوفي على الصراط ، وملاقاة أهوال القيامة بأمن وسلامة وعافية ببركة الصلاة على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم . والله يعلم أنه ليس لنا من عمل إلا محبته ، والطمع في نيل شرف خدمته وخدمة أحبابه وأوليائه الصالحين . فاللهم اقبلنا على ما فينا ، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك مما لا نعلمه ، وضلى الله وسلم وبارك على حبيبنا الأعظم محمد ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ، كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون ، وغفر الله لعبد قال من قلبه مخلصا : آمين .

أبوظييي

وكتبـــــه بســــام محمـــد بــــــــارود عفــــــــــه





فهرس تفصیلی لماحث الکتاب

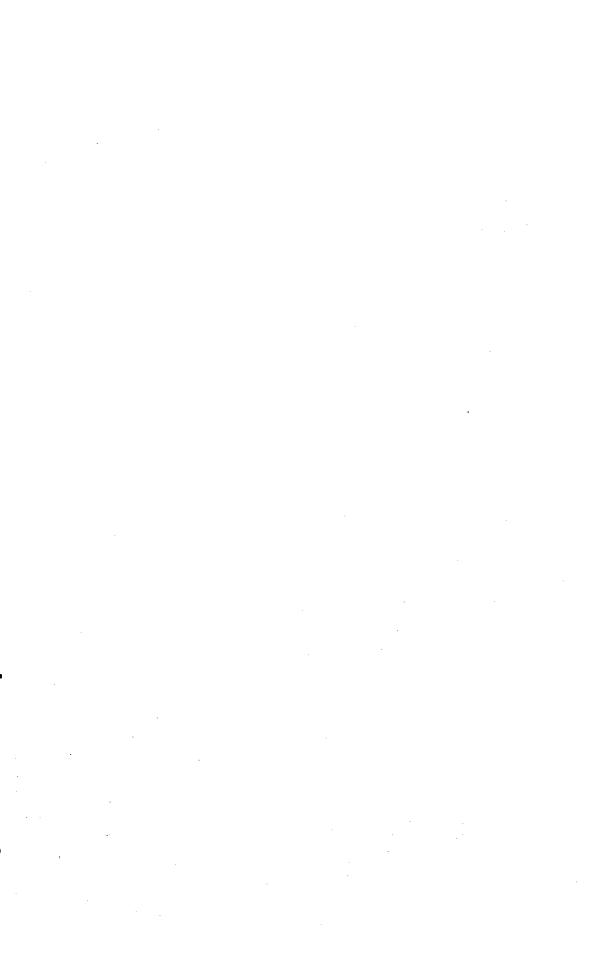

## مباحث الكتاب

| الرضوع المنا                                            | lei,a |
|---------------------------------------------------------|-------|
| الإهداء                                                 | 6     |
|                                                         | ٧     |
| ترجمة المؤلف                                            | ١٩    |
| رموز المخطوطة المعتمدة " الصفحات الأولى والأخيرة منها " | ۲٧    |
| مقدمة المؤلف                                            | ٣٣    |
| 11                                                      | ٣٦    |
|                                                         | ٤.    |
| مقاصد الكتاب ومسالكه                                    | ٤٤    |
|                                                         | ٤٩    |
| المسلك الأول : في سبب نزول الآية                        | ٤٩    |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | ٥٢    |
| _                                                       | ٥٤    |
|                                                         | ٦١    |
| 1 -                                                     | 77    |
| <del></del>                                             | ٦٣    |
| , 1                                                     | 70    |
| – في معنى النبي                                         | ٦٧    |

| ٦٨  | – أيهما أفضل النبوة أم الرسالة ؟                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧.  | المسلك الرابع: في إعرابها                                                |
| ٧٢  | المسلك الخامس: فيما فيها من علم المعاني                                  |
| ٧٥  | المسلك السادس: فيما فيها من علم الأصول                                   |
| ٧٩  | - هل يدخل النساء في مثل خطابه تعالى : { يا أيها الذين آمنوا }            |
| ۸.  | المسلك السابع: فيما فيها من علم الكلام                                   |
| ۸۲  | المسلك الثامن: فيما فيها من القراءات                                     |
| ٨٤  | المسلك التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة                            |
| ۸ ٤ | – لم عبر بقوله : { إن الله } دون غيره من الأسماء ؟                       |
| ۸ ٤ | – لم عبر بـــ " النبي " و لم يقل : يا محمد ؟                             |
| ۸٥  | – لم عبر بالنبي دون الرسول ؟                                             |
| ۸٥  | - لم عبر بقوله : { يا أيها الذين آمنوا } و لم يقل : يا أيها الناس ؟      |
| ٨٦  | – لم قال : آمنوا ، و لم يقل : آمنتم ؟                                    |
| ۲۸  | <ul> <li>لم أكد السلام و لم يؤكد الصلاة ؟</li> </ul>                     |
| ٨٦  | <ul> <li>لم أضاف الصلاة إلى الله وملائكته ، و لم يضف السلام ؟</li> </ul> |
| ۸٧  | – أي حاجة إلى صلاتنا بعد صلاة الله وملائكته ؟                            |
| ۸۸  | - تفسير " التحيات " عن ابن عباس                                          |
| ۹.  | - إذا كانت الصلاة بمعنى الدعاء ، فلم عدى بـ " على " ؟                    |

المغجة

| ٩.    | - لم عبر بصيغة المضارعة في قوله : { يصلون }                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 9 7   | - لم قال : السلام عليك ، و لم يقل : السلام لك ؟                     |
| ٩٣    | - المسلك العاشر: فيما فيها من الإشارات الصوفية                      |
| ٩٣    | - قول الإمام القشيري                                                |
| 9 ٤   | 0                                                                   |
| 90    | – مذهب الأولياء في تفسير الحروف المفردة                             |
|       | - في معنى : " وجعلت قرة عيني في الصلاة "                            |
| ٩٨    | المسلك الحادي عشر: فيما يستفاد فيها من الأحكام الشرعية وغيرها       |
|       | المطلب الأول: الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام والتنويه          |
| 91    | بشرفه ورفيع منــزلته على جميع الأنام                                |
| ١     | المطلب الثاني: في مشروعية الصلاة عليه وحوباً وندباً                 |
| ١     | <ul> <li>القول الأول : وجوبما في التشهد الأخير من الصلاة</li> </ul> |
| 1 • 1 | - حاصل القول في العمل بالحديث الضعيف                                |
| ١٠٢   | – الاختلاف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجوباً وندباً          |
| ۱۱۳   |                                                                     |
| ۱۱۳   |                                                                     |
| ۱۳٤   |                                                                     |
| ١٣٥   |                                                                     |

١

| ١٣٦   | - فصل: أجاب القائلون بعدم الوجوب بوجوه:                    |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷   |                                                            |
| ۱۳۸   | - القول الثالث : وجـــوبما في العمر مرة                    |
| ١٣٩   | - القول الرابع: وحوبها في الجملة من غير حصر                |
| ١٤.   | - معنى طلبه صلى الله عليه وسلم الدعاء من أمته ؟            |
| 1 2 7 | - القول الخامس : وجوبما في الصلاة من غير تعيين لمحل        |
| 1 2 7 | - القول السادس: وجوب الإكثار منها من غير تقييد             |
| 1 20  | <ul><li>معنى قوله: " فكم أحعل لك من صلاتي ؟ "</li></ul>    |
|       | – جواب العلامة أبي شريف المقدسي في معني " أجعل لك من       |
| 1 2 7 | صلاتي ثلثها "                                              |
| 107   | – أيهما أولى الاشتغال بذكر الله أو بالصلاة على رسول الله ؟ |
| ۳٥١   | <ul> <li>القول السابع: إلها مستحبة</li> </ul>              |
|       | المطلب الثالث: في أن وجوبها على أمته من خصائصه على سائر    |
| 00    | الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم                         |
|       | المطلب الرابع: في مشــروعية الجمع بين الصلاة عليه والسلام، |
|       | وكراهة إفراد أحدهما عن الآخر متمسكاً بورود                 |
| 70    | الأم عما معاً في هذه الآية                                 |

|       | المطلب الخامس: في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه، |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 109.  | وفوائدهما ، وثمراتهما                                         |
| 109   | الفصل الأول: في فضلها وثواها                                  |
| 109   | النوع الأول: في الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة             |
| ۱۸۳   | – مواضع وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم              |
| ۱۸۳   | منها : في التشهد الأخير                                       |
| ۱۸٤   | ومنها : وجوبه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم                     |
| ۱۸٤   | ومنها : أن التسليم يجب بالنذر                                 |
|       | لطيفة شريفة ومنحة منيفة :" في سلام الشجر والحجر عليه صلى      |
| ١٨٥   | الله عليه وآله وسلم"                                          |
| ۱۸۸   | تنبيه : في رد حديث أن الشمس لا تطلع حتى تصلي عليه             |
|       | النوع الثاني : في ذكر أحاديث قيل إنها من الموضوعات والمناكير  |
| 19.   | المختلفات ، سوى ما نبه عليه المصنف فيما سبق                   |
|       | النوع الثالث : فيمن رؤي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة   |
| 190   | عليه صلى الله عليه وسلم ورزقنا رؤيته يقظة ومناماً             |
| ۲.٧   | لفصل الثاني : في فوائدها وثمراتها                             |
| Y . V | - منها : امتثال أمره تعالى                                    |

| ۲.٧   | – ومنها : موافقته تعالى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲.٧   | – ومنها : موافقة الملائكة فيها                                         |
| ۲۰۸   | <ul> <li>ومنها: أنها تثمر محبته صلى الله عليه وسلم في القلب</li> </ul> |
|       | – ومنها : انطباع صورته الكريمة صلى الله عليه وسلم في النفس             |
| ۲۰۸   | انطباعاً ثابتاً متأصلاً متصلاً                                         |
|       | – ومنها : أنما متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ، ومعرفة إنعامه            |
| ۲۰۸   | على عبيده بإرساله                                                      |
| ۲ . ۹ | - ومنها: أنما دعاء من العبد                                            |
|       | ومنها : أن يحصل بما قرة العين له صلى الله عليه وآله وصحبه              |
| 7 . 9 | وسلم وكذا للمصلي                                                       |
| 711   | – ومنها : صلاة الله تعالى على المصلي                                   |
| 711   | – ومنها : صلاة الملائكة عليه                                           |
| 717   | - ومنها: الفوز بعشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة                 |
| 717   | – ومنها : أنه يرفع له عشر درجا <b>ت</b>                                |
| ۲۱۳   | - ومنها: أنه يكتب له بها عشر حسنات                                     |
| ۲۱۳   | - ومنها غفران الذنوب                                                   |
| 117   | - ومنها: أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه من أنواع الكروب                 |
| 118   | - ومنها: أها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة                               |

| 418         | <ul> <li>ومنها : ألها زكاة للمصلي وطهارة</li> </ul>                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | - ومنها : أنها سبب لبلوغ المآرب ونيل المطالب وقضاء الحاجات                            |
| 710         | في الحياة وبعد الممات                                                                 |
| ۲۱۲         | – ومنها : أنما تنفي الفقر وضيق العيش                                                  |
| 717         | - ومنها : أنما تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره                          |
| 717         | - ومنها : أنما سبب لغشيان الرحمة ، وما أجلّ ذلك من نعمة                               |
| <b>۲1</b>   | - ومنها : أنما سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم                                       |
|             | - ومنها : أنما سبب للبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب                            |
|             | مصالحه                                                                                |
| <b>۲1</b>   | – ومنها : أنها سبب لنيل رحمة الله تعالى له <u> </u>                                   |
| <b>۲۱</b> ۸ | <ul> <li>ومنها: أنها توجب الأمان من سخط الله تعالى</li> </ul>                         |
| 719         | - ومنها: أنها سبب لدوام محبة المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم                          |
|             | – ومنها : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه                                            |
| ۲۱۹.        | <ul> <li>ومنها: ألها سبب لطيب الجحلس وأن لا تعود حسرة على أهله يوم القيامة</li> </ul> |
| 771         |                                                                                       |
| 777         | – ومنها : تطهير القلب من النفاق والصدأ <u> </u>                                       |
|             | – ومنها : أنها توجب محبة الناس ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في                      |
| 777         | المنام ، وتمنع من اغتياب صاحبها                                                       |
| 444         | - ومنها : أنما تنفع المصلي وولده وولد ولده                                            |

المفحة

| 777 | - ومنها : أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | - ومنها: أنه يكتب له قيراط مثل أحد من الأجر                    |
|     | - ومنها : أنها لمحق الخطايا ، وأنها أفضل من عتق الرقاب         |
| 770 |                                                                |
| 777 | – ومنها : أنه يرى مقعده من الجنة قبل الموت                     |
| 777 | - ومنها : أنما سبب للشفاعة                                     |
| 779 | – ومنها : أنما سبب للدخول تحت ظل العرش                         |
| 779 | – ومنها : أنه يلقى الله وهو راض عنه                            |
| ۲٣. | – ومنها : أنما سبب لرجحان الميزان                              |
| ۲٣. | – ومنها : ورود الحوض                                           |
| ۲۳۱ | <ul> <li>ومنها: الأمان من العطش يوم القيامة</li> </ul>         |
| ۲۳۱ | - ومنها : الجواز على الصراط                                    |
| 777 | - ومنها : أنها نور على الصراط                                  |
| ۲۳۳ | – ومنها : كثرة الأزواج في الجنة                                |
|     | - ومنها : أن المكثرين منها أولى الناس به صلى الله عليه وسلم أي |
| ۲۳۳ | أقِربهم منه في القيامة                                         |
|     | المطلب السادس: في تخصيصه عليه أفضل الصلاة والسلام بتبليغ صلاة  |
| 740 | من صلى وسلم عليه من الأنام                                     |

| ۲٤.   | - مبحث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا قبري عيداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 2 7 | <ul><li>مبحث في معنى : " من صلى علي عند قبري سمعته "</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | - في حياته صلى الله عليه وسلم على الدوام لأنه لا يخلو الوجود كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | من واحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في ليل أو نمار فـــــهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70.   | صلى الله عليه وسلم حي يرزق وجسده الشريف لا تأكله الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲0.   | – ﻣﻌﻨﻰ : " ﺇﻟﺎ ﺭﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺣﻲ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | المطلب السابع : في مشروعية الصلاة عليه في أوقات مخصوصـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٦.   | وأحوال منصوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٦.   | - منها : يوم الجمعة وليلتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٧.   | - ومنها : يوم السبت والأحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 7 7 | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 7 7 | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الثلاثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 7 7 | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طرفي النهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٧٣   | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | $\sum_{i=1}^{n} (i - i)^{n} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 772   | ا احمال احمال الحمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41/4  | and the second s |

الموضوح

|          | – ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التيمم والغسل                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7 7 7    | من الجنابة والحيض                                                           |
|          | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لكل من                  |
| <b>۲</b> | المؤذن والمحيب                                                              |
|          | مبحث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم رب هذه                       |
| 111      | الدعوة التامة ٠٠٠٠إلخ "                                                     |
| ۲۸۳      | <ul> <li>مبحث في شفاعاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة</li> </ul>          |
|          | – ما الفائدة من طلبنا له صلى الله عليه وسلم الوسيلة ، ورجاؤه                |
| ۲۸۳      | صلى الله عليه وآله وسلم لا يخيب ؟                                           |
| 710      | - قول ابن القيم : في إجابة المؤذن خمس سنن                                   |
|          | إعلام وإرشاد : قضية إحداث الصلاة والسلام على النبي صلى الله                 |
| 717      | عليه وسلم عقب الأذان للصلوات الخمس                                          |
| ۲٩.      | – الصواب في فعل ذلك أنه بدعة حسنة                                           |
| 791      | - حكم التسبيح على المآذن وأصله                                              |
| 797      | - التذكير يوم الجمعة قبل الأذان على المآذن وحكمه وأصله                      |
|          | <ul> <li>الناصر صلاح الدين يأمر المؤذنين بإعلان العقيدة الأشعرية</li> </ul> |
|          | على المآذن كل يوم قبل الفجر ، وحكمه بتكفير من خالف                          |
| 197.     | العقدة الأشعرية                                                             |

| 797  | <ul> <li>ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة</li> </ul>    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد                         |
| 790  | والخروج منه                                                                      |
| 799  | <ul> <li>ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المساجد</li> </ul>            |
| ٣    | - ومنها : الصلاة عليه صلوات الله عليه عند المرور بالمساجد ورؤيتها                |
|      | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في حال قراءة القرآن                     |
|      | إذا مر فيه بذكره أو بقوله{إن الله وملائكته يصلون على                             |
| ٣    | النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }                              |
| ۳۰۱  | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الصبح</li> </ul>      |
| ۲. ٤ | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قنوت شهر رمضان</li> </ul>      |
| ٣.0  | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول</li> </ul>        |
| ٣.٩  | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير</li> </ul>       |
| ٣١٣  |                                                                                  |
| ٣١٤  | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الصبح والمغرب</li> </ul> |
| 710  | 1                                                                                |
| ٣١٦  |                                                                                  |
|      | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطب كخطبة                          |
| ٣١٨  | الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء                                             |

|     | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائماً أبداً في أثناء                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳ | تكبيرات العيد                                                                   |
| ٣٢٢ | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العجز عن الصدقة                     |
| ٣٢٣ | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الوصية                        |
| ٤٢٣ | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة                  |
| ۲۲٦ | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إدحال الميت القبر                   |
| ۲۲٦ | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدابة                         |
| ٣٢٧ | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إرادة السفر                         |
| ٣٢٧ | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أعمال الحج                  |
| ٣٢٩ | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر                       |
| ٣٣. | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة                            |
|     | <ul> <li>ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينــــة</li> </ul> |
|     | المنورة إذا وقع بصره على معالمها ، وحرمها ، ونخيلها ،                           |
|     | وأماكنها وعند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ومجمد                              |
| ٣٣٣ | وكرم                                                                            |
|     | – سلام الشيخ العارف بالله تعالى أبي الحسن الشاذلي على سيدنا                     |
| ۲۳۳ | رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاه الحجرة الشريفة :                              |
| ۳۸  | <ul> <li>صيغة سلام أخرى لأحد العارفين</li> </ul>                                |

المفحة الصفحة

| ٣٣٩       | <ul> <li>صیغة سلام أخرى لأحد الكبراء رضي الله عنهم</li> </ul>                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | – سلام العارف بالله تعالى أبي المواهب الشاذلي على رسول الله                               |
| ٣٤١       | صلى الله عليه وآله وسلم عند مواجهته الشريفة                                               |
|           | صيغة سلام العارف بالله برهان الدين ابراهيم المواهـــبي عـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|           | سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنـــد مواجهته الشـــريفة                              |
|           | ' سماها مناجاة الحبيب من البعيد والقريب في كل مواجهة مـــن                                |
| 720       | كل روح لاهجة "                                                                            |
|           | - رسالة من القاضي عياض رضي الله عنه إلى سيدي رسول الله                                    |
| ٣٤٨       | صلى الله عليه وسلم لتقرأ عند قبره الشريف زاده الله تشـــريفاً                             |
|           | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند رؤية آثاره الشريفة                           |
| 405       | ومواقفه المنيفة كبدر وغيرها                                                               |
| 700       | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء                                       |
| 470       | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند حتم القرآن                                   |
|           | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن                                      |
| ٣٦٨       | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث                                 |
| ٣٧٤       | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف                            |
|           | - في التحذير من كتابة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم                             |
| <b>47</b> | منقوصة صورة أو معني                                                                       |

|      | - في منامات رؤيت فيها من التحذير من ترك الصلاة والسلام عليه         |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥  | صلى الله عليه وسلم أو ترك السلام                                    |
| ٣٨٧  | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الفتيا           |
|      | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل كلام         |
| ٣٨٨  | ذي بال                                                              |
|      | – ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موضع يجتمع           |
| ٣٨٩  | فيه لذكر الله تعالى                                                 |
|      | - ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من الجحلس       |
| ٣9.  | بعد اجتماعهم                                                        |
| ٣91  | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند لقاء الإخوان وتصافحهم   |
| ۳۹۲. | – ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عنـــد الحاجة تعرض         |
| T9V  | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهموم والشدائد والكروب |
|      | – ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقر وخوف       |
| ۳۹۸  | وقوعه                                                               |
| ۳۹۸  | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خوف الغرق               |
| ٣٩٩  | - ومنها: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون            |
| ٤٠٠  | ما يقال لدفع الطاعون و محملها من لا يحسن القراءة •                  |

|             | المطلب الخامس: في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه، |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 109         | وفوائدهما ، وثمراتهما                                         |
| 109         | الفصل الأول: في فضلها وثوابما                                 |
| 109         | النوع الأول: في الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة             |
| ۱۸۳         | – مواضع وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم              |
| ۱۸۳         | منها : في التشهد الأخير                                       |
| ۱۸٤         | ومنها : وجوبه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم                     |
| ۱۸٤         | ومنها : أن التسليم يجب بالنذر                                 |
|             | لطيفة شريفة ومنحة منيفة :" في سلام الشجر والحجر عليه صلى      |
| ١٨٥         | الله عليه وآله وسلم"                                          |
| ۱۸۸         | تنبيه : في رد حديث أن الشمس لا تطلع حتى تصلي عليه             |
|             | النوع الثاني : في ذكر أحاديث قيل إنها من الموضوعات والمناكير  |
| ١٩.         | المختلفات ، سوى ما نبه عليه المصنف فيما سبق                   |
|             | النوع الثالث: فيمن رؤي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة    |
| 190         | عليه صلى الله عليه وسلم ورزقنا رؤيته يقظة ومناماً             |
| ۲.٧         | الفصل الثابي : في فوائدها وثمراتها                            |
| <b>.</b> ./ | - منها: امتثال أمره تعالى                                     |

| ۲.٧   | – ومنها : موافقته تعالى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۲.٧   | – ومنها : موافقة الملائكة فيها                              |
| ۲۰۸   | – ومنها : أنما تثمر محبته صلى الله عليه وسلم في القلب       |
|       | – ومنها : انطباع صورته الكريمة صلى الله عليه وسلم في النفس  |
| ۲ • ۸ | انطباعاً ثابتاً متأصلاً متصلاً                              |
|       | – ومنها : أنما متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ، ومعرفة إنعامه |
| ۲۰۸   | على عبيده بإرساله                                           |
| ۲٠٩   | - ومنها: أنما دعاء من العبد                                 |
|       | ومنها : أن يحصل بما قرة العين له صلى الله عليه وآله وصحبه   |
| ۲ • ۹ | وسلم وكذا للمصلي                                            |
| 711   | – ومنها : صلاة الله تعالى على المصلي                        |
| 711   | - ومنها : صلاة الملائكة عليه                                |
| 717   | - ومنها: الفوز بعشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة      |
| 717   | – ومنها : أنه يرفع له عشر درجات                             |
| 717   | - ومنها: أنه يكتب له بما عشر حسنات                          |
| 717   | - ومنها غفران الذنوب                                        |
| 717   | - ومنها: أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه من أنواع الكروب      |
| 712   | - ومنها: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة                   |

| 712         | <ul> <li>ومنها: أنما زكاة للمصلي وطهارة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | - ومنها : أنما سبب لبلوغ المآرب ونيل المطالب وقضاء الحاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 710         | في الحياة وبعد الممات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 717         | – ومنها : أنما تنفي الفقر وضيق العيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717         | - ومنها : أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717         | - ومنها : أنما سبب لغشيان الرحمة ، وما أجلّ ذلك من نعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>۲</b> ۱۸ | – ومنها : أنما سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | - ومنها : أنما سبب للبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711         | مصالحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۲1</b>   | – ومنها : أنما سبب لنيل رحمة الله تعالى له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>71</b>   | – ومنها : أنما توجب الأمان من سخط الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719         | - ومنها : أنها سبب لدوام محبة المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 719         | – ومنها : أنما سبب لهداية العبد وحياة قلبه <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۹.        | – ومنها : أنها سبب لطيب الجحلس وأن لا تعود حسرة على أهله يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771         | والمراغل والم |
| 777         | - ومنها : تطهير القلب من النفاق والصدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | - ومنها : أنما توجب محبة الناس ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777         | المارية والمراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444         | - ومنها: أنما تنفع المصلي وولده وولد ولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

المفحة

| 777 | - ومنها : أنما سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | - ومنها: أنه يكتب له قيراط مثل أحد من الأجر                     |
|     | - ومنها : أنما لمحق الخطايا ، وأنما أفضل من عتق الرقاب          |
| 770 | - ومنها: أنها سبب لرؤية المصلي عليه صلى الله عليه وسلم في منامه |
| 777 | – ومنها : أنه يرى مقعده من الجنة قبل الموت                      |
| 777 | - ومنها: أنما سبب للشفاعة                                       |
| 779 | – ومنها : أنما سبب للدخول تحت ظل العرش                          |
| 779 | – ومنها : أنه يلقى الله وهو راض عنه                             |
| ۲٣. | – ومنها : أنما سبب لرجحان الميزان                               |
| ۲۳. | – ومنها : ورود الحوض                                            |
| ١٣١ | - ومنها: الأمان من العطش يوم القيامة                            |
| 777 | - ومنها : الجواز على الصراط                                     |
| 777 | – ومنها : أنها نور على الصراط                                   |
| ۲۳۳ | – ومنها : كثرة الأزواج في الجنة                                 |
|     | - ومنها : أن المكثرين منها أولى الناس به صلى الله عليه وسلم أي  |
| 777 | أقِربِم منه في القيامة                                          |
|     | المطلب السادس: في تخصيصه عليه أفضل الصلاة والسلام بتبليغ صلاة   |
| 740 | من صلى وسلم عليه من الأنام                                      |

| - صفة أخرى للشيخ زين الدين ظاهر بن عمر بن حبيب           |
|----------------------------------------------------------|
| - صفة أخرى للإمام السخاوي                                |
| - صفة أخرى لبعض الكبراء                                  |
| - صفة أحرى في " حزب الأزل " لسيدي محمد وفا               |
| - صفة أخرى لسيدي محمد وفا الشاذلي أيضا                   |
| - صفة لسيدي أبي الطاهر بن سيدي علي وفا                   |
| - صفة للشيخ أبي المواهب الشاذلي رضي الله عنه             |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب الأزل "              |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب الفردانية " له       |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب الإشراق " له         |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب الأنس " له           |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب الثناء على الله "    |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب التوحيد "            |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " حزب ميزان الإشارات "     |
| - صفة أخرى له رضي الله عنه في " قوانين حكم الإشراق "     |
| وله أيضا رضي الله عنه في " حزب التنزيه "                 |
| - وله أيضا رضي الله عنه في " حزب الفردانية "             |
| - صفة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للبرهان النعماني |

| ٥٦. | - صفة أخرى لبعض العارفين                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | – صفة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله محمد |
| 170 | ابن القوصي                                                 |
| 170 | – صفة أحرى له أيضاً رضي الله عنه                           |
| 170 | – صفة أخرى له أيضاً رضي الله عنه                           |
| 775 | – صفة أخرى لبعض العارفين رضي الله عنهم                     |
| 77  | - صفة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن ظهيرة    |
|     | - صفة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العفيف      |
| 070 | عبد الله بن أسعد اليافعي ذكرها في كتابه " الإرشاد "        |
| 070 | - صفة أخرى لبعض العارفين رضي الله عنهم                     |
| 77  | - صفة أخرى " الصلاة الألفية "                              |
| 77  | - صفة أحرى لبعض العارفين رضي الله عنهم                     |
| >77 | - صفة أخرى لبعض العارفين رضي الله عنهم                     |
| 77  | - صفة أخرى لبعض العارفين رضي الله عنهم                     |
| 77  | - صفة أخرى ذكرها الإمام اليافعي رضي الله عنه               |
|     | - صفة أخرى ذكرها العارف شهاب الدين السهروردي في            |
| 77  | كتابه عوارف المعارف                                        |

لرضوع الصفعة

| – صفة أخرى مع أدعية وتوسلات للعارف بالله عبد اللطيف                |
|--------------------------------------------------------------------|
| ابن موسى بن عجيل اليمني في كتابه " الكبريت الأحمر في               |
| الصلاة على من أنزل الله عليه { إنا أعطيناك الكوثر }                |
| <ul> <li>صفة أخرى للشيخ أبي العباس أحمد بن موسى المسرعي</li> </ul> |
| الجبري الصوفي القادري " بغية القاصد إلى جميع المقاصد               |
| في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب                    |
| المفاخر والمحامد "                                                 |
| – صفة أخرى له رضي الله عنه سماها : " وسيلة الطالب                  |
| لنيل المطالب وتحفة العارف لتحصيل المعارف "                         |
| – صفة صلاة أحرى له سماها : " الفتح المبين والقبول المكين           |
| والعز الرصين في الصلاة على خير العالمين سيدنا محمد بن              |
| عبد الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم "                         |
| - صفة صلاة أخرى له أيضا رضي الله عنه مسماة " الفتوحات              |
| القدسية والمواهب الوفية في الصلاة والسلام على سيدنا محمد           |
| صلى الله عليه وسلم خير البرية "                                    |
| - صفة صلاة أخرى له رضي الله عنه مسماة : " الدر الأزهر              |
| والياقوت الأبمر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله           |
| عليه وسلم نور الله الأزهر ، وسر الله الأكبر "                      |

| 091 | – صفة أخرى لبعض العارفين رضي الله عنهم                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 097 | - صفة أخرى للعارف الرباني سيدي أبي الحسن الشاذلي                                                    |
|     | فصل بل وصل: في الكلام على مجالس الصلاة على النبي صلى الله                                           |
| 097 | عليه وسلم التي أسسها سيدي نور الدين علي الشوني رضي الله عنه                                         |
|     | <ul> <li>كيفيات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 098 | لسيدي نور الدين علي الشوي " خمس عشرة بيكيفية "                                                      |
|     | مطلب هام: في حكم محالس الصلاة على النبي صلى الله عليه                                               |
|     | وآله وسلم ، وهل رفع الصوت بالصلاة على البي                                                          |
|     | صلى الله عليه وسلم بدعة كونه لم ينقل عن أحد                                                         |
| 097 | من الصحابة فعل ذلك ؟                                                                                |
| ٦٠٠ | فائدة جليلة في أفضلية ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر                                      |
| ٦٠٤ | حواز رفع الصوت بالمسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                                         |
|     | فتوى شيخ الإسلام ابن أبي شــريف المقدسي : في رجل يجمع الناس                                         |
|     | في كل ليلة جمعة واثنين من بعد صلاة العشاء إلى الفــــجر بالجامع                                     |
|     | الأزهر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبتديء المحلس                                        |
|     | بقراءة القرآن ويختمه بالذكر والقرآن .                                                               |
| 7.0 | فهل هذا الاجتماع مشروع أم بدعة ؟                                                                    |

| لامة نور الدين المحلي لفتوى ابن أبي شريف المقدسي             | تأييد العا |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| ر السيدة نفيسة أو خالد بن الوليد وشبهه ، هل يصح ؟            | النذر لقب  |
| ثبيخ العز بن عبد السلام فيما يهدي للمساجد من شموع            | فتوى الت   |
| وحكم ذلك                                                     | أو زيت     |
|                                                              |            |
| التاسع : في ذكر صيغ صلوات من صلاها عليه رآه في               | المطلب ا   |
| منامه صلى الله عليه وآله وسلم وزاده فضلاً                    |            |
| وشرفاً وتكريماً                                              |            |
| ا <b>لعاشر</b> : في ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله | المطلب ا   |
| عليه وسلم من الأنبياء وغيرهم                                 |            |
| ر لقمان ومريم عليهما السلام هل يصلي عليهما ؟                 | – في ذك    |
| للاة على الملائكة                                            | - في الص   |
| للاة على آل البيت رضي الله عنهم                              | - في الص   |
| كم السلام على آل البيت رضي الله عنهم                         | - في حكم   |
| في ذكر آداب المصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ،            | لخاتمة :   |
| مسألة رفع الصوت بالصلاة عليه في المساجد لا سيما              |            |
| ة الراكع والساحد                                             | څضہ        |

|       | - <b>مطلب</b> : في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره عنـــد ذكره |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | وفي حضرته ، واعتبار حرمته ميتاً كحرمته حياً ، وآداب                   |
| 7 & 1 | السلف وما ورد عنهم من ذلك                                             |
| 7 2 7 | - قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور وما دار بينهما من مناظرة        |
|       | ذكر بعض من سيرة السلف في تأدهـــم وحشوعهم عند ذكرهم                   |
|       | لمببي صلى الله عليه وسلم وتلاوة حديثه الشريف ومــــا رواه الإمام      |
| 7 £ £ | الك بن أنس رضي الله عنه في ذلك عن شيوخه                               |
|       | في الفرق بين صلاة العارفـــــين رضي الله عنهم على النبي صلى           |
|       | لله عليه وسلم وصلاة عوام الناس ، رزقنــــــا الله معرفته حـــق        |
| ٦٤٨   | معرفته حتى نصلي عليه على الوجه الذي يليق به آمين                      |